

وزارة الأوقاف والشِّون الابرسِّلاميَّهُ

الموروب المورسية

الجزء الخامس عشر

ثأر \_ جمّاء

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْمَ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ

, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ يِفَةٌ لِيَتفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآ يِفَةٌ لِيَتفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ».

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )



إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية 12.9هـ 1919م طباعة ذات السَّلاسل الكوبية

حقوق الطبّع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة ـ الكوبَيت

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### القصاص:

٢ ـ القصاص : القود ، وهو القتل بالقتل ، أو
 الجرح بالجرح . (١)

والفرق بين الثأر والقصاص أن القصاص يدل على المساواة في القتل أو الجرح، أما الثأر فلا يدل على المغالاة لما في معناه من انتشار الغضب، وطلب الدم وإسالته.

#### الثأر في الجاهلية :

٣- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر عادات الجاهلية في الثأر، وكلها تؤكد أن عادة الثأر كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام، وأن الثأر كان شائعا ذائعا حيث كان نظام القبيلة يقوم مقام الدولة، وكل قبيلة تفاخر بنسبها وحسبها وقوتها، وتعتبر نفسها أفضل من غيرها، وكانت العلاقة بين القبائل خاضعة لحكم القوة، فالقوة هي القانون، والحق للقوي ولوكان معتديا، والاعتداء على أحد أفراد القبيلة يعتبر اعتداء على القبيلة بأجعها، ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثأر، فلا تكتفي قبيلة المقتول بقتل الجاني، لأنها تراه غير كفء لمن فقدوه. وكان ذلك سببا في نشوب غير كفء لمن فقدوه. وكان ذلك سببا في نشوب

# ثأر

#### التعريف :

١ ـ الثأر: الدم، أو الطلب بالدم، يقال: ثأرت القتيل وثأرت به فأنا ثائر، أي قتلت قاتله. (١)

والثأر: الذحل، يقال: طلب بذحله، أي بثأره.

وفي الحديث الشريف: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله، ورجل قتل في الحرم، ورجل أخذ بذحول الجاهلية». (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الثاني وهو طلب الدم.

وحديث: «إن من أعتى الناس...» أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٣٢ - ط الميمنيسة) من حديث أبي شريح قال الهيشمي: «رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» (مجمع الزوائد ٧/ ١٧٤ - ط دار الكتاب العربي).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، ومختار الصحاح والنهاية لابن الأثير، والقرطبي ٢/ ٢٢٥

<sup>(</sup>١) لسان العرب والنهاية لابن الأثير والمفردات للأصفهاني والمعجم الوسيط، ومعجم مقاييس اللغة

 <sup>(</sup>۲) القرطبي ۲/ ۲۲۰ ـ ۲۲۲ ط أولى دار الكتب سنة
 ۱۳۵۳هـ

الحروب المدمرة التي استغرقت الأعوام الطوال. 3 - وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة فترقوعند قبره: وتقول: اسقوني، اسقوني من دم قاتلي، فإذا أخذ بثأره طارت.

وكان العرب من حرصهم على الثأر وإسرافهم فيه، وخوفهم من العار إذا تركوه يحرمون على أنفسهم النساء، والطيب، والخمر حتى ينالوا ثأرهم، ولا يغير ون ثيابهم ولا يغسلون رءوسهم، ولا يأكلون لحاحتى يشفوا أنفسهم بهذا الثأر. (٢)

وظل العرب متأثرين بهذه العادة حتى بعد ظهور الإسلام، يروى الشافعي والطبري عن السدي عن أبي مالك قال: كان بين حيين من

الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول فكأنهم طلبوا الفضل، فأصلح بينهم النبي عليه الله تعالى: (١- الحر بالحر والعبد بالعبد). (٢)

## الأحكام المتعلقة بالثأر:

7 - أ - حرم الإسلام قتل النفس ابتداء بغير حق لحرمة النفس الإنسانية، فقال تعالى: ﴿ وَلا تَقْتَلُوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ﴾ (٣) وبين النبي على الحق الذي يقتل به المسلم فقال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الناني، والمفارق لدينه التارك للجاعة». (٥)

٧ ـ ب ـ أباح الإسلام الأخذ بالثارعلى سبيل
 القصاص بشروطـ المفصلة في مصطلح:

<sup>(</sup>۱) حدیث: « لا صفر ولا هامة» جزء من حدیث أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۰/ ۲۱۰ ـ ط السلفیة)، ومسلم (۱/ ۱۷۶۳ ـ ط عیسی الحلبي) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر في هذا: الكامل لابن الأثير ١/ ٣٣٦ وما بعدها، والأم ٦/٨، والألبوسي ٥/ ٦٩، والقرطبي ٢/ ٢٢٥ والأم ٢٢٦، والطبري ٢/ ٦٠ وما بعدها، ٥١/ ٥٥ ومابعدها، وأحكام القرآن للشافعي / ٢٦٧ وما بعدها، وأحكام القرآن للبن العربي ١/ ٦١، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ١٥٥ وما بعدها، والسياسة الشرعية لابن تيمية / ١٥٦

<sup>(</sup>۱) حدیث: إصلاح النبي ﷺ بین حیین من الأنصار...» أخرجه الطبري (۲/ ۲۱ - ط دار المعرفة) من طریق السدي عن أبي مالك مرسلا. والسدي متكلم فيه (التقريب ص۱۰۸ - ط دار الرشيد).

 <sup>(</sup>٢) سورة البقــرة/ ١٧٨. وانظـر الطــبري ٢/ ٦١، وأحكــام
 القرآن للشافعي / ٢٧١

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام/ ١٥١

<sup>(</sup>٤) السيساسة الشرعية لابن تيمية/١٥٣ ـ ١٥٤، وفتح الباري ٢٠١/١٢، والألوسي ٦٩/١٥

<sup>(</sup>٥) حدیث: «لا یحل دم امریء مسلم...» أخرجه البخاري (٥) حدیث الباري ۲۰۱/ ۲۰۱ ـ ط السلفیة). ومسلم (۳/ ۱۳۰۲ ـ ط عیسی الحلبی) من حدیث عبدالله بن مسعود

(قصاص وجناية على النفس وجناية على ما دون النفس).

قال النبي ﷺ: « من قتل له قتيل فهوبخير النظرين، إما أن يو دى وإما أن يقاد»(١) وقال أبو عبيد: إما أن يقاد أهل القتيل، قال ابن حجر: أي يؤخذ لهم بثأرهم. (٢)

هذا وإن استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام، فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه، وعزر لافتياته على الإمام.

وصرح الزرقاني بأن التعزير يسقط إذا علم ولي المقتول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولوغيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة. (٣)

٨ - جـ - إباحـ ة الإسلام للثار مقيدة بعدم التعدي على غير القاتل، ولذلك حرم الإسلام ما كان شائعا في الجاهلية من قتل غير القاتل، ومن الإسراف في القتل، لما في ذلك من الظلم والبغي والعدوان. قال الله تعالى: ﴿ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتـل ﴾ ، (٤) قال المفسرون: أي فلا يسرف

الولي في قتل القاتل بأن يمثل به، أو يقتص من غير القاتل، وقال النبي على: «إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل غير قاتله»، (1) وقوله على: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه»، (٢) قال ابن حجر: (ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند شخص فيطلبه من غيره. (٣)

حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على طريقة الجاهلية:

٩ - أ - القصاص يقتصر فيه على الجاني فلا
 يؤخذ غيره بجريرته، في حين أن الثأر لا يبالي
 ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو
 قبيلته.

وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب جنوه.

<sup>(</sup>١) حديث : « إن من أعتى النساس على الله عز وجسل . . . » سبق تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٢) حديث: « أبغض النساس إلى الله ثلاثة. . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٢١٠ / ٢١٠ ـ ط السلفية) من حديث ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) الألسوسي ١٥/ ٦٩، والطبري ١٥/ ٥٩ - ٦٠، ومختصر تفسير ابن كثير ٢/ ٣٧٦، وفتح الباري ١٢/ ٢١٠ - ٢١١، وأحكام القرآن للشافعي/ ٢٧٢، والسياسة الشرعية لابن تيمية/ ١٥٥

<sup>(1)</sup> حدیث : « من قتل له قتیل . . . » أخرجه النسائي ((1) (1) حدیث : « من قتل له قتیل . . . » أخرجه النسائي ((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ١١/ ٢٠٥ ـ ٢٠٨

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٨/ ٤

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء/ ٣٣

١٠ ـ ب ـ القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل بينها الثأر يؤدي إلى الفتن والعداوات.

يقول ابن تيمية: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيط حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل، بل وأولياء، وربها لم يرضوا بقتل القاتل كسيد القبيلة يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة، فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء، وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كهاكان يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الاعراب، والحاضرة وغيرهم، وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيها أشرف من المقتول، فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل، وربها حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم وهؤلاء قوما فيفضى إلى الفتن والعداوات العظيمة.

وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى، فكتب الله علينا القصاص، وهو المساواة، والمعادلة في القتلى، وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين، وأيضا فإذا علم من يريد القتل أنه يقتل كف عن القتلل. (1) قال



(۱) حديث: «المؤمسون تتكافأ...». أخسرجه أبو داود (٤/ ٦٦٦ - ٦٦٨ ط عزت عبيسد السدعاس). والنسائي (٨/ ٢٤ - ط دار السبشائسر). وأحمد (١/ ١٢٢ - ط الميمنية). من حديث علي بن أبي طالب وصححه أحمد شاكر (المسند ٢/ ٢١٢ - ط دار المعارف).

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعية لابن تيمية/ ١٥٦ ـ ١٥٧

الصلاة والسلام: «الولد للفراش». (1) ويثبت النسب بالإقسرار به، وباستلحاق الولد، وبالبينة، (٢) وينظر تفصيل ذلك في (نسب، إقرار، استلحاق).

# ثبوت

#### التعريف:

١ ـ الثبوت مصدر ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا
 إذا دام واستقر فهو ثابت.

وثبت الأمرصح، ويتعدى بالهمز والتضعيف، فيقال: أثبته وثبته، ورجل ثبت أي متثبت في أموره، ورجل ثبت إذا كان عدلا ضابطا، والجمع أثبات.

ويقال: ثبت فلان في المكان إذا أقام به. (1) ولا يخرج استعماله اصطلاحا عن الدوام والاستقرار والضبط. ومنه ثبوت النسب مثلا يقصد به استقرار النسب ولزومه على وجه تترتب عليه آثاره الشرعية. بشروط خاصة.

## الأحكام المتعلقة بالثبوت:

ثبوت النسب:

٢ \_ ثبوت النسب من آثار عقد النكاح لقوله عليه

#### ثبوت الشهر:

٣ - يعتمد في ثبوت الشهر في السنة القمرية على أمرين:

الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدة الشهر قبله ثلاثين يوما، إن غمّ الهلال في ليلة الثلاثين منه.

ويغم الهلال بأن تكون السهاء مغيمة في آخر الشهر، أو حال دون رؤيته قتر أو غبار، فأما إذا كانت السهاء مصحية فلا يتوقف ثبوته على إكهال ثلاثين، بل تارة يثبت بإكهال العدة إذا لم ير الهلال، وتارة يثبت برؤية الهلال ليلة الثلاثين. (٣)

وتثبت الرؤية لدى الحاكم بشهادة عدلين في غير رمضان، أما في رمضان فإن الفقهاء اختلفوا فيه، فذهب بعضهم إلى اشتراط عدلين،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ولسان العرب مادة: «ثبت».

<sup>(</sup>۱) حديث: «الولد للفراش» أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۲/۲۲ ط السلفية) ومسلم (۲/ ۱۰۳۰ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>۲) نهايسة المحتاج ۷/ ۲۰۱، وبسدائسع ۱۲۲۸، والشرح الصغير ۳/ ۵۶، والمغنى ٥/ ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ١/ ١٩٥، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٩٥

واكتفى البعض بشهادة عدل واحد .(١)

ويترتب على ثبوت الشهر جملة من الأحكام: كوجوب صيام رمضان بثبوت شهر رمضان، وكالحج رمضان، وكالحج بثبوت شهر شوال، وكالحج بثبوت أشهره.

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: شهر مضان \_ شهادة \_ حج .

### ثبوت الحقوق :

\$ - ثبوت الحقوق لأصحابها شرعا يعتمد على ثبوت ماقامت عليه من أدلة وبينات، سواء الحقوق المتعلقة بالمال، أو الحقوق المتعلقة بالنفس.

وبحث الفقهاء ثبوتها في أبواب الدعاوى، والبينات، والقضاء، والشهادة، والإقرار، والأيمان. وتقدم تفصيل أحكامها في مصطلح: (إثبات).

وتنظر أحكامها في مظانها من كتب الفقه.

#### ثبوت الحديث:

الحديث هو الأصل الثاني من الأدلة الشرعية
 ويعتمد في ثبوته على أن يكون مسندا، وأن
 يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل
 الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا، ولا

معلا. ويتنوع الحديث الثابت المقبول إلى الحسن الصحيح بنفسه والصحيح لغيره، وإلى الحسن بنفسه والحسن لغيره. ويقدح في ثبوت الحديث أن يكون معلا.

وأسباب ضعف الحديث: الإرسال، والانقطاع، والتدليس، والشذوذ، والنكارة، والاضطراب، والتي تشملها أنواع الحديث الضعيف، والموضوع.

ومن صفات راوي الحديث الثابت المقبول أن يكون ثبتا أي عدلا ضابطا، ولهذا كان من ألفاظ التعديل ماوصف بأفعل كأثبت الناس، أو إليه المنتهى في التثبت، ويلي هذه الدرجة من وصف بصفتين كقولهم: ثبت ثبت، أو ثقة حافظ، أو عدل ضابط، عما يفيد تثبته في النقل وضبطه لما تلقاه وسمعه من شيوخه. (١)

## ثغور

انظر: رباط.

# ثلج

انظر: مياه، تيمم.

(۱) علوم الحسديث لابس الصسلاح - تحقيق نور السدين عتر ص١٠، نزهة النظرط - الهند ص١٣٤

<sup>(</sup>١) المجموع ٦/ ٢٨٠

وهي اسم لما يؤكل على سبيل التفكه أي التنعم بأكله والالتذاذ به . (١) فالفواكه أخص من الثهار.

# ثیار

#### التعريف:

١ ـ الثمار لغة جمع ثمر، والثمر: حمل الشجر.
 ويطلق الثمر أيضا على أنواع المال. (١)

واصطلاحا: اسم لكل مايستطعم من أحمال الشجر. قالمه صاحب الكليات، وقال ابن عابدين في حاشيته: الثمر الحمل الذي تخرجه الشجرة وإن لم يؤكل فيقال: ثمر الأراك والعوسج، كما يقال ثمر العنب والنخل. قال: وفي الفتح: ويدخل في الثمرة الورد والياسمين ونحوهما من المشمومات، وقد عرفه في موضع أخر بتعريف صاحب الكليات وشهره. وقال الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته: الثمار الفواكه. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الفواكه :

٢ ـ الفواكه لغة أجناس الفاكهة.

### ب-السزروع:

٣ - الزروع جمع زرع وهوما استنبت بالبذر،
 سمي بالمصدر، يقال زرع الحب يزرعه زرعا وزراعة إذا بذره. وقد غلب على البر والشعير.
 وقيل: الزرع نبات كل شيء يحرث. (٢)

## الأحكام المتعلقة بالثيار:

٤ - بعض الثهار من الأموال الزكوية على خلاف وتفصيل فيها تجب فيه الـزكاة، وللثهار أحكام خاصة في البيع، والرهن، والشفعة، والسرقة، كها سيأتى:

## أولا: زكاة الثهار:

أ - الثهار التي تجب فيها الزكاة:

دهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب لكونها من القوت. (٣)
 وأوجب الحنابلة الـزكـاة في كل ثمر يكـال

<sup>(</sup>۱) لسان العرب وغتار الصحاح مادة: وفكه، والمغرب ٣٦٤ والمغرب ٣٦٤، والكليات ٣/ ٣١٨، ٣٥٧، دستور العلماء ٣/١٤ (٢) لسان العرب وغتار الصحاح مادة: وزرع،

<sup>(</sup>٣) حاشية المدسوقي ١/ ٤٤٧، ومواهب الجليل ٢/ ٢٨٠، ونهاية المحتاج ٣/ ٦٩.

<sup>(</sup>١) لسان العرب وختار الصحاح مادة: وثمر».

<sup>(</sup>٢) الكليات ٢/ ١٢٢، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٩، ٤/ ٣٧، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٦

ويدخر، كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. (١)

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب في جيسع أنواع الشهار - التي يقصد بزراعتها نهاء الأرض - لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فيبات ماكسبتم هي الأرض النامية وقد تستنمى بها لا يبقى فيجب العشر كالخراج. وعند الصاحبين تجب الزكاة في الثهار التي لها ثمرة باقية لقوله ﷺ: «ليس في الخضروات صدقة». (٣)

## ب ـ نصاب الثمار:

٦ ـ اختلف الفقهاء في اعتبار النصاب في زكاةالثيار:

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وأبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة إلى اعتبار النصاب في وجوب الزكاة في الثمار،

(۱) المغني لابن قدامة ۲/ ۲۹۰، ۲۹۱، وكشاف القناع

(٣) حديث: ليس في الخضروات صدقة... الخرجسة الدارقطني (٢/ ٩٦ ط دار المحاسن بمصر) من حديث طلحة بن عبيد الله بإسناد ضعيف، ونوه بذكر طرقه وشواهده ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٦٥ ـ ط شركة الطباعة الفنية) والشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٤٢ ـ ط المطبعة العثمانية) وقال الشوكاني: «طرقه يقوي بعضها بعضا».

وهو عندهم خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيها دونها. (١) ومما استدلوا به قول النبي ﷺ: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة». (٢)

وذهب أبوحنيفة إلى عدم اعتبار النصاب في وجوب الزكاة فتجب الزكاة عنده في كثير الخارج وقليله. (٣) وعما استدل به عموم قوله تعالى: ﴿ أَنفَقُوا مِن طيبات ماكسبتم وعما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ . (٤)

## جد وقت وجوب الزكاة في الثهار:

٧- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في الشهار ببدو صلاحها. لأنها حينئذ ثمرة كاملة . والمراد بالوجوب هنا هو انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب عند الصير ورة كذلك ، وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في الحال .

وعن أبي حنيفة رواية أخرى أن وقت

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٦٧

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٧/ ٤٩، وبدائع الصنائع ٧/ ٥٩، وبدائية المجتهد ١/ ٢٧٧ ط مكتبة الكليات الأزهرية، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٤٧، ومغني المحتاج ١/ ٢٨٧، والمغني ٧/ ٢٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٥٠

<sup>(</sup>٢) حديث: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٣/ ٣١٠ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٢٧٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٤٩ ، والبدائع ٢/ ٥٩

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٢٦٧

الوجوب هو وقت ظهور الثمر محتجا بقوله تعالى: ﴿ أَنفقوا من طيبات ماكسبتم وعما أخرجنا لكم من الأرض ﴾ . (١) قال: أمر الله تعالى بالإنفاق مما أخرجه من الأرض فدل أن الوجوب متعلق بالخروج.

وذهب أبويوسف إلى أن وقت الوجوب هو وقت الوجوب هو وقت استحقاق الحصاد والإدراك لقوله تعالى: ﴿وَاتَّوَا حَقَّهُ يُومُ حصاده ﴾ (٢) ويوم حصاده يوم إدراكه فكان هو وقت الوجوب.

وذهب محمد إلى أنه وقت الجذاذ لأن حال الجذاذ هي حال تناهي عظم الثمر واستحكامه فكانت هي حال الوجوب. (٣)

## د ـ القدر الواجب في زكاة الثمر:

٨- اتفق الفقهاء على وجوب العشر في الشار التي تسقى بغير مؤنة كالذي يسقى بالغيث، والسيول، والأنهار، والسواقي التي يجري فيها الماء من الأنهار بلا آلة، وما يشرب بعروقه لقربه من المساء. ويجب نصف العشر فيها سقي منها بمؤنة كالدالية، والناعورة، والسانية. (٤) لقول النبي على العيون أوكان

عثريا العشر، وماسقي بالنضح نصف العشر». (١)

وفي زكاة الشار تفصيلات (٢) يرجع إليها في مصطلح: (زكاة).

## ثانيا: بيع الثهار:

٩ - بيع الثار إما أن يكون قبل ظهورها أوبعده.
 وإذا بيعت بعد ظهورها فإما أن يكون قبل بدو
 الصلاح أو بعده، وتفصيل ذلك فيها يلي:

## أ ـ بيع الثهار قبل ظهورها :

١٠ أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الثهار
 قبل ظهورها لأنها معدومة. وبيع المعدوم غير
 جائز للغرر.

ب ـ بيع الثهار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح: ١١ ـ بيع الشهار قبل بدو صلاحها لا يخلومن ثلاثة أحوال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة الانعام / ١٤١

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢/ ٦٣، وحاشية ابن عابدين ٢/٥٥، وحاشية المدسوقي ١/ ٤٥١، ومغني المحتاج ١/ ٣٨٦، وكشاف القناع ٢/ ٢١٠

<sup>(</sup>٤) السانية : البعيريسني عليه أي يستقي من البئر. وتطلق=

<sup>=</sup> السانية أيضا على القرب (الدلو) مع أدواته من حبل ونحوه (المغرب للمطرزي) والعثري: مايشرب بعروقه.

<sup>(</sup>١) حديث: فيها سقت السهاء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٣٤٧ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٢/ ٦٦، وفتع القدير ٢/ ١٩٠، وابن عابدين ٢/ ٤٤٨ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١/ ٤٤٨، وعلم ٤٤٩، وكثباف القناع ٢/ ٣٠٩، ٢٠٩، وكثباف القناع ٢/ ٢٠٩، ٢٠٩،

إحداها: أن يكون البيع بشرط التبقية ، وحينتذ لا يصح البيع بالإجماع لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال: «نهى النبي على عن بيع الثار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع»(١) والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

ثانيتها: أن يكون البيع بشرط القطع في الحال فيصح البيع بالإجماع. لأن المنع إنهاكان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها بدليل ما روى أنس أن النبي على النهى عن بيع ثمر التمرحتي يزهو. قال: أرأيت إن منع الله الثمر، بم تستحل مال أخيك» (١) وهذا مأمون فيها يقطع فصح بيعه كها لو بدا صلاحه.

ثم إن صحة هذا البيع ليست على إطلاقها، بل هي مشروطة بشروط، بعضها متفق عليه، من حيث الجملة، وبعضها مختلف فيه.

فالذي اتفقوا عليه من حيث الجملة

الانتفاع، أي أن تكون الثهار المقطوعة منتفعا بها.

والجمه ورعلى أنه يجب أن تكون منتفعا بها عند القطع، والحنفية على مطلق الانتفاع.

وذهب الجمهور إلى أن القطع يجب أن يكون قريبا يكون في الحال، وأجاز المالكية أن يكون قريبا منه لكن بحيث لا يزيد ولا ينتقل من طوره إلى طور آخر.

وزاد المالكية شرطين آخرين هما: الحاجة، وعدم التهالؤ. وسواء كانت الحاجة متعلقة بأحد المتبايعين أو بكليهها. والمراد بالتهالؤ اتفاقهم ولو باعتبار العادة، فإن تمالأ عليه الأكثر بالفعل منع.

وشرط الحنابلة أن لا يكون الثمر مشاعا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا، لأنه لا يمكنه قطع ما يملكه إلا بقطع ما لا يملكه. وليس له ذلك.

ثالثتها: أن يكون البيع مطلقا - أي لا يذكر قطعا ولا تبقية - واختلف الفقها في هذه الحالة، فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى بطلان البيع لإطلاق النهي عن بيع الثمرة قبل بدوصلاحها. وذهب الحنفية إلى التفريق بين أن يكون الثمر منتفعا به أوغير منتفع به، فقالوا: إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل، ولا في علف الدواب، فالصحيح أنه لا يجوز على خلاف لبعض المشايخ. وإن

<sup>(</sup>١) حديث: نبى عن بيسع الشهار حتى يبدو صلاحها ، نبى الباثع والمبتاع . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٣٩٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>۲) حدیث: «نهی عن بیع ثمر التمرحتی یزهو. قال: أرأیت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخیك، أخرجه البخاري (فتح الباري ٤/٤٠٤ ـ ط السلفیة)، ومسلم (۳/ ۱۱۹۰ ط الجمل) واللفظ للبخاري.

كان بحيث ينتفع به، فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب، واستثنى الفقهاء من عدم جواز بيع الثمر مع الثمر قبل بدو صلاحه ما إذا بيع الثمر، لأنه الأصل، وذلك بأن يبيع الثمرة مع السجر، لأنه إذا بيع مع الأصل دخل تبعا في البيع فلم يضر احتال المغرر فيه، كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة، والنوى في التمر مع الشدر. ولأن الثمرة هنا تبع للأصل وهوغير متعرض للعاهة.

وأجاز المالكية كذلك بيع الثمر قبل بدو صلاحه إذا ألحق بأصله المبيع، سواء أكان الالحاق قريبا أم بعيدا. (١)

## جـ ـ بيع الثهار بعد بدو الصلاح:

17 ـ اتفق الفقهاء على جواز بيع الثهار بعد بدو صلاحها مطلقا، وبشرط قطعها، وبشرط المتعلقة وبشرط إبقائها، لأنه على المن عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. (٢) فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة. والفارق أمن العاهة بعد بدو الصلاح غالبا لغلظها وكبر نواها. وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن.

ثم إن معنى بدو الصلاح مختلف فيه بين الجمهور والجنفية، فبدو الصلاح عند الجمهور هو ظهور مبادىء النضج والحلاوة بأن يتموه ويلين فيها لا يتلون، وأن يأخذ في الحمرة، أو السواد، أو الصفرة فيها يتلون. وهو عند الحنفية أن تؤمن العاهة والفساد. (١)

## بيع الثهار المتلاحقة الظهور:

1٣ ـ اختلف الفقهاء في جواز بيع الشهار المتلاحقة الظهور:

فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجوازلان ما لم يظهر منها معدوم، ونهي النبي على عن بيع ماليس عند الإنسان، (٢) ولعدم القدرة على تسليمه، ثم هي ثمرة لم تخلق فلم يجزبيعها كما لوباعها قبل ظهور شيء منها.

واستثنى الشافعية ما لوحصل الاختلاط قبل التخلية فيها يغلب فيه التلاحق والاختلاط، أو فيها يندر فيه، فإنه حينئذ لا ينفسخ البيع لبقاء عين المبيع، ولإمكان تسليمه، ويخير المشتري بين الفسخ والإجازة، لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧٦ ومابعـدها، ومغني المحتاج ٤/ ١٤١ ومابعدها، ومغني المحتاج ٣/ ١٨١ وكشاف القناع ٣/ ١٨١ ومابعدها.

<sup>(</sup>۲) حدیث : نهی عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحها. . . ، تقدم تخریجه ف/ ۱۱

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث : « نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان . . . » ورد من حديث حكيم بن حزام قول على الا تبع ما ليس عندك ، أخرجه الترمذي وحسنه (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ـ ط المكتبة السلفية) .

وذهب متأخرو الحنفية والمالكية إلى الجواز، لأن ذلك يشق تمييزه فجعل ما لم يظهر تبعالما ظهر، كما أن ما لم يبد صلاحه تبع لما بدا.

غير أن المالكية قصروا الجواز على الشهار المتتابعة، فيجوز حينئذ بيع سائر البطون ببدو صلاح الأول، أما إذا كانت منفصلة فلا يجوز بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا.

والحنفية إنها أجازوا ذلك للضرورة. قالوا: والنبي على إنها رخص في السلم للضرورة مع أنه بيع للمعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة، فلم يكن مصادما للنص، فلذا جعلوه من الاستحسان، وما ضاق الأمر إلا اتسع، ولا يخفى أن هذا مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية. (1)

ملكية الثهار عند بيع الشجر:

12 - اختلف الفقهاء في الشهار التي تكون على الشجر عند بيعه، هل هي للبائع أم للمشترى.

فذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع إلا أن يشترطها المشتري فتكون له وذلك لقول النبي ﷺ: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»(٢) ولأن هذا

نهاء له حَدّ، فلم يتبع أصله في البيع كها لا يتبع الزرع في الأرض. ويؤمر البائع بقطع الثمر وإن لم يظهر صلاحه إذا لم يشترطه المشتري، وتسليم الشجر عند وجوب تسليمه، لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع، فيجبر على تسليمه فارغا.

وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري وذلك لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة، فكانت تابعة له كالأغصان.

وذهب الجمهور إلى التفريق بين أن يكون الثمر مؤبرا أوغير مؤبر: فقرروا أنه إن كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي للمشتري إلا أن يشترطها أحد المتبايعين فهي له مؤبرة كانت أو غير مؤبرة، وذلك لقول النبي علم «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع»(١) فإنه جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة، فيكون ما قبله للمشتري، وإلا لم يكن حدا، ولا كان ذكر التأبير مفيدا، ولأنه نهاء كامن لظهوره غاية، فكان تابعا لأصله قبل ظهوره، وغير تابع له بعد ظهوره كالحمل في الحيوان.

<sup>=</sup> مسلم (٣/ ١١٧٣ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. بلفظ «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع».

<sup>(</sup>١) حديث : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. . . ) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٨، ٣٩، وحاشية المدسوقي ٣/ ١٧٧، ١٧٨، والقوانين الفقهية ٢٦٠، ومغني المحتاج ٢/ ٩٢، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٠٣

<sup>(</sup>٢) حديث ( الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. أخرجه=

إلا أن المالكية منعوا أن يشترط البائع الثمر غير المؤبر، وذلك لأن اشتراطه له بمنزلة شرائه له قبل بدو صلاحه بشرط الترك، وهو غير جائز.

واستدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه من جواز اشتراط البائع الثمر غير المؤبر، بأنه استثنى بعض ما وقع عليه العقد وهومعلوم، فصح كما لوباع بستانا واستثنى نخلة بعينها، ولأن النبي على «نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» (١) ولأنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة كالمشتري وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه وبقوله عليه وبقوله «إلا أن يشترطها المبتاع».

١٥ ـ ثم إن الجمه ور اختلف وا فيها بينهم في حالة
 ما إذا أبر بعض الشجر دون بعض:

فذهب الشافعية إلى أنها كلها للبائع كما لو أبرت كلها لما في تتبع ذلك من العسر، ولأنا إذا لم نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك الأيدي في البستان، فيجب أن يجعل ما لم يؤبر تبعا لما أبر، كثمرة النخلة الواحدة، فإنه لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميع ثمرها للبائع.

وذهب الحنابلة إلى أن ما أبر فللبائع وما لم

يؤبر فللمشتري ، سواء كان من نوع ما تشقق أو غبره.

وذهب المالكية إلى التفريق بين أن يكون المؤبر النصف وما قاربه، وبين أن يكون أقل أو أكثر من النصف، فإن كان المؤبر أكثر من النصف فهي للبائع، والعقد حينتذ على الأصول لا يتناول تلك الثمرة، والقول قوله في أن التأبير كان قبل العقد إن نازعه المشتري وادعى حدوثه بعده. وإن كان المؤبر أقبل من النصف فالثمرة للمشتري.

وأما إن كان المؤبر النصف أو ما قاربه فلكل حكمه أي أن ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، وهذا إذا كان النصف معينا بأن كان ما أبر في نخلات بعينها، وما لم يؤبر في نخلات بعينها. وأما إن كان النصف المؤبر شائعا في كل نخلة، وكذلك ما لم يؤبر شائعا، ففيه عندهم خسة أقوال: فقيل: كله للبائع، وقيل: كله للمبتاع، وقيل: يغير البائع في تسليمه جميع الثمرة وفي فسخ البيع، وقيل: البيع مفسوخ، وقيل: إن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسليم الجميع للآخر. قال ابن العطار: وهو الذي به القضاء. وهذا هو الذي رجحه الشيخ الدسوقي وشيخه العدوي.

17 - ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في المقصود بالتأبير هنا، فذهب المالكية إلى أن المقصود بالتأبير هنا هو بروز جميع الثمرة عن موضعها

<sup>(</sup>١) حديث: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، أخرجه النسائي (٧/ ٢٩٦ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث جابر بن عبدالله. وأخرجه مسلم (٣/ ١١٧٥ ـ ط الحلبي) دون قوله وإلا أن تعلم،

وتميزها عن أصلها وذلك في غير النخل من الثيار. وأما في النخل فهو تعليق طلع الذكر على الأنثى. ولم يخالف الشافعية المالكية في معنى التأبير المضاف للنخل، وفصلوا في غيره من الثيار.

فقالوا: إن كان الثمر بلا نور، كتين وعنب فالاعتبار بالبروز، فإن برز الثمر فهوللبائع، وإن لم يبرز فهوللمشتري.

وإن كان الثمر بنور فإنه يكون في حالة واحدة للبائع وهي أن يسقط النور وتكون الثمرة بارزة فهي حينئذ للبائع، أما إن سقط النور ولم تنعقد الثمرة، أو انعقدت ولم يسقط النور فهي حينئذ للمشتري، لأنها في حالة سقوط النور وعدم انعقادها كالمعدومة، وفي حالة انعقادها وعدم سقوط النور كالطلع قبل تشققه، لأن استتارها بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بأكهامه.

وذهب الحنابلة إلى أن المقصود بالتأبير هنا هو ظهور الثمر مطلقا وذلك في غير النخل. وأما في النخل فهو تشقق طلعه وإن لم يؤبر، فالحكم عندهم منوط بالتشقق. (١)

وضع الجوائح في الثهار المبيعة :

١٧ ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وضع

الجوائح في الشهار المبيعة، فإذا تلفت الشهار بجائحة سهاوية كانت من ضهان البائع، سواء أتت الجائحة على كل الثهار أم بعضها لحديث جابسر أن النبي على «أمر بوضع الجوائح» (١) ولقوله على: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق». (٢)

ثم إن المالكية اشترطوا لوضع الجواثح أن تصيب الجائحة ثلث الثار فأكثر، فإن أصابت أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء، وإذا أصابته الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابته الجائحة، واستثنوا من ذلك الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها سواء بلغت الثلث أم لا.

وفرق الشافعية في وضع الجوائح بين أن تكون الجائحة قبل التخلية أوبعدها. فقالوا: إن تلفت الشاربجائحة قبل التخلية فهي من ضمان البائع وينفسخ البيع، وهذا فيها إذا أتت الجائحة على كل الشار، أما إذا أتت على بعضها فإنه ينفسخ من العقد بقدر التالف،

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧ ومابعدها، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٧١ ومابعدها، ومغني المحتاج ٢/ ٨٦، ٨٧، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٩ ومابعدها، والمغني لابن قدامة ٤/ ٤٧ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) حديث: وأمر بوضع الجوائح، أخرجه مسلم (٣/ ١١٩١ -ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق». أخرجه مسلم (٣/ ١١٩٠ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

ويخير المشتري في الباقي.

وإن تلفت بعد التخلية، فهي من ضمان المشتري لقبضه بالتخلية.

قالوا: والأمر في خبر مسلم بوضع الجوائح ممول على الندب، أوعلى ما قبل التخلية جمعا بين الأدلة. (١)

### ثالثا: رهن الثهار:

14 - اتفق الفقهاء على جواز رهن الثهار سواء ما كانت على الشجر أم لا، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الرهن بعد بدو الصلاح أو قبله، وذلك لأن النهي عن البيع قبل بدو الصلاح إنها كان لعدم الأمن من العاهة وهذا مفقود هنا، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من العدي لتعلقه بذمة الراهن.

وأجاز المالكية رهن الثهار التي لم تخلق بعد.

ثم إن الحنفية لم يجوزوا رهن الثمر بدون الشجر، أو الشجر بدون الثمر بناء على أصل عندهم وهو أن المرهون متى اتصل بغير المرهون خلقة لا يجوز لامتناع قبض الرهن وحده، وعلى ذلك فلورهن شجرا وفيه ثمر لم يسمه في الرهن دخل في الرهن تصحيحا للعقد، وقد فصل الشافعية في رهن الشار، وفرقوا بين أن تكون

الثهار مع الشجر أو وحدها، وبين أن يكون الثمر مما يتسارع فساده أولا، فقرروا أن رهن الثهار على الشجر له حالان، أحدهما: أن يرهن الثمر مع الشجر، وحينشذ فإن كان الثمر مما يمكن تجفيفه صح الرهن مطلقا، أي سواء أبدا فيه الصلاح أم لا، وسواء كان الدين حالا أو مؤجلا.

وإن كان بما لا يمكن تجفيف فسد الرهن إلا في ثلاث مسائل هي: أن يرهنه بدين حال، أو مؤجل يحل قبل فساده، أو يحل بعد فساده، أو معه، لكن بشرط بيعه عند إشرافه على الفساد وجعل الثمن رهنا مكانه.

الثاني: رهن الثمر وحده. فإن كان لا يحفظ بالجفاف فهو كالذي يتسارع إليه الفساد، وقد تقدم حكمه، وإن كان يتجفف فهو على ضربين:

السخرب الأول: أن يرهن قبل بدو الصلاح، فإن رهن بدين حال وشرط قطعه وبيعه جاز، وإن أطلق جاز أيضا، وإن رهن بمؤجل نظر، إن كان يحل قبل بلوغ الثمر وقت الإدراك أو بعده جاز الرهن، إلا أن الجواز في حالة ما قبل بلوغه وقت الإدراك مقيد بشرط القطع، أما إذا رهنها مطلقا لم يصح.

الضرب الثاني: أن يرهن بعد بدو الصلاح. فيجوز بشرط القطع مطلقا إن رهن بحال أو

<sup>(</sup>۱) مجمع الضانات ۲۲۰، وحاشية الدسوقي ٣/ ١٨٢ ومابعدها، والقوانين الفقهية ٢٦٠، ٢٦١، وشرح روض الطالب ٢/ ١٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٥ ومابعدها.

مؤجل هوفي معناه. وإن رهنه بمؤجل يحل قبل بلوغ الشمر وقت الإدراك، فعلى ما سبق في الضرب الأول. (١)

## رابعا: الشفعة في الثهار:

19 - الشفعة في العقار ثابتة ، لخبر جابر رضي الله عنه «قضى رسول الله على بالشفعة فيها لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة »<sup>(۲)</sup> وفي رواية له «في أرض أو ربع أو حائط»<sup>(۳)</sup> واختلف الفقهاء في جريان الشفعة في الثمر، سواء بيع مع الأصل أم مفردا.

## أولا: إذا بيع مع الأصل:

٢٠ ـ ذهب الفقهاء إلى ثبوت الشفعة في الثمر
 إذا بيع مع الأصل، لتبعيته له عند الجمهور،
 وقال الحنفية: يأخذ الشفيع الأرض مع ثمرها

إذا كان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في البيع أو أثمر الشجر عند الشراء، قالوا: لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرط، لأنه ليس بتبع، والقياس أن لا يكون له أخذ الشمر لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها، ووجه الاستحسان أنه بالاتصال خلقة صار تبعا من وجه، ولأنه متولد من المبيع فيسري إليه الحق الثابت في الأصل الحادث قبل الأخذ بالشفعة.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمر المؤبر (على خلاف تقدم في معنى التأبير) لا يؤخذ بالشفعة، لأنه لا يدخل في البيع، فلا يدخل في الشفعة، كأثاث الدار لأن الشفعة بيع في الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري، وأما الثمر غير المؤبر فإنه يدخل في الشفعة. لأنه يتبع في البيع، فتبع في الشفعة، لأنها بيع في المعنى.

## ثانيا: إذا بيع مفردا:

٢١ ـ منع جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية والحنابلة) الشفعة في الثمر إذا بيع مفردا، لأن الشفعة لا تثبت في المنقولات عندهم، لعدم دوام الملك فيها، والشفعة إنها شرعت لدفع ضرر سوء الجوار على الدوام.

وذهب المالكية إلى جواز الشفعة في الثهار التي لها أصل أي بحيث تجنى ثمرته ويبقى أصله

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦/ ١٣٨، ١٤٠، ١٤١، وتبيين الحقائق ٦/ ٦٩، وحاشية الدسوقي ٦/ ٣١٧، وحاشية الدسوقي ٣/ ٣٠٣، ٢٣٤، والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥/ ٤، وروضة الطالبين ٤/ ٤٨، ومغني المحتاج ٢/ ٤٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٣٢٨، والمغني ٤/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۲) حدیث جابس : «قضی رسول الله ﷺ بالشفعة فیسما لم یقسم . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٣٦ ـ ط الحلبي) بلفظ: السلفية) وأخرجه مسلم (٣/ ١٢٧٩ ـ ط الحلبي) بلفظ: «قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم . » .

 <sup>(</sup>٣) حدیث: « في أرض أو ربع أو حائط. . . » أخرجه مسلم
 (٣/ ١٢٢٩ ـ ط الحلبي).

لكن بشرط أن تكون موجودة حين الشراء ومؤبرة. (١)

## نهاء ثمر المشفوع فيه عند المشترى:

77 - اختلف الفقهاء في ثمر المشفوع فيه، هل يكون للشفيع أم للمشتري ؟؟ فذهب الحنفية إلى أن الشهار للشفيع استحسانا، سواء أكان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في البيع، أم أثمر عند المشتري بعد الشراء، والقياس أن لا يكون له أخذ الثمر لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها، ووجه الاستحسان أنه خلقة صار تبعا من وجه، ولأنه متولد من المبيع فيسري إليه الحق الثابت في الأرض الحادث قبل فيسري إليه الحق الثابت في الأرض الحادث قبل الأخذ بالشفعة، كالمبيعة إذا ولدت قبل القبض، فإن المشتري يملك الولد تبعا للأم كذا هذا.

وللمالكية قولان في المسألة ـ حيث نقلوا قولين للإمام مالك وذلك فيما إذا بيعت الثمرة مفردة أو مع أصلها ـ ونصهما في المدونة ـ حيث قال مرة بسقوط الشفعة فيها إذا لم يأخذ بالشفعة حتى يبست الثمار، وحينئذ فإن أخذ أصلها بالشفعة يبست الثمار،

حط عنه ما ينوبها من الثمن إن أزهت أو أبرت وقت البيع لأن لها حصة حينئذ من الثمن، ومرة قال: له أخذها بالشفعة ما لم تيبس أو تُجدّ.

ووفق الدردير بين القولين بحمل الأول على ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل فالشفعة تابعة فيها ما لم تيبس، فإن جُذَّت قبل اليبس فله أخذها، ويحمل الثاني على ما إذا اشتراها مع الأصل، فالشفعة ثابتة فيها ما لم تيبس أو تجذ ولو قبل اليبس.

أما إذا اشترى أصلها فقط وليس فيه ثمرة أو كان فيه ثمرة ولم تؤبر بعد فهي للشفيع، سواء أبرت عند المشتري أم لم تؤبر عنده، إلا أن تيبس أو تُجنّ فتكون للمشتري. ويأخذ الشفيع الأصول بالثمن، ولا يحط عنه حصتها منه. وذهب الشافعينة إلى أن الشفيع يأخذ الشجر بثمرة حدثت بعد البيع، ولم تؤبر عند الأخذ، لأنها قد تبعت الأصل في البيع، فتبعته في الأخذ، بخلاف ما إذا أبرت عنده فلا يأخذها، لانتفاء التبعية، أما المؤبرة عند البيع إذا دخلت بالشرط فلا تؤخذ، لانتفاء التبعية كما سبق، فتخرج بحصتها من الثمن.

وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الثمرة الظاهرة وغير الظاهرة.

فإن كانت الثمرة ظاهرة فهي للمشتري وليس للشفيع فيها حق، لأنه ملكه، يبقى إلى أوان أخذه بحصاد أو جذاذ أو غيرهما.

<sup>(</sup>۱) تكملة فتسح القسدير ۸/ ٣٢٦، ٣٢٧، وتبيين الحقائق ٥/ ٢٥٢، وحاشية المدسوقي ٣/ ٤٨٠، ومغني المحتاج ٢/ ٢٩٦، ومابعدها، وكشاف القناع ٤/ ١٤٠

وإن كانت الثمرة غير ظاهرة فهي للشفيع، ومثل الثمرة الظاهرة وغير الظاهرة، المؤبرة وغير المؤبرة. فلوكان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤبر، ثم أبر عند المشتري فهوله مبقى إلى أوان جذاذه، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتها من الثمن، لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء، وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد فهوكما لوشمل الشراء الشقص وعرضا معه. (1)

خامسا: العمل في الأرض على جزء من الثمر:

٢٣ - أجاز جمهور الفقهاء المزارعة والمساقاة وهما العمل في الأرض أو الشجر مقابل جزء معلوم من الثمرة الخارجة منها، لما ثبت أن النبي ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (٢) قال أبوجعفر محمد علي بن الحسين العامل النبي ﷺ أهل خيبر بالشطر، ثم السوبكر، ثم عمر. ثم عشمان، ثم علي ثم

أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع (1) فهذا عمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان كالإجماع، ولأنها من عقد الشركة بهال من أحد الشريكين وعمل من الآخر فيجوز اعتبارا بالمضاربة، والجامع دفع الحاجة، فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، والمهتدي إليه قد لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينها.

قال ابن جزي في حكم المساقاة: وهي جائزة مستثناة من أصلين ممنوعين: وهما الإجارة المجهولة، وبيع مالم يخلق (بيع المعدوم).

وخالف أبوحنيفة في ذلك وذهب إلى عدم الجواز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة، قال المزارعة بالثلث والربع. (٢)

ولقوله على : «من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمى «٣) ولأن الأجر مجهول أو

 <sup>(</sup>١) حديث: عامل النبي ﷺ أهمل خيبر بالشطر ثم أبو بكر.
 أخرجه ابن حزم في المحلى (٨/ ٢١٤ ـ ط المنبرية)، وفي إسناده إرسال.

<sup>(</sup>٢) حديث: نهى عن المخسابرة. فقيل: ما المخسابرة؟ قال: المزارعة بالثلث والربع. أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٥٠ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: « من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى». أخرجه=

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٥/ ٢٥١، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٨٠، ٤٨١، والتباج والإكليل بهامش مواهب الجليل ٥/ ٣١٨، ومغني المحتاج ج٢ ص٢٩٧، وكشاف القناع ٤/ ٢٥١

<sup>(</sup>٢) حديث: (عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع . . . » أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ١٣ ـ ط السلفية) ، ومسلم (٣/ ١١٨٦ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر .

معدوم وكل ذلك مفسد للعقد.

غير أن الفتوى عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد بالجواز للحاجة، وقياسا على المضاربة.

ومنع الشافعية كذلك المزارعة بعقد منفرد. أما إذا أدخلت مع عقد المساقاة، وذلك بأن يكون بين النخل بياض، فتصح المزارعة عندهم، ولكن بشروط. (١)

وهناك شروط لعقدي المزارعة والمساقاة ، وتفصيلات تنظر في مصطلح (مزارعة ، مساقاة ، معاملة ، مخابرة ) .

## سادسا: سرقة الثمار:

۲۶ - ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية في أحد القولين والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا قطع في سرقة الشمر المعلق على الشجر لقول النبي على الشجر العلم في ثمر ولا كثر». (٢)

ولقوله على : فيها روي عن عبدالله بن عمرو أن رجلا من مزينة أتى رسول الله على فقال : يارسول الله على مثلها والنكال، وليس في شيء من فقال : هي مثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيها آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. قال يارسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال : هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، فمن المجن ففيه أواه الجرين، فها أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. (١) ولأنه لا إحراز فيها على الشجر».

وذهب المالكية في أحد القولين إلى القطع، وهمذا القسول مخرج للخمي على السرقة من الشجرة التي في الدار، وأما القول الأول فهو المنصوص عليه عن الإمام مالك. ثم إن هذين القولين عند المالكية محلها ثهار الشجر المعلق خلقة إن كان عليه غلق، فإن لم يكن عليه غلق فلا قطع في سرقته اتفاقا، وكذلك لا قطع اتفاقا إن قطع ثم علق ولو بغلق.

<sup>=</sup> أبو داود (٣/ ٩٨٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رافع بن حديج وأصله في صحيح مسلم (٣/ ١٨٨١ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ١٧٤ ومابعدها، ١٨١، ومابعدها، ١٨١، ومبين الحقائق ٥/ ٢٧٨ ومابعدها ٢٨٤، ومابعدها ٢٨٤، وحاشية المدسوقي ٣/ ٣٧٢، ٣٧٩، ومواهب الجليل ٥/ ١٧٦، ٣٧٧، والقوانين الفقهية ٢٧٧ ومابعدها، وكشاف القناع ومغني المحتاج ٢/ ٣٢٢ ومابعدها، وكشاف القناع ٣٢ / ٣٥٠

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا قطع في ثمر ولا كثر. . . » أخرجه أبو داود (٤/ ٩٤٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث =

<sup>=</sup> رافع بن خديج، ونقل ابن حجر في التلخيص (٤/ ٦٥ ـ ط شركة الطباعة الفنية) عن الطحاوي أنه قال: (هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول».

<sup>(</sup>١) حديث : عبد الله بن عمرو. أخرجه النسائي (٨/ ٨٦ ـ ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن.

واعتبر الشافعية الأشجار التي عليها حارس يراقبها عرزة، وكذا الأشجار إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة، ومن ثم يجب القطع على سارق ثهارها عندهم.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أشجار أفنية الدور محرزة وإن كانت بلا حارس. ثم إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا أحرز الثهار

ثم إن الفقهاء اتفقوا على انه إذا احرز الثمار وجب فيه القطع، فلووضع الثمر في جرين ونحوه عليه عرزة على ونحوه عليه القطع.

ولم يشترط المالكية الباب أو الحافظ، فيقطع عندهم إن سرقه من الجرين مطلقا. كما أنهم نصوا على أنه إذا جذ الثمر ووضع في محل اعتبر وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين ثم سرق منه سارق ففيه أقوال ثلاثة:

الأول: يقطع مطلقا: والثاني: لا يقطع مطلقا، والثالث: يقطع إن كدس أي يجمع بعضه على بعض حتى يصير كالشيء الواحد، وذلك لأنه بتكديسه أشبه ما في الجرين، ثم إن على هذه الأقوال إذا لم يكن له حارس، وإلا قطع قولا واحدا، وأوجبه الحنابلة على سارق الثهار المعلق أن يضمن عوضه مرتين لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سئل النبي عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه

والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة»(١) ولأن الشهار في العادة تسبق اليد إليها، فجاز أن تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخلاف غيرها. (٢)



(۱) حديث: ومن أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه». أخرجه أبو داود (٤/ ٥٥٠ - ٥٥١ -تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرج الترمذي شطرا منه (٣/ ٥٧٥ - ط الحلبي) وحسنه.

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۷/ ۷۳، وحاشية ابن عابدين ۳/ ۱۹۸، وحاشية الدسوقي ٤/ ٣٣٩، ٤٤٣، والقوانين الفقهية ٢٥٢، وحواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج ٩/ ١٣٥، وشرح روض الطالب، وكشاف القناع ٢/ ١٣٩، ١٤٠

#### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ القيمة :

٢ ـ القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير
 زيادة ولا نقصان . (١)

والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص .

فالفرق بينها وبين الثمن أن القيمة عبارة عن ثمن المثل، والثمن المتراضى عليه قد يساوي القيمة أويزيد عنها أوينقص. (٢) وينظر تفصيل أحكام ثمن المثل في (القيمة).

#### ب ـ السعر:

٣ ـ السعر هو الثمن المقدر للسلعة ، فالفرق بينه
 وبين الشمن أن الثمن هوما يتراضى عليه
 العاقدان . أما السعر فهوما يطلبه البائع .

## الثمن من أركان عقد البيع:

٤ ـ اتفق المالكية والشافعية والحنابلة (٣) على أن

## ثمن

#### التعريف:

١ ـ الثمن لغة: ما يستحق به الشيء.

وفي الصحاح: الثمن ثمن المبيع، وفي التهذيب: ثمن كل شيء قيمته.

قال الزبيدي: قال شيخنا، اشتهر أن الثمن ما يقع به التراضي ولوزاد أو نقص عن الواقع، والقيمة ما يقاوم الشيء، أي: يوافق مقداره في الواقع ويعادله.

وقال الراغب: الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع، عينا كان أوسلعة، وكل ما يحصل عوضا عن شيء فهو ثمنه.

والثمن هو: مبيع بثمن. (١)

وأما في الاصطلاح فالثمن، ما يكون بدلا للمبيع ويتعين في الذمة، وتطلق الأثمان أيضا على الدراهم والدنانير. (٢)

<sup>=</sup> المحتاج للشربيني ٢/٢، وشرح الزرقاني على سيدي خليل ـ دار الفكر بيروت ٥/٣

<sup>(</sup>۱) المغرب مادة: «ثمن»، المجلة، المادة / ۱۵۳، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ـ ط ۲ مصر سنة ۱۹۶۹ ـ ٤/ ٥٧٥

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠٤٠

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج للشربيني ٢/٣، والمنهج وشرحه والجمل عليه - ٣/٥، والشرح الكبير للدردير ٣/٢ والزرقاني على سيدي خليل ٥/٣، وكشاف القتاع ٣/٢٤ ومابعدها، ومطالب أولي النهى للرحيباني ٣/٤ ومابعدها.

<sup>(</sup>١) لسان العرب وتاج العروس والمصباح والمفردات للراغب الأصفهاني مادة: «ثمن».

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٧٧، والمغني لابن قدامة \_ دار الكتاب العربي ببيروت ٤/ ٢، وكشاف القناع للبهوتي \_ تحقيق الشيخ هلال مصيلحي بيروت ٣/ ١٤٦، ومغني=

المعقود عليه (وهو الثمن والمبيع) من أركان عقد البيع.

وذهب الحنفية (١) إلى أن ركن البيع هو الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) أما الثمن فهو أحد جزأي محل عقد البيع الذي هو (المبيع والثمن) وليس المحل ركنا عند الحنفية.

وقال الحنفية: إذا تفاسخ المتبايعان بعد قبض العوضين، كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى يرد البائع الذي قبضه في مقابلة المبيع، عرضا كان أو نقدا، ثمنا كان أو قيمة.

لأن المبيع مقابل به فيصير محبوسا به كالرهن. فكان له ولاية أن لا يدفع المبيع إلى أن يأخذ الثمن من البائع.

وإن مات البائع في حالة التفاسخ فالمشتري أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن. لأنه يقدم عليه حال حياته، فكذا يقدم على تجهيزه بعد وفاته. (٢)

#### شروط الثمن:

اتفق الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في عقد البيع، وأن يكون مالا، ومم لوكا للمشتري، ومقدور التسليم، ومعلوم القدر والوصف، وإيضاح ذلك فيها يلي:

٦ - تسمية الثمن حين البيع لازمة ، فلوباع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا . لأن البيع مع نفي الثمن باطل ، إذ لا مبادلة حينئذ ، ومع السكوت عنه ناسد ، كما ذكر الحنفية . (١)

فإذا بيع المال ولم يذكر الثمن حقيقة ، كأن يقول البائع للمشتري ، بعتك هذا المال مجانا أو بلا بدل فيقول المشتري : قبلت ، فهذا البيع باطل .

وإذا لم يذكر الثمن حكما، كأن يقول إنسان لآخر: بعتك هذا المال بالألف التي لك في ذمتي، فيقبل المشتري، مع كون المتعاقدين يعلمان أن لا دين، فالبيع في مثل هذه الصورة باطل أيضا، ويكون الشيء هبة في الصورتين.

وإذا كان الثمن مسكوت عنه حين البيع فالبيع فاسد وليس بباطل، لأن البيع المطلق يقتضي المعاوضة، فإذا سكت البائع عن الثمن كان مقصده أخذ قيمة المبيع، فكأنه يقول: بعت مالي بقيمته، وذكر القيمة مجملة يجعل الثمن مجهولا فيكون البيع فاسدا. (٢)

وبيع التعاطي صحيح عند الجمهورلأن

الشرط الأول ـ تسمية الثمن :

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية المادة ٢٣٧ وشرحها لمنير القاضي ١/ ٢٧٦، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح مجلة الأحكام علي حيـدر ١/ ١٨٥ -طبعة مصورة ببيروت

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٥/ ٢٧٨. ورد المحتار ٤/ ٤٠٥. ٥٠٥

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٦٥، والعناية وفتح القدير على الهداية ٥/ ٢٣٤ ـ طبعة مصطفى محمد بمصر سنة ١٣٥٦هـ.

الثمن والمثمن معلومان، فيه والتراضي قائم بينها ولو لم توجد فيه صفة.

وعند المالكية والشافعية لا ينعقد البيع إلا بتسمية الثمن. قال ابن رشد في المقدمات عند الكلام على الصداق: الصداق نحلة من الله تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن، لا عن عوض، ولهذا لم يفتقر عقد النكاح إلى تسمية، ولو كان الصداق ثمنا للبضع حقيقة لما صح النكاح دون تسمية، كالبيع الذي لا ينعقد إلا بتسمية الثمن.

وفي المجموع قال النووي: يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد، فيقول: بعتك كذا بكذا، فإن قال: بعتك هذا، واقتصر على هذا، فقال المخاطب: اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعا بلا خلاف، ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب، وبه قطع الجمهور، وقيل: فيه وجهان أصحها هذا، والثاني: يكون هذا.

وقال السيوطي: إذا قال: بعتك بلا ثمن، أو لا ثمن في عليك، فقال: اشتريت وقبضه فليس بيعا، وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ والمعنى، وإذا قال البائع: بعتك ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ فهو بيع فاسد.

وأما عند الحنابلة فقد جاء في الإنصاف: يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح

من المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ ابن تيمية صحة البيع وإن لم يسم الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح. (١)

### الشرط الثاني \_ كون الثمن مالا:

٧ ـ ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الثمن
 لانعقاد البيع: أن يكون مالا متقوما.

لأن البيع هو مبادلة المال بالمال بالمال بالمال بالمراضي. (٢)

والمال هو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمالية إنها تثبت بتموّل الناس كافة أو بعضهم.

والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا.

فها يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالا، كحبة حنطة. ومايكون مالا بين الناس، ولا يكون مباح الانتفاع لا يكون متقوما، كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهها كالدم.

فالمال أعم من المتقوم، لأن المال مايمكن ادخاره ولوغير مباح كالخمر، والمتقوم مايمكن ادخاره مع الإباحة. فالخمر مال غير متقوم، فلذا فسد البيع بجعلها ثمنا، وإنها لم ينعقد

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممهدات ۲/ ۳۰، والمجموع ۹/ ۱۵۸، ۱۵۹ تحقيق المطيعي والأشباه للسيوطي ص/ ۱۸۶، والإنصاف ٤/ ٣٠٩، والاختيارات الفقهية ص/ ۱۲۲ (۲) المحر الرائق ٥/ ۲۷۷

أصلا بجعلها مبيعا، لأن الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود، إذ الانتفاع بالأعيان لا بالأثمان، ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن فبهذا الاعتبار صار الثمن من جملة الشروط بمنزلة آلات الصنّاع.

على البدلين، لكن الأصل فيه المبيع دون الثمن، ولذا تشترط القدرة على المبيع دون الثمن، وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن. (١) والتقوم في الثمن شرط صحة، وفي المبيع شرط انعقاد.

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من شرط

أن يكون مالا طاهرا، فلا يصح ما نجاسته أصلية كجلد الميتة والخمر لخبر الصحيحين: «أنه عن ثمن الكلب، (٢) وقال: إن الله ورسوله حرّم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام». (٣)

وقيس عليها مافي معناها. ولا يصح ماهو

(٢) حديث : « نهى عن ثمن الكلب . . . » أخسرجه ابو داود

(٣/ ٧٥٤ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن

عبدالله، وأصله في صحيح مسلم (٣/ ١١٩٩ ط الحلبي)

والأصنام أحرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٢٤ ط السلفية)

(٣) حديث : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير

(١) رد المحتار ٤/ ٥٠١، والبحر الرائق ٥/ ٢٧٨

من حديث جابر بن عبدالله.

(١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ١٠، وشرح الزرقاني ٥/ ١٦، والمنهاج ومغنى المحتاج عليه ٢/ ١١، وكشاف القناع ٣/ ١٥٢ ، ومطالب أولى النهي ٣/ ١٢

(٢) في رد المحتار ٤/ ٥٦١ (المراد بالثمن النقود من المدراهم والدنانير. لأنها خلقت أثهانا، ولا تتعين بالتعيين).

ونحوه في تبيين الحقائق ٤/ ١٣٥

ومن هذا قال في البحر: البيع وإن كان مبناه

أنواع الأموال من حيث الثمنية:

وخمر لدفع لقمة غصّ بها. (١)

يكون الثمن مالا.

٨ - ذهب الحنفية إلى أن الأموال أربعة

متنجس لا يقبل التطهير كسمن ولبن تنجس.

وأن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا ولوفي المآل

كالبهيمة الصغيرة. فلا يصح بيع مالا نفع فيه،

لأنه لا يعد مالا، كالحشرات التي لا نفع فيها.

وذهب الحنابلة إلى أن من شروط البيع أن

والمال شرعا: (ما يباح نفعه مطلقا، ويباح

اقتناؤه بلا حاجة) فخرج: مالا نفع فيه أصلا

كبعض الحشرات، وما فية منفعة محرمة كالخمر،

وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، وما فيه

منفعـة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة.

أ ـ ثمن بكل حال، وهـ والنقدان، صحبه الباء أولاً، قوبـل بجنسـه أو بغـير جنسـه، لأن الثمن ما يثبت دينا في الذمة عند العرب، كذا ذكره الفراء، (٣) والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في

<sup>(</sup>٣) قال الفراء في قوله عز وجل: ﴿ وَلا تَسْتَرُوا باياتِي ثَمْنَا قليلا ﴾. (سورة البقرة/ ٤١). اشتريت ثوبا بكساء، أيها=

\_ YA \_

الذمة، فكانت ثمنا بكل حال.

ب مبيع بكل حال، كالدواب ونحوها (من الأعيان غير المثلية والعدديات المتفاوتة) لأن العروض لا تستحق بالعقد إلا عينا فكانت مسعة.

جـ - ثمن من وجه نظرا إلى أنها مثلية فثبتت في الذمة فأشبهت النقد، ومبيع من وجه، نظرا إلى الانتفاع بأعيانها فأشبهت العروض. وذلك كالمثليات غير النقدين من المكيل والموزون والعددي المتقارب كالبيض. فإنه إن كان معينا وصحبه في العقد كان مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء، وقوبل بالمبيع فهو ثمن. وإن لم يصحبه حرف الباء ولم يقابله ثمن فهو مبيع.

لأن المكيل والموزون غير النقدين يستحق بالعقد عينا تارة، ودينا أخرى، فكان ثمنا في حال، مبيعا في حال.

د ـ ثمن بالاصطلاح، وهو سلعة في الأصل كالفلوس.

= شئت تجعله ثمنا لصاحبه، لأنه ليس من الأثهان وما كان ليس من الأشهان مشل الرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا فإذا جئت الى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الشمن، كها قال في سورة يوسف: ﴿وشسروه بثمن بخس دراهم معدودة ﴾. (سورة يوسف/ ٢٠) لأن الدراهم ثمن أبدا، والباء إنها تدخل في الأثهان. فإذا اشتريت أحدهما \_ يعني الدنانير والدراهم \_ بصاحبة أدخلت الباء في أيها شئت، لأن كل واحد منها في هذا الموضع مبيع وثمن. (معاني القرآن للفراء ١/ ٣٠).

فإن كان رائجا كان ثمنا، وإن كان كاسدا فهو سلعة مثمن. والحاصل \_ كها قال الحصكفي وابن عابدين \_ أن المثليات تكون ثمنا إذا دخلتها الباء ولم تقابل بثمن، أي: بأحد النقدين، سواء تعينت أولا. وكذا إذا لم تدخلها الباء، ولم تقابل بثمن وتعينت. وتكون مبيعا إذا قوبلت بثمن مطلقا، أي: سواء دخلتها الباء أولا، تعينت أولا. وكذا إذا لم تقابل بثمن ولم يصحبها الباء ولم تعين، كبعتك كرّ حنطة بهذا العبد.

وقال الكاساني: الفلوس الرائجة إن قوبلت بخلاف جنسها فهي أثان، وكذا إن قوبلت بجنسها بجنسها متساوية في العدد. وإن قوبلت بجنسها متفاضلة في العدد فهي مبيعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد هي أثان على كل

وقريب منه الأصح عند الشافعية وهوأن الثمن النقد إن قوبل بغيره للعرف، فإن كان العوضان نقدين أو عرضين فالثمن ما التصقت به باء الثمنية والمثمن ما يقابله.

وقال المالكية: إن كلا من العوضين ثمن للاخرومثمن، ولامانعمن كون النقود مبيعة، لأن كلا من العوضين مبيع بالأخر، لكن جرى

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٤/ ١٤٥، والبحر الرائق ٦/ ٢٢١، ورد المحتار ٤/ ٥٣١، ٥/ ٢٧٢، وفتح القدير ٥/ ٨٣، ٣٦٨، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٢٢٥

العرف أنه إذا كان أحد العوضين دنانير أو دراهم والعوض الثاني شيئا من المثمنات، عرضا أو نحوه، أن الثمن هو الدنانير والدراهم وما عداهما مثمنات. (1)

وذهب الحنابلة إلى أن الثمن يتميزعن المثمن بباء البدلية، ولو أن أحد العوضين نقد.

فها دخلت عليه الباء فهو ثمن، فدينار بثوب: الثمن الثوب، لدخول الباء عليه. (٢)

## تعين الثمن بالتعيين:

٩ ـ اختلف الفقهاء في تعين الأثهان بالتعيين في العقد على قولين:

القول الأول: أن النقود لا تتعين بالتعيين، فإذا اشترى بهذا الدرهم فله دفع درهم غيره.

وهذا هومذهب الحنفية - إلا زفر - ورواية عن أحمد وهو مشهور مذهب مالك إلا إن كان العاقد من ذوي الشبهات.

وللحنفية تفصيل في تعين الأثمان.

فالأثمان النقدية الرائجة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالبيع والإجارة.

أما في غير المعاوضات كالأمانة والوكالة والشركة والمضاربة والغصب فإنها تتعين

بالتعيين، لأنها لم تكن وسائل لغيرها بل تكون مقصودة بالذات، فإذا هلك رأس مال أحد الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ الشركة.

أما إذا كانت الأثمان في المعاوضات من غير النقود، فإنها تتعين بالتعيين، لأنها إذا عينت تكون مبيعة من وجه ومقصودة بالذات.

أما الفلوس والدراهم التي غالبها الغش:
فإن كانت رائجة فلا تتعين بالتعيين، لكونها
أثهانا بالاصطلاح، فها دام ذلك الاصطلاح
موجودا لا تبطل الثمنية، لقيام المقتضي. وإن
كانت غير رائجة فتتعين بالتعيين، لزوال
المقتضي للثمنية وهو الاصطلاح، وهذا لأنها في
الأصل سلعة، وإنها صارت أثهانا بالاصطلاح،
فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها.

كما أن المالكية استثنوا الصرف والكراء ففيهما تتعين النقود بالتعيين، ووجه القول بأن الأثمان النقدية وهي الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، أن المبيع في الأصل اسم لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل ما لا يتعين بالتعيين. فالمبيع والثمن من الأسماء المتباينة الواقعة على معان مختلفة.

فالدراهم والدنانير على هذا الأصل أثمان لا تتعين في عقود المعاوضات في حق الاستحقاق وإن عينت، حتى لوقال: بعت منك هذا الشوب بهذه الدراهم أوبهذه الدنانير كان

<sup>(</sup>١) البهجسة شرح التحفة ٢/ ٨٦، والحطساب ٤/ ٤٧٩، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٢٦٢، ومغني المحتاج ٢/ ٧٠ (٢) مطالب أولى النهي ٣/ ١٨٥

للمشتري أن يمسك المشار إليه ويردّ مثله.

ولكنها تتعين في حق ضهان الجنس والنوع والصفة والقدر، حتى يجب عليه ردّ مثل المشار إليه جنسا ونوعا وقدرا وصفة، ولو هلك المشار إليه لا يبطل العقد. (1)

10 - والثمن في اللغة اسم لما في الدّمة، هكذا نقل عن الفرّاء، وهو إمام في اللغة، ولأن أحدهما يسمى ثمنا، والآخر مبيعا في عرف اللغة والشرع، واختلاف الأسامي دليل اختلاف المعاني في الأصل، إلا أنه يستعمل أحدهما مكان صاحبه توسّعا، لأن كلّ واحد منهما يقابل صاحبه، فيطلق اسم أحدهما على الآخر لوجود معنى المقابلة، كما يسمى جزاء السيئة سيئة، وجزاء الاعتداء اعتداء.

وإذا كان الثمن اسه لما في الذمّة لم يكن محتم لا للتعيين بالإشارة، فلم يصح التعيين حقيقة في حق استحقاق العين، فجعل كناية عن بيان الجنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره، تصحيحا لتصرف العاقل بقدر الإمكان.

ولأن التعيين غير مفيد، لأن كل عوض يطلب من المعين في المعاوضات يمكن استيفاؤه

من مثله، فلم يكن التعيين في حق استحقاق العين مفيدا فيلغوفي حقه، ويعتبر في بيان حق الجنس والنوع، والصفة والقدر، لأن التعيين في حقه مفيد.

ولأنه يجوز إطلاق الدراهم والدنانير في العقد، فلا تتعين بالتعيين فيه، كالمكيال والصّنجة.

ويستثني الحنفية والمالكية من هذا الحكم الصرف فتتعين الدراهم والدنانير بالتعيين فيه لاشتراط القبض فيه في المجلس واستثنى بعضهم أيضا الكراء. (١)

القول الثاني: الأثبان تتعين بالتعيين:

11 - فيتعين المشار إليه، حتى يستحق البائع على المشتري الدراهم المشار إليها، كما في سائر الأعيان المشار إليها، ولو هلك قبل القبض يبطل العقد، كما لو هلك سائر الأعيان، ولا يجوز استبداله.

وهو قول الشافعية والأظهر عند الحنابلة وزفر من الحنفية . (٢)

<sup>(</sup>۱) رد المحتسار ١٥٣/٥، وتبيين الحقائق ١٤١، والمجلة مادة ٢٤٣، ٢٤٤ ودرر الحكسام لعسلي حيسدر ١٩١، ١٩١، والمبحسر الرائق ٥/ ٢٩٩، ٦/ ٢١٨، والعناية ٥/ ٨٣، والمنتقى شرح المسوطأ ٤/ ٢٦٨، والسدسسوقي ٣/ ١٥٥، والمغني مع الشرح الكبير ٤/ ١٦٩، ١٧٥

 <sup>(</sup>١) بدائسع الصنائع ٣٢٢٣/٧ ـ ٣٢٢٥، والمنتقى شرح الموطأ
 ٤/ ٣٦٨، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦٩ وبهامشــه الشــرح الكبير ٤/ ١٧٥.

 <sup>(</sup>۲) بدائسع الصنائع ۷/ ۳۲۲٤، وفتح القدير ٥/ ٣٦٨، والمهذب ١/ ٢٦٦، والمجموع ٩/ ٣٣٣ط المنيرية، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦٩ ويهامشه الشرح الكبير ص١٧٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٠، ومطالب أوني النهي ٣/ ١٨٧

ووجه هذا القول:

أن المبيع والثمن يستعملان استعمالا واحدا - فهما من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحد، وإنما يتميز أحدهما عن الآخر في الأحكام بحرف الباء - قال تعالى: ﴿ وَلا تَشْتَرُ وَا بِآياتِي ثَمنا قليلا ﴾ (١) سمى تعالى المشتركى وهو المبيع ثمن، فدل على أن الثمن مبيع، والمبيع ثمن.

ولهــذا جاز أن يذكر الشراء بمعنى البيع، يقال: شريت الشيء بمعنى بعته، قال تعالى: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم﴾(٢) أي: وباعوه.

ولأن ثمن الشيء قيمته، وقيمة الشيء مايقوم مقامه. ولهذا سمي قيمة لقيامه مقام غيره. والثمن والمثمن كل واحد منها يقوم مقام صاحبه، فكان كل واحد منها ثمنا ومبيعا. دل على أنه لا فرق بين الثمن والمبيع في اللغة. والمبيع يحتمل التعين بالتعيين فكذا الثمن، إذ هو مبيع.

ولأن الثمن عوض في عقد، فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض. (٣)

### ما يحصل به التعيين:

17 \_ يحصل التعيين بالإشارة، سواء أضم إليها الاسم أم لا، كقوله: بعتك هذا الشوب بهذه الدراهم، أو بهذه فقط، من غير ذكر الدراهم. أو بعتك هذا بهذا من غير تسمية العوضين. ويحصل التعيين أيضا بالاسم كبعتك داري بموضع كذا، أو بها في يدي أو كيسسي من الدراهم أو الدنانير، وهما يعلهان ذلك. (١)

الشرط الثالث: أن يكون الثمن المعين مملوكا للمشترى:

۱۳ \_ يشترط أن يكون الثمن المعين مملوكا للمشتري. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء، وملك المشتري يكون وقت العقد ملكا تاما، لا حق لغيره فيه. (٢) لقوله وهو لخيم بن حزام: «لا تبع ماليس عندك»، (٣) وهو يفيد أن يكون المبيع مملوكا لبائعه. والثمن المعين مثل المبيع في هذا الحكم. (٤)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٤١

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف / ۲۰

 <sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٢٤، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٦٩.
 وبهامشه الشرح الكبير ص١٧٥، (لأنه أحد العوضين،
 فيتعين بالتعيين كالآخر). المهذب ١/ ٢٦٦

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهي ٣/ ١٨٨ ، وكشاف القناع ٣/ ٢٧١

<sup>(</sup>۲) رد المحتار ٤/ ٥٠٥، والبحسر الرائق ٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧، ومطالب أولي النهى ١٨/٣، والمزرقاني والبناني عليه ٥/ ١٦، ومغني المحتاج ٢/ ١٥، والقليوبي ٢/ ١٦٠،

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي وحسنه من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي ٤/ ٤٣٠ ـ نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة).

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣/ ١٥٧ ، ومطالب أو لي النهي ٣/ ١٨

الشرط الرابع: أن يكون الثمن المعين مقدور التسليم:

18 ـ يشترط في الثمن المعين أن يكون مقدور التسليم، وهذا متفق عليه بين الفقهاء، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح أن يكون الطير يصح أن يكون الطير في الهواء ثمنا، وكذا الجمل الشارد الذي لا يقدر على تسليمه. (١) لحديث أبي هريرة رضي الله على تسليمه. (١) لحديث أبي هريرة رضي الله وعن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» قال الماوردي: والغرر ماتردد بين متضادين أغلبها أخوفها. وقيل بين متضادين أغلبها أخوفها. وقيل الما الطين إذا لم يقدر على تسليمه داخل في الغرر المنهي عنه. (٣)

الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في الثمن:

١٥ ـ قال الحنفية: الثمن إما أن يكون مشارا
 إليه أو غير مشار إليه.

فإن كان مشارا إليه فلا حاجة إلى معرفة مقداره وصفته في جواز البيع.

(والقدر: كخمسة أو عشرة دراهم أو أكرار حنطة. (١) والصفة: كعشرة دنانير كويتية أو أردني، وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية).

فإذا قال: بعتك هذه الصبرة من الحنطة بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل جاز ولزم. لأن الإشارة أبلغ طرق التعريف، وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين أوجبها عقد البيع فلا يمنع الجواز، لأن العوضين حاضران.

وهذا بخلاف الربوي إذا بيع بجنسه، حيث لا يجوز جزاف، لاحتمال الرب الأن عدم تحقق التماثل يعتبر بمثابة العلم بالتفاضل، وبخلاف رأس مال السلم، حيث لا يجوز إذا كان من المقدرات، إلا أن يكون معروف القدر عند أبي حنيفة. (1)

ووافق الحنابلة الحنفية في ذلك قال ابن قدامة: (ولا فرق بين الأثهان والمثمنات في صحة بيعها جزافا).

<sup>(</sup>١) الكرّ جمعه أكرار، وهو كيل معروف، مقداره ستون قفيزا، والقفيز ثهانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف. المصباح المنير للفيومي مادة: (كرر).

<sup>(</sup>٢) تبيين الحقائق ٤/٥، والبحر الرائق ٥/٢٩، والدر المختار ورد المحتار عليه ٤/ ٥٣٠، وانظر: المادة ٢٣٨، ٢٣٩ من مجلة الأحكام العدلية وفتح القدير ٥/ ٨٢، ٨٣

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق ٥/ ٢٧٩ و ٢٨٠، ورد المحتار ٤/ ٥٠٥، والسرح الكبير للدردير ٣/ ١٠، والزرقاني ٥/ ١٠، والمفنى المحتساج ٢/ ١٠، والقليسوبي ٢/ ١٥٨، وكشاف القناع ٣/ ١٦٢، ومطالب أولي النهي ٣/ ٢٥

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «نهی عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر»
 أخرجه مسلم (۳/ ۱۱۵۳ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢/ ١٢، وأسنى المطالب ٢/ ١١

فذهبوا إلى صحة البيع إذا عقد على ثمن بوزن صنحة وملء كيل مجهولين عرفا، وعرفهما المتعاقدان بالمشاهدة، كبعتك هذه الداربوزن هذا الحجر فضة، أو بملء هذا الوعاء أو الكيس دراهم.

وذهبوا أيضا إلى صحة البيع بصبرة مشاهدة من بر أو دراهم ونحوها، ولولم يعلما كيلها ولا وزنها ولا عدها. (١)

ونحوهذا القول مذهب الشافعية، قال الشيرازي: إن باعه بثمن معين جزافا جاز لأنه معلوم بالمساهدة، ويكره ذلك لأنه يجهل قدره على الحقيقة. (٢)

أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم جوازبيع النقد أي الذهب والفضة جزافا إذا كان مسكوكا، (٣) وكان التعامل به بين الناس بالعدد وحده أو مع الوزن، لقصد أفراده.

أما إذا لم يكن النقد مسكوكا سواء تعاملوا به وزنا أو عددا جاز بيعه جزافا، لعدم قصد آحاده. (٤)

17 ـ أما إن كان الثمن غير مشار إليه فاتفق الفقهاء على أنه لا يصح به العقد، إلا أن يكون معلوم القدر والصفة، لأن جهالته تفضي إلى النزاع المانع من التسليم والتسلم، فيخلو العقد عن الفائدة، وكل جهالة تفضي إليه يكون مفسدا.

والصفة إذا كانت مجهولة تتحقق المنازعة في وصفها، فالمشتري يريد دفع الأدون، والبائع يطلب الأرفع. فلا يحصل مقصود شرعية العقد، وهو دفع الحاجة بلا منازعة.

فالعلم بالثمن علما مانعها من المسازعة من شروط صحة البيع عندهم . (١)

١٧ ـ وبناء على هذا صرح الحنفية بأنه.

أ ـ لا يجوزبيع الشيء بقيمت. فإذا باعه بقيمته فالبيع فاسد، لأنه جعل ثمنه قيمته،

<sup>(</sup>۱) الهداية والعناية عليها ٥/ ٨٣، والدر المختار ٤/ ٢٩٥، ٥/ ٥٠٥، وكنز الدقائق - تبيين الحقائق ٤/ ٤، وانظر توجيه كلام بدائم الصنائع الوارد في ٢/ ٣٠٩٣ (إن معرفة وصف المبيع والثمن ليست شرطا لصحة البيع والجهل بها ليس بهانع من الصحة، لكن شرط اللزوم، فيصع بيع مالم يره). المنهاج ومغني المحتاج عليه ٢/ ١٦، والقليوبي ٢/ ١٥٧ المقدمات الممهدات لابن رشد (الجدّ) ص٥٥، بدايسة المجتهد لابن رشد (الحفيد) ٢/ ١٤٧، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٦، والقوانين لابن جزي ص٢٧٧، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٧٣، ومطالب أولي النهي ٣٨/٣

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٢٧ وبهامشه الشرح الكبير ص٣٥، وكشاف القناع ٣/ ١٧٣، ومطالب أولي النهي ٣/ ٣٨

<sup>(</sup>٢) المهذب ١/ ٢٦٥، ٢٦٦، ومغنى المحتاج ٢/ ١٨

<sup>(</sup>٣) المسكسوك: المصوغ بالكيفية الخاصة، والمختوم بختم السلطان/ جواهر الإكليل ٨/٢

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل ٢/ ٨، والدسوقي ٣/ ٢٢

والقيمة تختلف باختلاف تقويم المقوّمين، فكان الثمن مجهولا.

ب-ولا يجوزبيع الشيء بهاحل به، أوبها تريد، أو تحب، أو برأس ماله، أو بها اشتراه، أو بمثل ما اشترى فلان. فإن علم المشتري بالقدر في المجلس فرضيه انقلب جائزا.

- وكذلك لا يجوز بألف درهم إلا دينارا، أو بمئة دينار إلا درهما.

\_ وكذا لا يجوز بمثل مايبيع الناس، إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم . (١)

- وكذا إذا باع بحكم المشتري، أوبحكم فلان، لأنه لا يدري بهاذا يحكم فلان فكسان الثمن مجهولا.

1۸ ـ جـ ـ وصرح الحنابلة أيضا بأنه وإن باعه بها ينقطع السعر به، أو بمثل ماباع به فلان، وهما لا يعلمانه أو أحدهما، لم يصح، لأنه مجهول.

د ـ وإن باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، لأنه مجهول، لأن مقدار كل واحد منها من الألف مجهول، أشبه مالوقال بمئة بعضها ذهب، ولأنه بيع غرر، فيدخل في عموم النهي عن بيع الغرر. (٢)

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة.

والرقم: علامة يعلم بها مقدار ما وقع البيع به من الثمن.

والبيع بالرقم فاسد، لأن فيه زيادة جهالة مكنت في صلب العقد، وهي جهالة الثمن لأنها برقم لا يعلمه المشتري، فصار بمنزلة القار، للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا.

وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد، وإن تفرقا قبل العلم بطل.

وكان الإمام شمس الأئمة الحلواني يقول: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب ذلك العقد جائزا، ولكن إن كان البائع دائما على ذلك الرضا ورضي به المشتري في المجلس ينعقد بينهما عقد ابتداء بالتراضي. (1)

وورد في المغني لابن قدامة: (قال أحمد: ولا بأس أن يبيع بالرقم. ومعناه: أن يقول: بعتك

هـ ولا يجوزبيع الشيء برقمه، والمراد الثمن لا يعلم به المشتري حتى ينظره بعد العقد.

<sup>=</sup> ۱٦/۲، والمهذب ١/٢٦٦، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ٦/ ٣٠٤٢، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦، وابن عابدين ٤/ ٥١٤، ٥٤١، ومنحة الخالق على البحر الرائق ٥/ ٢٩٦، ٥/ ٢٩٦، ومغني المحتاج ٢/ ١٧، وأسنى المطالب ٢/ ١٧، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٦٦، وبهامشه الشرح الكبير ص٣٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٠، وكشاف القناع ٣/ ١٧٤

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٨٣، وبدائع الصنائع ٦/ ٣٠٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) بدائم الصنائع ٦/ ٣٠٤١، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٦، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٧٤، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٠، ومغني المحتاج=

هذا الشوب برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه إذا كان معلومًا لهما حال العقد. وهذا قول عامة الفقهاء، وكرهه طاوس.

ولنا أنه بيع بثمن معلوم فأشبه مالوذكر مقداره، أو مالوقال: بعتك هذا بها اشتريته به وقده، فإن لم يكن معلوما لهما أو لأحدهما لم يصح، لأن الثمن مجهول). (1)

إذن فالحكم بجوازه هنا بناء على هذا التفسير الذي يفيد أن الثمن معلوم. أما إذا لم يكن معلوما حسب التفسير المتقدم فالبيع باطل، ولا خلاف عندئذ.

و ـ بيع صبرة طعام، كل قفيز بدرهم:

19 \_ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: لا يصح البيع. وهوقول عبدالعزيز بن أبي سلمة وبعض الشافعية، بحجة: أنه لا يعلم مبلغ الثمن والمثمن حال العقد، وإنها يعلم بعد الكيل. (٢)

القول الثاني: يجوز البيع في قفيز واحد، إلا أن يسمي جملة قفزانها. وهو قول الإمام أبي حنيفة، بحجة: أن صرف اللفظ إلى الكل متعذر، لجهالة المبيع والثمن جهالة تفضي إلى

المنازعة، لأن البائع يطلب تسليم الثمن أولا، والثمن غير معلوم، فيقع النزاع. وإذا تعذر الصرف إلى الأقل، وهو الصرف إلى الأقل، وهو معلوم، إلا أن تزول الجهالة في المجلس بتسمية جميع القفزان أو بالكيل في المجلس فيجوز، لأن ساعات المجلس بمنزلة ساعة واحدة. (1)

القول الشالث: يجوز البيع في الكلّ، أي: وإن لم يعلما قدر قفزانها حال العقد.

وهـ وقول أبي يوسف ومحمـ د من الحنفيــة والمالكية والحنابلة وجمهور الشافعية . (٢)

#### واستدلوا بها يلي :

1 - أن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين، وهو كيل الصبرة، فجاز كما لوباع ما رأس ماله اثنان وسبعون، لكل ثلاثة عشر درهم، فإنه لا يعلم في الحال، وإنها يعلم بالحساب، كذا ههنا.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) المقدمات الممهدات ص ٤١ه، ومغني المحتاج جـ ١٧/٢، وأسنى المطالب ١٧/٢

<sup>(</sup>۱) الحداية والعناية عليها ٥/ ٨٨، وتبيين الحقائق ٤/ ٥، والبحر الرائق ٥/ ٣٠٧، والاختيار ١/ ١٧٨، وبدائع الصنائع ٣٠ ٤٣، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٤، والزرقاني ٥/ ٣٢، وبداية المجتهد ٢/ ١٥٨

<sup>(</sup>٢) مصادر الحنفية السابقة، والزرقاني ٥/ ٣٣، والشرح الكبير للدردير ٣/ ١٥، وبداية المجتهد ٢/ ١٥٨، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٤، ومطالب أولي النهي ٣/ ٤٤، وكشاف المقناع ٣/ ١٧٤، والمهالب ١/ ٢٦٦، ومغني المحتاج ٢/ ١٧، وأسنى المطالب ٢/ ١٧

Y - أن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل المذكور، والغرر منتف في الحال، لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ. فغرر الجهالة ينتفي بالعلم ينتفي بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم بالتفصيل أي: لا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، والغرر مرتفع به، كما إذا باع بثمن معين جزافا.

٣ ـ لأن إزالة الجهالة بيدهما، فترتفع بكيل كل
 منهها، وما كان كذلك فهو غير مانع. (١)
 وانظر أيضا (بيع الجزاف).

ز- لا يجوز البيع إلا بثمن معلوم الصفة:

٢٠ ـ لذلك نص الحنفية على أن:

من أطلق الثمن في البيع عن ذكر الصفة دون القدر، كأن قال: اشتريت بعشرة دراهم، ولم يقل بخارية أو سمرقندية، وقع العقد على غالب نقد البلد، أي ينصرف إلى المتعامل به في بلده.

وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة.

وحجة هذا القول:

أن المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنص، لاسيا إذا كان فيه تصحيح تصرفه. (٢)

ويبني الحنفية على هذه القاعدة أنه إن كانت النقود مختلفة في المالية كالذهب المصري والمغربي، فإن المصري أفضل في المالية من المغربي، وكانت متساوية في الرواج، فالبيع فاسد، لأن مشل هذه الجهالة مفضية إلى المنازعة، فالمشتري يريد دفع الأنقص مالية، والبائع يريد أخذ الأعلى، فيفسد البيع إلا أن ترفع الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ويرضى الآخر، لارتفاع المفسد قبل تقرره.

ـ وإذا كانت النقود مختلفة في الرواج والمالية صح البيع وانصرف إلى الأروج.

- وإذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في المالية صح البيع وانصرف إلى الأروج أيضا تحريا للجواز.

- أما إذا استوت في الرواج والمالية، وإنها الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقي، فيصح البيع ويتخير المشتري في أن يؤدي أيها شاء، لأنه لا منازعة فيها. (1)

= والسزرقاني ٥// ٢٤، والمنهاج ومغني المحتاج عليه ٣/ ١٧، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣، ومطالب أولي النهى ٣/ ٤٠، وكشاف القناع ٣/ ١٧٤

(۱) الهداية والعناية ٥/ ٨٥، وتبين الحقائق ٤/ ٥، وتعين المذهب المصري والمغربي في هذا المثال هو في زمن البابرتي صاحب العناية المتوفى سنة ٢٨٧هـ، وفتح القدير ٥/ ٨٥، ورد المحتسار ٤/ ٥٣٦، ٩٥٥، وفي بدائسع الصنائسع ٢/ ٣٤٣ (وإن كان في البلد نقود غالبة فالبيع فاسد، لأن الثمن مجهول، إذ البعض ليس بأولى من بعض).

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) الهداية والعناية ٥/ ٨٤، وتبيين الحقائق ٤/ ٥، وانظر الاختيسار ١/ ١٧٨، وبدائسع الصنائع ٢/ ٢٠٤٢،=

#### فالحاصل:

أن المسألة على أربعة أوجه لأن النقود إما أن تستوي في الرواج والمالية معا، أو تختلف فيهما، أو يستوي في أحدهما دون الآخر.

والفساد في صورة واحدة: وهي: الاستواء في الرواج والاختلاف في المالية، والصحة في الثلاث الباقية.

وهذه الصورة الفاسدة ذكرها المالكية والشافعية والحنابلة. (١)

وقال المالكية: إن تعددت السكك في البلد ولم يبين، فإن اتحدت رواجا قضاه من أيها شاء وإن اختلفت قضاه من الغالب إن كان، وإلا فسد البيع لعدم البيان.

وعبارة الشربيني الشافعي: إذا كان في البلد نقدان ولم يغلب أحدهما أو غلب أحدهما واختلفت القيمة اشترط التعيين لفظا لاختلاف الغرض باختلافها.

وعند الحنابلة: إن باع بدينار مطلق غير معين ولا موصوف وفي البلد نقود مختلفة من الدنانير كلها رائجة لم يصح البيع. (٢)

# الحلول والتأجيل في الثمن:

٢١ - يجوز البيع بثمن حال، أومؤ جل إذا كان
 الأجل معلوما، بدليل:

1 \_ إطلاق قوله تعالى: ﴿ وأحل الله البيع ﴾ (١) فشمل ما بيع بثمن حال وما بيع بثمن مؤجل.

٢ ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
 «اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما إلى
 أجل ورهنه درعا من حديد». (٢)

قال في السراج الوهاج:

إن الحلول مقتضى العقد وموجبه، والأجل لا يثبت إلا بالشرط.

فإذا باع بثمن حال ثم أجله صح، لأنه حقه. (٣)

وهذا عند الحنفية .

وكذلك عند المالكية: إن بيع على شرط النقد أي تعجيل الثمن ثم تراضيا على تأجيله وجب عليه في المرابحة بيان الأجل، فيفهم منه لزوم الأجل الذي تراضيا عليه. قالوا: لأن

<sup>(</sup>١) العناية شرح الهداية ٥/ ٨٥، والزرقاني ٥/ ٢٤، وانظر المقدمات الممهدات ص٥٥، والمنهاج ومغني المحتاج عليه ٢/ ١٧، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ٣٣، وكشاف القناع ٣/ ١٧٤، ومطالب أولي النهي ٣/ ٤٠

<sup>(</sup>٢) البهجة شرح التحفة ٢/ ١١، ومغني المحتاج ٧٧، وكشاف القناع ٣/ ١٧٤

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>٢) حديث: «اشترى رسول الله من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حديد» أخرجه البخاري (الفتح ٤٣٣/٤ - ط الحلبي) واللفظ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٢٦ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) الهداية وفتح القدير ٥/ ٨٣ ـ ٨٤، وتبيين الحقائق ٤/ ٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٠٢، والبحر الرائق ٥/ ٣٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٠١، والاختيار ١/ ١٨١

اللاحق للعقد كالواقع فيه.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة في الأجل إن كانت في مدة الخيارين - خيار المجلس أو خيار الشرط - لحقت بأصل العقد، أما بعد لزوم البيع، فإن الزيادة في الأجل لا تلحق ولكن يندب الوفاء بها، وكذلك تأجيل الدين الحال. (1)

ودليل وجوب كون الأجل معلوما:

ا ـ أن جهالته تفضي إلى المنازعة، فتكون مانعة من التسلم والتسليم الواجبين بالعقد، فربها يطالب البائع في مدة قريبة والمشتري يؤخر إلى بعيدها.

٢ ـ ولأنه عليه الصلاة والسلام في موضع شرط الأجل وهو السلم أوجب فيه التعيين، حيث قال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»(١) فيقاس عليه تأجيل الثمن.

٣ ـ وعلى كل ذلك انعقد الإجماع . (٣)

(١) جواهر الإكليل ٢/ ٥٧، ومغني المحتاج ٢/ ١٢٠، والمغني لابن قدامة ط السريساض ٤/ ٣٤٩، وكشاف القناع ط عالم الكتب ٣/ ٢٣٤

- (٢) حديث: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٤٢٩ ـ ط السلفيسة) ومسلم (٣/ ١٢٧ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس، واللفظ لمسلم.
- (٣) الهداية وفتح القدير والعناية ٥/ ٨٤، وانظر علة الإفضاء إلى المنازعة في: تبيين الحقائق ٤/ ٥، والبحر الرائق ٥/ ٣٠١، ورد المحتار ٤/ ٣٠١

٢٢ ـ وقد نص الحنفية على أن من شروط صحة
 البيع معلومية الأجل في البيع المؤجل ثمنه. فإن
 كان مجهولا فهو فاسد.

ومن جهالة الأجل:

أ\_ما إذا باعـه بألف على أن يؤدي إليه الثمن في بلد آخر.

ولوقال: إلى شهرعلى أن تؤدي الثمن في بلد آخر جازبالف إلى شهر. ويبطل شرط الإيفاء في بلد آخر، لأن تعيين مكان الإيفاء فيها لا حمل له ولا مؤنة لا يصح. فلوكان له حمل ومؤنة صح.

ومنه: على قول محمد: ما إذا باعه على أن يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن، فإن البيع فاسد. لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا مجهولا. حتى لوسمى الوقت الذي يسلم إليه فيه المبيع جاز البيع.

وأما أبويوسف فإنها علله بالشرط الذي لا يقتضيه العقد. (١)

ب ـ وذكر المالكية أن جهالة الأجل هي من الغرر في الثمن، ومثلوا له: بأن يبيع منه السلعة بثمن إلى قدوم زيد أو إلى موته. قال ابن رشد: فإذا باع الرجل السلعة بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول فسخ على كل حال في القيام والفوات، شاء المتبايعان أو أبيا.

<sup>(</sup>۱) البحسر السرائق ٥/ ٢٨١، ٣٠١، ٣٠٢، ورد المحتسار ٤/ ٥٠٥ ـ ٥٣١، وفتح القدير ٥/ ٨٤

جـ \_ وقال الشافعية :

إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول، كالبيع إلى العطاء، لأنه عوض في بيع، فلم يجز إلى أجل مجهول كالمسلم فيه.

د ـ وعند الحنابلة لا يصح اشتراط تأجيل الثمن إلى أجل مجهول ويبطل الشرط ويصح العقد وللمشتري حق الفسخ، لفوات غرضه بفساد الشرط. (١)

# الاختلاف في الأجل:

٢٣ ـ إذا اختلف في الأجل فالقول لمن ينفيه وهو
 البائع ، لأن الأصل عدمه وهو الحلول .

وإذا اختلف في قدره، فالقول لمدعي الأقل لإنكاره الزيادة.

والبينة في المسألتين على المشتري، لأنه يشت خلاف الظاهر، والبينات للإثبات. (٢)

وإن اتفقاعلى قدره، واختلف في مضيّه فالقول للمشتري أنه لم يمض، والبينة بينته أنضا.

لأنها لما اتفقاعلى الأجل فالأصل بقاؤه،

فكان القول للمشتري في عدم مضيه، ولأنه منكر توجه المطالبة، وهو ظاهر.

وأما تقديم بينته على بينة البائع فعلله في البحرعن الجوهرة بأن البينة مقدمة على الدعوى. قال ابن عابدين: «وهو مشكل، فإن شأن البينة إثبات خلاف الظاهر، وهو هنا دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم المضي شهادة على النفي، وقد يجاب عن الثاني بأنه إثبات في المعنى، لأن المعنى أن الأجل باق.

وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتا، ويدل له ما سيأتي في السلم من أنهم لو اختلفا في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه.

وإن برهنا فبينته أولى، وعلله في البحر بإثباتها زيادة الأجل. قال: فالقول قوله والبينة بينته». (١)

وانظر لاستكمال مباحث الأجل مصطلح (أجل).

اعتبار مكان العقد وزمنه عند دفع الثمن المؤجل:

٢٤ ـ يعتبر البلد الذي جرى فيه البيع، لا بلد
 المتبايعين. فإن باع عينا من رجل بأصفهان بكذا
 من الــدنـانـــر، فلم ينــقــد الثمن حتى وجــد

<sup>(</sup>۱) المقدمات الممهدات ص۲۶ مـ ۵۰۰، وانظر بداية المجتهد ۲/ ۱۶۷، والمهدنب ۱/ ۲۲۲، وكثساف القناع ۳/ ۱۹٤، وفتح القدير ۵/ ۸٤

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق ٥/ ٣٠١، والدر المختار مع رد المحتار(۲) ٥٣٢/٤

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٥/ ٣٠١، وانظر الدر المختار مع رد المحتار٣٠٢/٤

المشتري ببخارى، يجب عليه الثمن بعيار أصفهان. فيعتبر مكان العقد.

قال ابن عابدین:

وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار مختلفة في البلدين، وتوافق العاقدان على أخذ قيمة الدينار لفقده أوكساده في البلدة الأخرى، فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في أصفهان.

وهذا قول الحنفية.

واعتبار مكان العقد قال به المالكية والشافعية في الأصح عندهم.

وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضا، فلا يعتبر زمن الإيفاء، لأن القيمة فيه مجهولة وقت العقد.

وفي البحر عن شرح المجمع: لوباعه إلى أجل معين، وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد يروج يومئذ كان البيع فاسدا. (١)

## زيادة الثمن والحط منه :

٢٥ ـ بعد تمام العقد قد يرى البائع أو المشتري أنه مغبون في الصفقة، أو يرى تعديلها لمصلحة الآخر لسبب ما، فيجوز الزيادة أو الحط في أحد العوضين اتفاقا.

واختلف الفقهاء في الزيادة والحط، هل يلتحقان بأصل العقد؟ على ثلاثة اتجاهات:

٢٦ ـ الاتجاه الأول: مذهب المالكية والحنفية
 عدا زفر أن الزيادة في الثمن والحط منه أو الزيادة
 في المبيع تلحق بالعقد وتأخذ حكم الثمن.

فإذا اشترى عينا بهائة ثم زاد عشرة مثلا، أو باع عينا بهائة، ثم زاد على المبيع شيئا، أوحط بعض الثمن جاز والتحقت النزيادة أو الحط بأصل العقد. (١)

ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، من المزيد عليه والزيادة، فيكون للبائع حبس المبيع إلى أن يستوفي الزيادة إذا كان الثمن حالا، وليس للمشتري أن يمنع الزيادة، ولا مطالبة البائع بتسليم المبيع قبل إعطائها. ولوسلمها ثم استحق المبيع رجع بها مع أصل الثمن.

وفي صورة الحط: للمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع إذا سلم الباقي بعد الحط.

فالزيادة والحط عند جمهور الحنفية يلتحقان بأصل العقد. (٢)

٧٧ ـ واحتجوا بها يلي :

١ - أن البائع والمشتري بالحط والزيادة غيرًا

<sup>(</sup>١) البحرا لرائق ٥/٣٠٣، ورد المحترار ٤/ ٥٣٦، ومغني المحتاج للشربيني ٣/ ١٧، والمدونة ٤/ ٢٢٢

<sup>(</sup>۱) الهدايسة مع الفتح ٥/ ٢٧٠، وتبيين الحقائق ٤/ ٨٣، والبحر الرائق ٦/ ١٦٩، ورد المحتار ٥/ ١٥٤، والاختيار ١/ ١٨١، وبدائسع الصنائع ٧/ ٣٢٨١، والدسوقي ٣/ ٣٥، و٥ ١١٦٥ وهامش الفروق ٣/ ٢٩٠

العقد بتراضيها من وصف مشروع إلى وصف مشروع، لأن البيع المشروع إما خاسر، أو رابح، أو عدل، والزيادة في الثمن تجعل الخاسر عدلا، والعدل رابحا، والحط يجعل الرابح عدلا، والعدل خاسرا، وكذلك الزيادة في المبيع.

Y - للبائع والمشتري ولاية التصرف برفع أصل العقد بالإقالة، فأولى أن يكون لهما ولاية التغيير من وصف إلى وصف، لأن التصرف في صفة الشيء أهون من التصرف في أصله، وصاركها إذا كان لأحد العاقدين، أولهما خيار الشرط، فأسقطاه أو شرطاه بعد العقد، فصح إلحاق الزيادة بعد تمام العقد. وإذا صح يلتحق بأصل العقد، لأن الزيادة في الثمن كالوصف له، العقد، لأن الزيادة في الثمن كالوصف له، ووصف الشيء يقوم بذلك الشيء لا بنفسه، فالزيادة تقوم بالثمن لا بنفسها.

٣- ثبتت صحة الزيادة والحط شرعا في المهر بقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها تراضيتم به من بعد الفريضة ﴾ (١) فبين أنهما إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز. فهذا نظره.

٤ - روي عن النبي عليه أنه قال للوازن: «زن وأرجح» (٢) وهذا زيادة في الثمن، وقد ندب عليه

الصلاة والسلام إليها بالقول والفعل، وأقل أحوال المندوب إليه الجواز. (١)

٢٨ ـ واشترط الحنفية لجواز الزيادة مايأتي:
 ١ ـ القبول من الآخر، حتى لوزاد أحدهما ولم
 يقبل الآخر لم تصح الزيادة، لأن الزيادة تمليك.

٢ - اتحاد المجلس، حتى لوافترقا قبل القبول بطلت الزيادة، لأن الزيادة في المبيع والثمن إيجاب البيع فيها، فلابد من القبول في المجلس كما في أصل الثمن والمبيع.

٢٩ ـ وأما الحط فلا يشترط له القبول، لأنه تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه، فيصح من غير قبول، إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء عن الثمر كله.

ولابد أن يكون المعقود عليه قائما، قابلا للتصرف ابتداء، حتى لا تصح الزيادة في الثمن بعد هلاكه، ويصح الحط بعد هلاك المبيع لأنه إسقاط محض، والزيادة إثبات. (٢)

٢٩ م - الاتجاه الثاني : مذهب الشافعية
 والحنابلة أن الزيادة في الثمن أو الحط منه إن كان

<sup>(</sup>١) سورة النساء / ٢٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «زن وأرجع، أخرجه النسائي (٧/ ٢٨٤ عط=

<sup>=</sup> المكتبة التجارية) والحاكم (٤/ ١٩٢ ـ ط دائرة المعارف العشانية) من حديث سويد بن قيس، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي).

<sup>(</sup>۱) العنساسة علَّى الهسدايسة ٥/ ٢٧١، وبدائس الصنائع المنائع . « ٣٢٨٣ والوازن هو الذي يزن الثمن ليدفعه للبائع .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٨٤، والاختيار ١/ ١٨١

الزيادة.

في زمن أحمد الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) فإنه يلتحق بالعقد وتأخذ الريادة أو الحط حكم الثمن، لأن ذلك من الثمن فوجب إلحاقه برأس المال، وإن كانت الزيادة أو الحط من الثمن بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق بالعقد. (١)

٣٠ ـ الاتجاه الثالث : قول زفر أن الزيادة والحط لا يصحان على اعتبار الالتحاق بأصل العقد، بل الزيادة برّ مبتدأ من البائع والمشتري، والحط إبراء عن بعض الثمن متى رده يرتد.

واستدل زفر بأن المبيع دخل في ملك المشتري بالقدر الأول للثمن، فلو التحق الزائد بالعقد صار ملكه والمشتري لم يزده بدلا عن ملكه، وهو المبيع، وكذا الثمن دخل في ملك البائع، فلو جازت الزيادة في المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه أي الثمن. (٢)

٣١ ـ ويتفرع على الاتجاه القائل بالتحاق الزيادة والحط مايلي:

١ ـ في التولية والمرابحة، تجوز على الكل في الزيادة وعلى الباقي في الحط، فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشتري والمشتري قال لآخر: ولَّيتك هذا الشيء وقع عقد التولية على

٧ - في الشفعة، يأخذ الشفيع المشفوع بما بقى بعد الحط، ولا تلزمه الزيادة، لأن فيه إبطال حقه الشابت بالبيع الأول وهما لا يملكانه. ألا ترى أنه ينتقض جميع تصرفات المشتري حتى الفسخ.

ما بقي من الثمن بعد الحط، فكان الحط بعد

العقد ملتحقا بأصل العقد، كأن الثمن في

ابتداء العقد هو ذلك المقدار، وكذلك في

٣ ـ في استحقاق المبيع يرجع المشتري على البائع بالزيادة، ولو أجاز المستحق البيع كان له أن يطالب بالزيادة .

٤ \_ في حبس المبيع، فله حبسه حتى يقبض الزيادة.

٥ ـ في هلاك الزيادة، فلوهلكت الزيادة قبل القبض تسقط حصتها من الثمن، بخلاف الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء من الشمن بهلاكها قبل القبض . (١) وينظر تفصيل المذاهب في ذلك في الموسوعة ج٩ص٠٣٠ مصطلح (بیع) ف۲۰

# تصرف البائع في الثمن:

٣٢ ـ يصح تصرف البائع في الثمن قبل قبضه عند الحنفية مطلقا إذا كان التصرف بتمليكه ممن

<sup>(</sup>١) العناية ٥/ ٢٧١، وتبيين الحقائق ٨٣٤، ٨٤، والبحر الرائق ٦/ ١٣٠، ورد المجتار ٥/ ١٥٥

<sup>(</sup>١) المجموع ٩/ ٣٧٠، والمهذب ١/ ٢٩٦، والجمل ٣/ ٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٥١، ١٨٣، ٤٤٦، وكشاف القناع ٣/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٢) الهداية وفتح القدير عليها ٥/ ٢٧٠ ـ ٢٧١

عليه الدين بعوض أو بغير عوض، ولأن الثمن في الذمة ولا يتعين بالتعيين، فلا يحتمل فيه غرر الانفساخ بالهلك، ولأن الثمن ماوجب في المذمة، والقبض لا يرد عليه حقيقة، وإنها يقبض غيره مثله عينا، فيكون مضمونا عليه.

قال ابن عابدين: الثمن قسان: تارة يكون حاضرا كها لو اشترى فرسا بهذا الإردب من الحنطة أو بهذه الدراهم، فهذا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتري وغيره.

وتارة يكون دينا في الذمة كما لواشترى الفرس بإردب حنطة في الذمة أو عشرة دراهم في السندمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري فقط، لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن هوعليه، ومثله القول المقابل المعتمد للشافعية.

واستثنى ابن نجيم من عدم جواز تمليك الدين \_ ومنه الثمن الذي في الذمة \_ لغير من هو عليه ثلاث صور:

الأولى: إذا سلطه على قبضه، فيكون وكيلا قابضا.

الثانية: الحوالة .

الثالثة: الوصية. (١)

وعند الشافعية لا يجوز التصرف في الثمن المعين قبل قبضه.

أما الثمن الذي في الذمة: فالمعتمد عند الشافعية أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه. (١)

وعند المالكية يجوز التصرف في الثمن قبل قبضه إلا إذا كان طعاما فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه . (٢)

وعند الحنابلة إن كان الثمن معينا فإن كان التعاقد عليه بكيل، أووزن، أوذرع، أوعد فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالكيل، أو الوزن، أو الزرع أو العد، وإن كان التعاقد عليه جزافا أو لم يكن مكيلا، ولا موزونا، ولا معدودا، ولا مزروعا، جاز التصرف فيه قبل قبضه.

وأما الذي في الذمة فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لغير من هوعليه ويصح بيعه وهبته لمن هوعليه. (٣)

## تسليم الثمن:

٣٣ ـ ذهب الحنفية إلى أن من باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن أي نقدا بنقد سلمامعا، لاستوائها في

<sup>(</sup>١) مغنى المحتاج ٢/ ٦٩، والمجموع ٢٦٣/٩

 <sup>(</sup>۲) الحطاب ٤/ ٤٨٢، والسدسوقي ٣/ ٣٢٩، والفروق
 ٣٧٩ - ٢٧٩ - ٢٧٠

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٨٩

<sup>(</sup>۱) تبيسين الحقسائق ٤/ ٨٢ - ٨٣، ومغني المحتساج ٢/ ٦٩، والهداية والعنساية وفتح القدير ٥/ ٢٦٩، والبحر الرائق ٦/ ١٢٩، والسدر المختسار ورد المحتسار عليه ٥/ ١٥٢، والاختيار ص١٨١، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٢٢٦

التعيين في الأول، وعدم التعيين في الثاني، ولأن المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاقدين عادة، وتحقيق المساواة ههنا في التسليم معا. (١)

وبنحوذلك قال المالكية: فالمعقود عليه ثمن ومثمن، فالثمن الدنانير والدراهم وعدا ذلك مثمنات، فإن وقع العقد على دنانير بدنانير أو بدراهم، أو على دراهم بدنانير أو دراهم وتشاحا في الإقباض لم يتعين على أحدهما وجوب التسليم قبل الآخر. وكذا إن وقع العقد في شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في الإقباض. إلا أن العقد يفسخ بالتراضي في الصورة الأولى (الصرف) ولا يفسخ في الصورة الأولى (الصرف) ولا يفسخ في الصورة الأانية، لأن القبض شرط في الصرف دون المقايضة.

وذهب الشافعية إلى أن الثمن إذا كان معينا نقدا أو عرضا، يجبر البائع والمشتري كلاهما على التسليم في الأظهر، لاستواء الجانبين، لأن الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالدين والتسليم واجب عليها، فيلزم الحاكم كلامنها إحضار ما عليه إليه أو إلى عدل، ثم يسلم كلا ماوجب له، والخيرة في البداية إليه.

ومقابل الأظهر عدم إجبارهما. أما إذا لم يكن الثمن عينا بل في الذمة (البيع المطلق) ففيه

أربعة أقوال ، المقدم منها إجبار البائع .

وبنحو ذلك قال الحنابلة: فإذا كان الثمن عينا أو عرضا، والمبيع مثله جعل بين البائع والمشتري عدل يقبض منها ويسلم إليها، لأنه حق البائع قد تعلق بعين الثمن، كما تعلق حق المشتري بعين المبيع فاستويا.

وعن أحمد مايدل على أن البائع يجبر على تسليم المبيع أولا. (١)

٣٤ ـ ومن باع سلعة حاضرة بثمن في الـذمة، فقـد اختلف الفقهاء فيمن يلزمه التسليم أولا على اتجاهات:

الأول: يلزم المشتري تسليم الثمن أولا.

وهوقول الجمهور (الحنفية والمالكية وأحد أقوال الشافعية). (١) فللبائع حق حبس المبيع حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حالا، وليس للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع حتى يقبض المبيع، ومثله عند الحنفية إذا كان الثمن نقدا معينا لأنه لا يتعين بالتعيين.

٣٥ ـ واستدلوا بقوله ﷺ: «الدّين مقضي (٣)

<sup>(</sup>١) الاختيار ٢/ ٨، وابن عابدين ٤/ ٤٤، والزيلعي ٤/ ١٤، والبناية على الهداية ٦/ ٢٥٥، والبدائع ٧/ ٣٢٣٤

<sup>(</sup>١) جواهسر الإكليسل ٢/ ١٠، والحطساب ٤/ ٣٠٥، ومغني المحتاج ٢/ ٧٤، والقليوبي ٢/ ٢١٨، والشرح الكبير مع المغني ٤/ ١١٣

<sup>(</sup>٢) الحداية ٥/ ١٠٨، وبدائع الصنائع ٧/ ٣٢٣٣، ومواهب الجليسل ٤/ ٣٠٥، ومغني المحتساج ٢/ ٧٤، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٠٠، والشرح الكبير لابن قدامة ١٣٣٤،

<sup>(</sup>٣) حديث: «المدّين مقضي» أخرجه الترمذي (٣/ ٥٥٦ ـ ط الحلبي) من حديث أبي أمامة وحسنه.

فقد وصف عليه الصلاة والسلام الدين بكونه مقضيا عاما أو مطلقا، فلو تأخر تسليم الثمن عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضيا، وهذا خلاف النص.

واستدلوا بالمعقول بأن العقد يقتضي المساواة في تعين حق كل واحد منها، (١) وحق المشتري قد تعين في المبيع، فيسلم هو الثمن أولا، ليتعين حق البائع فيه، كما تعين حقه في المبيع، إذ الثمن لا يتعين في هذه الصورة إلا بالقبض.

وصورة هذا: أن يقال للبائع احضر المبيع ليعلم أنه قائم، فإذا حضر قيل للمشتري: سلم الثمن أولا.

٣٦ ـ وبناء على هذا القول ذهب الحنفية إلى أنه: لوباع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الثمن فسد البيع، لأنه لا يقتضيه العقد. وقال محمد: لا يصح لجهالة الأجل، حتى لوسمى الوقت الذي يسلم فيه المبيع جاز. وإن كان المبيع غائبا فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن حتى لحضر البائع المبيع. (٢) لأن تقديم تسليم الثمن لتحقق المساواة، وإذا كان المبيع غائبا لا تتحقق المساواة بالتقديم، بل يتقدم حق البائع ويتأخر

حق المشتري، حيث يكون الثمن بالقبض عينا مشارا إليها والمبيع ليسكذلك، ولأن من الجائز أن يكون المبيع قد هلك وسقط الثمن عن المستري، فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد تسليم المبيع، سواء أكان المبيع في ذلك المصر أم في موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار، والمشتري إذا لقي البائع في غير مصرهما، وطلب منه تسليم المبيع، ولم يقدر عليه، يأخذ المشتري منه كفيلا أو يبعث وكيلا ينقد الثمن له ثم يتسلم المبيع.

لذلك فإن للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن كله، ولوبقي منه درهم، إلا أن يكون مؤجلا، لأن حق الحبس لا يتجزأ، فكان كل المبيع محبوسا بكل جزء من أجزاء الثمن.

فإذا كان الثمن مؤجلا، فليس للبائع حق حبس المبيع، لأنه بالتأجيل أسقط حقه في الحبس.

ولـوكان بعضـه حالا وبعضـه مؤجـلا، فله حبس المبيع إلى استيفاء الحال. (١)

ولو أبرأ المشتري من بعض الثمن كان له حق الحبس حتى يستوفي الباقي، لأن الإبراء كالاستيفاء.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۳۲۳۲ ـ ۳۲۳۲، ۳۲۲۱ ـ ۳۲۲۲ مر۱) وفتح القدير ٥/ ١٠٨، والشلبي على تبيين الحقائق ٤/ ١٤

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٦٠

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقيائق ٤/٤١، والاختيار ١/ ١٨٠، وبدائع الصنائع ٧/٣٢٣، ٣٢٦٠، والبحر الرائق ٥/ ٣٣١، ومغني المحتاج ٢/ ٧٤، وتحفة المحتاج ٤٠٠/٤

ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع، ولو أخذ بالثمن كفيلا أورهن المشتري به رهنا، لأن هذا وثيقة بالثمن فلا يسقط حقه عن حبس المبيع لاستيفاء الثمن. (١)

٣٧ ـ الاتجاه الثاني: يلزم البائع تسلم المبيع أولا.

وهو المذهب عند الحنابلة وأحد أقوال الشافعية، لأن حق المستري في العين وحق البائع في الخدمة، فيقدم مايتعلق بالعين، وهذا كأرش الجناية مع غيره من الديون.

ولأن ملك البائع للثمن مستقر، لأمنه من هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض، وملك المشتري للمبيع غير مستقر، فعلى البائع تسليمه ليستقر. (٢)

٣٨ - الاتجاه الثالث: أن يسلم البائع والمشتريمعا.

وهو أحد أقوال الشافعية .

فالسائع والمستري إذا ترافعا إلى حاكم يجبران، لأن التسليم واجب عليها، فيلزم الحاكم كلا منها بإحضار ماعليه إليه، أو إلى

عدل، فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري، يبدأ بأيها شاء. (١)

٣٩ - الاتجاه الرابع: إذا اختلف البائع والمشتري، وترافعا إلى حاكم، فلا إجبار أولا، وعلى هذا يمنعها الحاكم من التخاصم، فمن سلم أجبر صاحبه على التسليم، وهو أحد أقوال الشافعية.

وذلك: لأن كلا منهها ثبت في حقه إيفاء واستيفاء ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء. (٢)

وتَرِدُ هذه الأقوال الأربعة عند الشافعية فيها إذا كان الثمن حالا في الذمة بعد لزوم العقد . • ٤ ـ وقيد الشافعية الحبس بخوف الفوت، فقالوا:

للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال كله إن خاف فوته بلا خلاف، وكذا للمشتري حبس الثمن المسذكور إن خاف فوت المبيع بلا خلاف، لما في التسليم حينئذ من الضرر الظاهر.

وإنها الأقوال السابقة فيها إذا لم يخف البائع فوت الثمن، وكذا المشتري إذا لم يخف فوت المبيع، وتنازعا في مجرد الابتداء بالتسليم. لأن

فوت المبيع المقدير ٥/ ١٠٨ - ١٠٩، والشلبي على تبيين الحقائق المبيع

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج ۲/ ۷۶، وتحفة المحتاج ۲/ ۲۰، والروض وأسنى المطالب عليه ۲/ ۸۹، وبدائع الصنائع ۷/ ۳۲٦٠، والشرح الكبير لابن قدامة ٤/ ۱۳، ۱۱۳

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج ٢/ ٧٤، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٢٠، وبدائع الصنائع ٧/ ٢٣٦٠ والشرح الكبير لابن قدامة ١١٣/٤ (٢) مغنى المحتاج ٢/ ٧٤، وتحفة المحتاج ٤/ ٢٠٤

الإِجبار عند خوف الفوات بالهرب، أوتمليك المال لغيره أو يحو ذلك فيه ضرر ظاهر.

أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع به، لرضاه بتأخيره.

واستثنى الشافعية أيضا ما إذا كان البائع وكيلا، أو وليا، أو ناظر وقف، أو الحاكم في بيع مال المفلس، فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز له حتى يقبض الثمن. فلا يأتي إلا إجبارهما أو إجبار المشتري، ولو تبايع وليان أو وكيلان لم يأت سوى إجبارهما.

الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع:

13 ـ قال أبويوسف: تبطله سواء أكانت الحوالة من المشتري، بأن أحال المشتري البائع بالثمن على إنسان وقبل المحال عليه الحوالة، أم كانت من البائع، بأن أحال البائع غريها له على المشترى.

وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشتري لا تبطل حق الحبس، وللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن من المحال عليه.

وإن كانت من البائع: فإن كانت مطلقة لا تبطله أيضا، وإن كانت مقيدة بها عليه تبطله.

فأبو يوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين في ذمة المشتري، وذمته برئت من دين المحيل بالحوالة، فيبطل حق الحبس.

ومحمد اعتبر بقاء حق المطالبة لبقاء حق الحبس، وحق المطالبة لم يبطل بحوالة المشتري، ألا ترى أن له أن يطالب المحال عليه فلم يبطل حق الحبس، وبطلت حوالة البائع إذا كانت مقيدة بها على المحال عليه فبطل حق الحبس.

قال الكاساني: والصحيح قول محمد، لأن حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة بالثمن، لا مع قيام الثمن في ذاته بدليل: أن الشمن إذا كان مؤجلا لا يشبت حق الحبس والثمن في ذمة المشتري قائم، وإنها سقطت المطالبة، فدل ذلك على أن حق الحبس يتبع حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته، وحق المطالبة في حوالة المشتري، وحوالة البائع إذا كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتا، وفي حوالة البائع إذا كانت مقيدة ينقطع فلم ينقطع حق الحبس. (1)

# مصروفات التسليم:

٤٢ - أجرة كيّال المبيع ووزّانه وذرّاعه وعاده. . إن كان البيع بشرط الكيل أو الوزن أو الذرع أو العد تكون على البائع. قال الدردير: ما لم يكن شرط أو عرف بخلاف. لأن عليه إيفاء المبيع، ولا يتحقق ذلك إلا بكيله ووزنه وعده ولأنه بكل

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٦٤، وفتح القدير ٥/ ١٠٩، ورد المحتار ٤/ ٥٦١

من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره، ولأنه كبائع الثمرة الذي عليه سقيها.

وأجرة كيّال الثمن ووزّانه وذرّاعه وعادّه تكون على المستري، وهـوقول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. (١)

لأن المشتري يحتاج إلى تسليم الثمن وتمييز صفته، فكانت مؤنته عليه، وبناء على ماتقدم قال الصاوي من المالكية:

لوتولى المشتري الكيـل أو الـوزن أو العـد بنفسه، هل له مطالبة البائع أجرة ذلك أم لا؟

والظاهر كما قاله الدسوقي أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك أو سأله الأخر.

وأجرة إحضار المبيع الغائب إلى مجلس العقد على البائع، وأجرة إحضار الثمن الغائب على المشتري، صرح بذلك الشافعية. (٢)

٢٤ ـ أما أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع
 المنقول فقد اختلفوا فيها على قولين:
 القول الأول: أنها على المشتري.

وهـ وقول الشافعية ونص عليه الإمام أحمد، لأنه لا يتعلق به حق توفية.

قالوا: وقياسه أن يكون في الثمن على البائع.

الثاني: على حسب عرف البلدة وعادتها. وهـوقول الحنفية على ما نصت عليـه المادة ٢٩١ من مجلة الأحكام العدلية.

أما الأشياء المبيعة جزافا فمؤنها ومصاريفها على المشتري . . مشلا: لوبيعت ثمرة كرم جزافا كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزّها على المشتري .

وكذا لوبيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري.

وهو مفاد المادة ٢٩٠ من مجلة الأحكام العدلية. (١)

وقياسه أن تكون مؤن الثمن ومصاريفه إن كان جزافا على البائع.

٤٤ - واختلف وا في أجرة ناقد الثمن (٢) على الأقوال الآتية:

١ ـ أنه على البائع وبه قال الشافعية، وهو الذي

<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج ۲/۷۵، وتحفة المحتاج ٤٢٣/٤، والجمل ٣/٧٧٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ١٠٨، وهو مفاد المادة ٢٨٨ و٢٨٩ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة لمنير القاضي ١/ ٢٥٣، وهم عني المحتساج ٢/ ٧٣، والمعني لابن قدامة ٤/ ٢٢٠، والشرح الصفير للدرديسر والصاوي عليه ٣/ ١٩٧، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ٣/ ١٣٠ ط التجارية.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ١٠٨، والصاوي على الشرح الصغير للدردير ٣/ ١٩٧، ومغني المحتاج ٢/ ٧٣

<sup>(</sup>٢) مغني المنحتاج ٢/ ٧٣، والمغني لابن قدامة ٤/ ٢٢٠، وشرح المجلة لمنير القاضي ١/ ٢٥٤، وأنبار الطعام واحدها (نبر) ومعنى الأنبار: جماعة الطعام من البر والتمر والشعير. انظر: مختار الصحاح مادة: (نبر).

رواه ابن رستم عن محمد بن الحسن، وهـو المذكور في المختصر، ووجهه:

أن النقد يحتاج إليه بعد التسليم، وحينئذ يكون في يد البائع وهو المحتاج إليه لاحتياجه إلى تميزحقه، أوليعرف المعيب ليرده.

Y - أنه على المستري، وهو الذي رواه ابن سماعة عن محمد، وبه كان يفتي الصدر الشهيد لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد، والجودة تعرف بالنقد، كما يعرف المقدار بالوزن فكان هو المحتاج إليه.

٣- أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض وقبله على المدين لأن على المدين إيفاء حقه، فتكون أجرة التمييز عليه وبعد القبض دخل في ضمان رب الدين، ويدعي أنه خلاف حقه، فيكون تمييز حقه عليه. (١)

هذا وهناك أحكام أخرى تتعلق بالثمن تنظر في مواضعها منها مايلي:

اختلاف البائع والمشتري في الثمن (ر: دعوى).

(۱) وأجرة نقد الثمن: هي التي تعطى للناقد (الصير في أو نحوه) ليميز النقود الزيوف من غيرها. والنقد: تمييز المداية مع فتح القدير ٥/ ١٠٨، ومغني المحتاج ٢/ ٧٧، المداية مع فتح القدير ٥/ ١٠٨، ومغني المحتاج ٢/ ٧٧، والدر المرائق ٥/ ١٠٠، والدر المرائق ٥/ ٣٣٠، والدر العروس مادة: (نقد) وانظر: عبارات البحر الرائق / ٣٢٤٠ م ٣٢٤٠)

وبيع جنس الأثمان بعضه ببعض (ر: صرف).

وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب: (ر: خيار العيب).

والبيع بمثل الثمن الأول (ر: تولية).

والبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة (ر: مرابحة).

والبيع بأنقص من الثمن: (ر: وضيعة). وإشراك الغير فيها اشتراه بأن يبيعه نصفه مثلا (ر: شركة). (١)

الثمنية في علة الربا (ر: ربا).



والحنابلة ما كان له خمس سنين وطعن في السادسة، وعند المالكية ابن ست سنين، وهو مارواه حرملة عن الشافعي.

#### ب \_ من البقر والجاموس:

يرى الحنفية والحنابلة، وهومذهب المالكية والمشهور عند الشافعية، أن الثني من البقر والجاموس ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة.

وذهب المالكية في قول: وهوما رواه حرملة عن الشافعي إلى أنه ما استكمل ثلاث سنين، ودخل في الرابعة. (١)

وللشافعية قول ثالث: وهو أن الثني من البقر ما استكمل سنة. (٢)

#### جــ من الضأن والمعز :

ذهب الحنفية والحنابلة، وهو قول للمالكية، ورواية عن الشافعية إلى أنه ما استكمل سنة ودخل في الثانية.

والمذهب عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية، أنه ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. (٣)

(١) ابن عابىدين ٢/ ١٩، و٥/ ٢٠٤، والاختيبار لتعليل المختار ١/ ١٠٨، والقوانـين/ ٩٣، وروضة الطالبين ٣/ ١٩٣ط المكتب الإســـلامي، والمغني ٨/ ٢٣٦ط مكتبــة الــريــاض، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥

(٢) روضة الطالبين ٢/٢ ١٥٢

# ثنيا

انظر: استثناء، بيع الوفاء.

# ثني

#### التعريف:

١ ـ الثني في اللغة: الذي يلقي ثنيته والجمع ثنيان وثناء، والأنثى ثنية وجمعها ثنيات، ويكون ذلك في ذوات الظلف والخف والحافر.

والثنية: واحدة الثنايا وهي من الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والثنية أيضا طريق العقبة بين الجبلين. (١)

٢ ـ واختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالثنية على
 النحو التالى:

أ ـ الثني من الإبل:

الثني من الإبل عند الحنفية والشافعية

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ١٩ وه/ ٢٠٤ط دار إحياء التراث العربي، وروضة الطالبين ٣/ ١٩٣، والمغني ٨/٦٣٨

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (ثني).

#### الألفاظ ذات الصلة:

# أ- الجذع:

٣- الجددع بفتحتين قبل الثني، وليس تسميته بسن تسقط أو تنبت، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعة والجمع جذعات، وجذاع، وهي في اللغة لولد الشاة في السنة الثانية، ولولد البقرة وولد ذات الحافر في السنة الثالثة، وللإبل في السنة الخامسة. (١)

وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء فيه على أقوال (٢) ينظر تفصيلها في مصطلح: (جذع).

#### ب ـ الحق:

الحق بالكسر ما كان من الإبسل ابن ثلاث سنين وقد دخيل في الرابعة ، والأنثى حقة وحق أيضا. وإنها سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها، ويطرقها الفحل. (٣)

# الحكم الإجمالي ومواطن البحث :

• - تعسرض الفقهاء للثني في أبواب الزكاة، والأضحية، والهدي، وذهبوا إلى جواز دفع

الثني من الإبل، والبقر، والضأن، والمعزفي الزكاة، وإجزائه في الأضحية. واختلفوا في المراد به على ماسبق (ف ٢). (١)



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۹، وه/ ۲۰۶، ۲۰۰، والقوانين الفقهية ۱۱۳، ۱۹۳، وروضة الطالبين ۱۹۳/، و۲/ ۱۹۳، ۱۰۵، وكشاف القناع ۲/ ۱۸۲، ۱۹۱، ۱۹۶، والمغني

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (جذع).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ٥/ ۲۰٤، والقوانین الفقهیة/ ۱۹۳، وروضة الطالبین ۲/ ۱۰۳، ۱۰۵، ۱۹۳/۳، وکشاف القناع ۲/ ۱۸۰

<sup>(</sup>٣) مختسار الصحساح مادة: (حقق)، وابن عابد ين ١٧/٢، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥، ١٨٦

وفي الفواكه الدواني: الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله تعالى يعطيه لعباده في نظير أعمالهم الحسنة المقبولة. (١)

# ثواب

#### التعريف:

١ ـ الشواب: العوض: والله يأجر عبده، أي يثيبه، وأصله من ثاب أي رجع، كأن المثيب يعوض المثاب مثل ما أسدى إليه.

والشواب: الجزاء، لأنه نفع يعود إلى المجزى، وهو اسم من الإثابة أو التثويب، منه قوله في الهبة: ما لم يثب منها، أي ما لم يعوض. (١)

والشواب: جزاء الطاعة، وكذلك المثوبة، قال تعالى: ﴿ لمُسُوبِة من عند الله خير ﴾ (١) وأعطاه ثوابه ومثوبته، أي جزاء ما عمله.

وفي تعريفات الجرجاني: الثواب ما يستحق به الرحمة والمغفرة من الله تعالى، والشفاعة من الرسول على المسول

وقيل: الثواب هو إعطاء ما يلائم الطبع. (٣)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الحسنة :

٢ ـ الحسنة ما يتعلق بها المدح في العاجل والثواب في الآجل. (٢) وهي بذلك تكون سببا للثواب.

#### ب ـ الطاعة:

٣- الطاعة: الانقياد (٣) فإذا كانت في الخير
 كانت سببا للثواب، وإذا كانت في المعصية كانت
 سببا في العقاب.

ما يتعلق بالثواب من أحكام.

للثواب عند الفقهاء إطلاقان:

أ\_ الثواب من الله تعالى لعباده جزاء طاعته.
 ب\_ الثواب في الهبة (أي العوض المالي).

وبيان ذلك فيها يلي :

### أولا :

الثواب من الله تعالى :

٤ - الأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل
 الثواب فضله والعقاب عدله ﴿لا يسأل عما

<sup>(</sup>١) القواكه الدواني ١/ ٣٢

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب والمصباح المنير.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب والراهر والمعجم الوسيط، وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء مادة: (ثوب».

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٠٣

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاجي وكشاف اصطلاحات الفنون.

يفعل (1) والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة الكل، لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. (٢)، وقد أجرى الله سبحانه وتعالى أحكامه في الدنيا على أسباب ربطها مها، ليعرف العباد بالأسباب أحكامها، فيسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته، إذا وقفوا على الأسباب، فأمر المكلفين كلهم ونهاهم، وقد وعد من أطاعه بالثواب، وتوعد من عصاه بالعقاب. (٣)

#### من يستحق الثواب:

الخلاف في أن المكلف من المسلمين يثاب على الطاعات، ويعاقب على المعاصي إلا أن يشمله الله بعفوه، لأن المكلف هو المخاطب بالتكاليف الشرعية من أوامر ونواه وهي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. (3)

٦ أما غير المكلفين كالصبيان والمجانين
 فالأصل أنهم غير مخاطبين بالتكاليف الشرعية،

غير أن الصبى المميز أهل للثواب لما له من قدرة قاصرة، وتصح عبادته من صلاة، وصوم، واعتكاف، وحج، وغير ذلك ويكتب له ثواب ما يعمله، والدليل على صحة عبادته قول النبي ﷺ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين»(١) وحديث صلاة ابن عباس مع النبي على قال: «بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله على العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام فجئت فقمت عن يسماره، فجعلني عن يمينه»(٢) وحديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. فعن الربيع بنت معوذ قالت: «أرسل النبي على غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائما فليصم . قالت: فكنا نصومه بعدونصوم صبياننا ،ونجعل لهم اللعبة من العهن. فإذا بكي أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإِفطار»، (٣) وقد رجح المالكية تعلق الندب

<sup>(</sup>۱) حدیث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنین واضر بوهم علیها وهم أبناء عشر سنین». أخرجه أبو داود (۱/ ۳۳۶ - تحقیق عزت عبید دعاس) وحسنه النووي في ریاض الصالحین (ص۱۷۱ ط الرسالة).

<sup>(</sup>٢) حديث صلاة ابن عباس مع النبي على المخاري المنتح ٢/ ١٩٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. أخرجه البخاري (الفتح ٤/ ٢٠٠ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء / ٢٣

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۳/ ۲۲۹، وصحيح مسلم بشرح النووي ۱۹۰/۱۷

 <sup>(</sup>٣) قواعد الأحكام ١/ ١٤، ٢/ ٦٣، والفروق للقرافي ٢/٣،
 ١٩٣/٣

<sup>(</sup>٤) التلويــح ١٢٢/٢ والأحكــام للأمـدي ١٧٢/١ - ١٤٨، والمستصفى ١٠/١ وقواعد الأحكام ١١٤/١، والفروق ٣/٣٩٢

والكراهة بالصبي دون الواجبات والمحرمات فيشترط لها البلوغ، وذلك لأمره بالصلاة لسبع من الشارع، بناء على أن الأمر بالأمر أمر بالشيء المأموربه، وكذلك المجنون أهل للثواب، لأنه يبقى مسلما بعد الجنون والمسلم يثاب. (1)

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي: (صبى، جنون، أهلية).

٧ ـ واختلف الفقهاء فيها يفعله الكافر من أعهال السبر ثم يسلم، هل ينفعه عمله السابق أو لا ينفعه؟ والأصل في ذلك ما رواه حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال النبي على السلمت على ما أسلفت من خبر. (٢)

قال الحربي: معناه ما تقدم لك من الخير السذي عملت هولك. وقال المازري: ظاهر الحديث أن الخير الذي أسلفه، كتب له، لكن ابن حجرنقل عن المازري رواية أخرى في مكان آخر وهوأن الكافر لا يصح منه التقرب، فلا

البخاري (الفتح ٣/ ٣٠١ ـ ط السلفية).

يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شركه. . . وتابعه القاضى عياض على ذلك.

واستضعف النووي رأي القائلين بعدم الثواب وقال: الصواب الذي عليه المحققون بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالا جميلة كالصدقة وصلة الرحم ثم أسلم ومات على الإسلام أن ثواب ذلك يكتب له، وقد جزم بها جزم به النووي إسراهيم الحربي وابن بطال وغيرهما من القدماء، والقرطبي وابن المنير من المتأخرين. (١)

أما ما فعله الكافر من أعيال البرثم مات على كفره، فقد أجمع العلماء على ما قال النووي على أنه لا ثواب له في الآخرة، وإنها يطعم في الدنيا بها عمله من الحسنات، (٢) وقد قال النبي على: «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها». (٣)

# مايثاب عليه وشروطه :

٨ - من المقرر شرعا أن الإنسان يثاب - بفضل

<sup>(</sup>۱) التلويح ۲/ ۱٦٤ - ۱٦٧، وجمع الجوامع ۱/ ٥٠ - ٥٥، وجمع الجوامع ۱/ ٥٠ - ٥٥، والمجمسوع ٧/ ٣٤ تحقيق نجيب المطيعي، وابن عابدين ١/ ٥٨٠، وشسرح منتهى الإرادات ١/ ١١٩، وتهديب الفروق بهامش الفروق ١/ ١٧٧، والدسوقي ١/ ١٨٦ (٢) حديث: «أسلمت على ما أسلفت من خير». أخسرجمه

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/ ٩٩ ـ ١٠٠، ٣/ ٣٠٦ ـ ٣٠٢

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۱۵۰/۱۵۰ وهامش الفروق
 ۳/ ۲۲۲، والقرطبی ۲۰/ ۱۵۰ ـ ۱۵۱

<sup>(</sup>٣) حديث : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة». أخرجه مسلم (٣) حديث : « إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة».

الله على مايؤدي من طاعات، واجبة كانت أو مندوية، وعلى مايترك من محرمات ومكروهات. يقول الله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ﴾، (١) ويقول النبي على المنال الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الأخرة لكن فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات ليس سببا في حد ذاته للشواب مع أنه قد يكون الفعل مجزئا ومبرئا للذمة والترك كافيا للخروج من العهدة، لأنه يشترط لحصول الثواب في الفعل والترك نية امتثال أمر الله تعالى. بل إن المباحات رغم أنها لا تفتقر إلى نية، لكن إن أريد بها الثواب يجعلها وسيلة للعبادة المشروعة افتقرت إلى نية . (١)

قال الشاطبي: الأعهال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر، منها قوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ﴾ (٣) وقوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات،

وإنها لكل امرىء مانوى». (١) ومن القواعد الفقهية: لا ثواب إلا بالنية، قال ابن نجيم: قرر المشايخ في حديث: إنها الأعهال بالنيات، أنه من باب المقتضى، إذ لا يصح بدون تقدير لكثرة وجود الأعهال بدونها فقدروا مضافا أي حكم الأعهال، وهونوعان: أخروي، وهو الشواب واستحقاق العقاب، ودنيوي وهو الصحة والفساد، وقد أريد الأخروي بالإجماع للإجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية، وساق ابن نجيم الأمثلة على ذلك في الأفعال والتروك، ثم قال: ولا تشترط للثواب صحة والتروك، ثم قال: ولا تشترط للثواب صحة العبادة، بل يثاب على نيته وإن كانت فاسدة بغير تعمده، كها لو صلى محدثا على ظن طهارته. (١)

٩ ـ بل إن الإنسان قد يشاب على ما لم يعمل،
 ويكون الثواب على النية لقول النبي على المنية هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة (٣) وقوله: «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي في الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له مانوى

<sup>(</sup>١) سورة الزلزلة / ٧، ٨

<sup>(</sup>٢) المذخيرة / ٦٢، ٢٤٠، والموافقات للشاطبي وما بعدها ١/ ١٤٩ ـ ١٥١، إلى ٣/٣/٣ ـ ٣٢٩، والفروق للقرافي ١/ ١٣٠، ٢/ ٥٠ ـ ٥١، والمنثور في القواعد ٣/ ٢٨٧ ـ

<sup>(</sup>٣) سورة البينة/ ٥

<sup>(</sup>١) حديث: « إنها الأعمال بالنيات ». أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٩ - ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٥١٥ ـ ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) الأشباه لابن نجيم/ ١٩ - ٢٦

<sup>(</sup>٣) حديث: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة». أخرجه البخاري (الفتح ٢١/ ٣٢٣ ـ ط السلفية) ومسلم ١١٨/١ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لمسلم.

وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل»(١)

ويشاب كذلك على العمل وإن لم يقع الموقع المناسب، ففي البخاري حديث المتصدق الذي وقعت صدقته في يد زانية وغني وسارق. (٢) وحديث معن بن يزيد بن الأخنس الذي أخذ صدقة أبيه من الرجل الذي وضعت عنده وقال له النبي على: «لك مانويت يايزيد ولك ما أخذت يا معن» (٣) قال ابن حجر: هذا يدل على أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن لم تقع الموقع. (٤) وهذا في الجملة فقد قبل: إن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج الى نية كالإيمان بالله تعالى. (٥)

وينظر تفصيل ذلك في (نية).

مايثاب عليه الإنسان مما ليس من كسبه: لا خلاف في أن الشواب يتعلق بها هومن كسب

وحديث: « من أتى فراشه وهوينوي أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل». أخرجه النسائي (٣/ ٢٥٨ ـ ط دائرة \_ ط المكتبة التجارية)، والحاكم (١/ ٣١١ ـ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي الدرداء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

- (٢) حديث والمتصدق الدني وقعت صدقت في يد زانية». أخرجه البخاري (الفتع ٣/ ٢٩٠ ـ ط السلفية).
- (٣) حديث : ولك ما نويت يايسزيد، أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٢٩١ ـ ط السلفية).
  - (٤) فتح الباري ٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١
  - (٥) قواعد الأحكام ١/ ١٤٩، والذخيرة ١/ ٢٣٧

الإنسان واكتسابه، أما ثواب ماليس من كسبه فقد اختلف فيه. ويأتي ذلك في مواضع:

# أولا \_ فيها يهبه الإنسان لغيره من الثواب :

• ١ - يجوز عند الحنفية والحنابلة أن يجعل الإنسان ثواب ما أتى به من عبادة لغيره، سواء أكانت العبادة صلاة، أم صوما، أم حجا، أم صدقة، أم قراءة وذكرا، وغير ذلك لظاهر الأدلة على ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿والذين جاؤ وا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان﴾(١) وقوله تعالى: ﴿واستغفر لنا وللمؤ منين والمؤ منات﴾(١) وقد ضحى الذنبك وللمؤ منين والمؤ منات﴾(١) وقد ضحى عن أمته، (٣) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن أمته، (٣) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه العاص لما سأله عن أبيه : «لوكان مسلما عنه بلغه ذلك». (٤)

<sup>(</sup>١) الموافقات للشاطبي ٢/ ٢٣٥

<sup>(</sup>١) سورة الحشر/ ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة محمد/ ١٩

<sup>(</sup>٣) حديث : «ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن أمته أخرجه أبويعلى عن جابر بن عبد الله كها في مجمع الزوائد (٤/ ٢٧ - ط القدسي) وقال الهيثمي: «إسناده حسن».

<sup>(</sup>٤) حديث: «لوكان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه». أخرجه أبو داود (٣/ ٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن.

وغير ذلك من الأدلة، وأما قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (١) فمعناه لا يجب للإنسان إلا ماسعى.

وعند المالكية يجوز فيها عدا الصلاة والصيام، وعند الشافعية فيها عدا الصلاة، وفي الصيام وقسراءة القرآن خلاف، واستدلوا لذلك بالإجماع، ولأن الصلاة والصيام لا تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت.

11 - واختلف في إهداء الثواب للنبي ﷺ فأجازه بعضهم ومنعه الأخرون.

وقال ابن عبدالسلام في بعض فتاويه: لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع، لكن الحطاب قال: التصرف الممنوع مايكون بصيغة جعلته له، أو أهديته له، أما الدعاء بجعل ثوابه له فليس تصرف بل سؤ ال لنقل الثواب إليه ولا مانع منه. (٢)

وللتفصيل ينظر مصطلح أداء (ف ١٤). (الموسوعة ٢/٣٣٤).

ثانيا ـ ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله : ١٢ ـ من المعلوم أن فرض الكفايسة إذا قام به

البعض سقط عن الباقين، لكن هل يحصل ثواب ذلك لمن لم يفعل؟

قال الفقهاء: الشواب في فرض الكفاية عصل لفاعله فقط، لأنه ثواب الفعل نفسه، وهولفاعله، وأما غير الفاعل فيستوي مع الفاعل في سقوط التكليف، لا في الثواب وعدمه، نعم إن كان نوى الفعل فله الثواب على نيته، قال بعض شراح السرسالة من المالكية: يحصل الثواب بغير من رد السلام - أي بعد رد غيره - إذا نوى السرد وتركه لأجل رد الغير، وإلا فلا. ونقل عن الأبي أن الثواب يحصل مطلقا قال الزرقاني: وفيه تعسف. (١)

ثالثا - المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب عليها أم لا؟

17 - الأصل في ذلك قول النبي الله : «مامن مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها» (٢) وفي رواية أخرى: «مايصيب المسلم من نصب، ولا وصب، ولا هم،

<sup>(</sup>١) سورة النجم/ ٣٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٢٣٦ ـ ٢٣٧، ومنح الجليل ١/ ٣٠٦ـ ٢٤١، والحطاب ٢/ ٥٤٣ إلى ٥٤٦، ومغني المحتاج ٣/ ٦٧ ـ ٦٩ ـ ٧٠، وقليديي ٣/ ٧٣، والمغني ٢/ ٥٦٧ ـ ٨٥٥، وقواعد الأحكام ١/ ١١٤ ـ ١١٥

<sup>(</sup>١) الفسروق ١/ ١١٧، ومنسح الجليسل ١/ ٧١١ والسزرقماني ٣/ ١٠٩، وقواعد الأحكام ١/ ٤٤، ومغني المحتاج ٢١٣/٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله». أخرجه البخاري (الفتح ١٠٣/١٠ ط السلفية)، ومسلم (١٩٩٢/٤ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري.

ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشــوكــة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه». (١)

قال الشاطبي: إن كانت المصائب من فعل الغير، كفربها من سيئاته، وأخذبها من أجر غيره، وحمل غيره وزره(٢) كما في حديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه في المفلس يوم القيامة، وإن كانت المصائب من الله تعالى: فهي كفارات فقط، أوكفارات وأجور. <sup>(٣)</sup>

وقال القرافي والعزبن عبدالسلام: المصائب كفارات للذنوب قطعا، سواء أسخط، أم رضي، غير أنه إن صبر ورضي اجتمع مع التكفير الشواب، فالمسائب لا ثواب فيها من جهة أنها مصيبة، لأنها غير مكتسبة، والتكفير

بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسب. (٤) وقال ابن حجر: التحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بها يوازيه . (٥)

وقالت الحنفية: ماورد به السمع من وعد الرزق، ووعد الثواب على الطاعة، وعلى ألم المؤمن، وألم طفله، حتى الشوكة يشاكها محض فضل وتطول منه تعالى لابد من وجوده لوعده الصادق. (١)

# تفاوت الشواب :

يتفاوت الشواب قلة وكثرة باعتبارات مختلفة، ومن ذلك مايلي: ـ

#### أ ـ من حيث المشقة :

١٤ - الأصل أن المشقة من حيث هي غير مقصودة للشارع، فإن الحرج مرفوع عن المكلف، ولكن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف، ويختلف أجرتحمل المشاق بشدة المشاق وخفتها، والضابط في ذلك أن الفعلين إذا اتحدا في الشرف، والشرائط، والسنن، والأركبان، وكبان أحدهما شاقبا فقد استوياً في أجرهما لتساويها في جميع الوظائف، وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى، فأثيب على تحمل المشقة لا على عين المشاق، وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء، فيزيد أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة البرد، وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد

(١) حديث: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب». أخرجه

السخساري (الفتح ١٠٣/٣ ـ ط السلفيــة) ، ومسلم (١٩٩٢/٤ - ١٩٩٣ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد وأبى هريرة معا واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) الموافقات ٢/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥

<sup>(</sup>٣) حديث المفلس. أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٧ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الفروق ٤/ ٢٣٤، وقواعد الأحكام ١/ ١١٥

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١٠٥/١٠٥

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/۲۰۳

المساجد، والحج، والغزو، من مسافة قريبة، ومن يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة، فإن ثوابها يتفاوت بتفاوت الوسيلة، ويتساوى من جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها وأركانها، فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات، كما يثيب على المقاصد مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد، وكذلك جعل لكل خطوة يخطوها المصلى إلى إقامة الجهاعة رفع درجة وحط خطيئة، وجعل أبعدهم ممشى إلى الصلاة أعظم أجرا من أقربهم ممشى إليها، وجعل للمسافرين إلى الجهاد بها يلقونه من الظمأ، والنصب، والمخمصة، والنفقة الصغيرة والكبيرة، وقطع الأودية، وبها ينالونه من الأعداء أجر عمل صالح، وعلى ذلك إذا كانت المشقات من حيث هي مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف دل على أنها مقصودة له، وإلا فلولم يقصدها لم يقع عليها ثواب. (١)

ب - تفاوت الثواب من حيث الزمان:
10 - من ذلك تفضيل شهر رمضان على غيره من الشهور، وتفضيل صوم يوم عاشوراء وعرفة على غيرهما من الأيام، وتفضيل العمل في ليلة القدر على غيرها من الليالي مع مساواتها لقيام كل ليلة من رمضان، وتفضيل الثلث الأخير

من الليل على غيره من الأزمنة. وغير ذلك. وقد ورد في ذلك الكثير من الأدلة. (١)

منها قول الله تعالى: ﴿ليلة القدرخير من ألف شهر﴾. (٢)

# جـ ـ تفاوت الثواب من حيث المكان:

<sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١/ ٣١، والموافقات ٢/ ١٢٥

<sup>(</sup>١) المغني ٣/ ١٧٨ وقواعد الأحكام ١/ ٢٦ ـ ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة القدر/ ٣

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣/ ٦٣ - ٦٤ - ٦٥، والجمل ٥/ ٣٣٣

<sup>(</sup>٤) حديث: « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام». أخرجه البخاري (الفتح ٣/٣٣ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

د ـ تفاوت الشواب من حيث المصلحة في الفعل:

1٧ - من ذلسك الإيمان فإنه أفضل من جميع الأعمال بكثرة ثوابه، فإن ثوابه الخلود في الجنة والخلوص من النار.

وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة . (١)

### بطلان الشواب:

۱۸ - لا تلازم بين صحة العبادة وإجزائها وبين بطلان ثوابها، فإن العبادة قد تكون صحيحة عجزئة لاستكهال أركانها وشرائطها، ولكن لا يستحق فاعلها الشواب، لما يقتر ن بها من المقاصد والنيات التي تبطل ثمرتها في الأخرة، ودليل ذلك قول النبي على : «إنها الأعهال بالنيات وإنها لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه». (٢)

ومن ذلك الرياء فإنه يبطل ثواب العبادة في الجملة.

19 ـ وقد يصح العمل ويستحق فاعله الثواب ولكن يتبعه بها يبطل هذا الثواب، فالمن والأذى يبطل أجر الصدقة لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ (٣) يقول

ابن القيم: فمثل صاحبها وبطلان عمله وكمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا في الله وابل فتركه صلدا في ومن المعاصي مايبطل ثواب العبادة، فقد قال النبي الله والله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ه. (٢)

قال النووي: معناه أنه لا ثواب له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه.

۲۰ - والإشراك بالله يبطل صحة العمل وثوابه (۲۰ لقوله تعالى: ﴿لَئُن أَشْرَكْت ليحبطن عملك﴾. (٤)

وفي ذلك تفصيل ينظر في: (ردة).

# الشواب في الهبـة :

٢١ ـ المقصود بالشواب في الهبة العوض المالي،
 والأصل في الهبة أن لا يكون فيها عوض مادي الأنها تبرع وليست معاوضة ، إلا أنه يجوز التعويض فيها وتسمى هبة الثواب، وهي الهبة التي يتم الاعتياض عنها، والعوض في الهبة إما

 <sup>(</sup>١) قواعد الأحكام ١/ ٢٦ ـ ٢٧، والحطاب ٢/ ٨٤

<sup>(</sup>٢) حديث: وإنها الأعمال بالنيات، تقدم ف٨

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/ ٢٦٤

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) حديث : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». أخرجه مسلم (٤/ ١٧٥١ ـ ط الحلبي) عن بعض أزواج النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٣) الموافقات للشاطبي ١/ ٢٩٥ ـ ٢٩٦، ١١٨/٢، وأعلام الموقعين ١/ ١١٨، وصحيح مسلم بشسرح النووي ١٨٠٤، وابن عابدين ١/ ٢٧٨، وقسواعد الأحكام ١/٤٢ ـ ١٢٤ ـ ١٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر/ ٦٥

أن يشترط في العقد أولا:

فإن اشترط في العقد وكان معلوما صح العقد عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر نظرا للمعنى عندهم، والقول الثاني للشافعية: أن العقد باطل نظرا إلى اللفظ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضى التبرع.

وإذا صع العقد اعتبر بيعا أو كالبيع في الحملة. ويكون له أحكام البيع فيثبت فيه حق الخيار، وحق الشفعة، ويسقط حق الرجوع إلا أن الحنفية اشترطوا لإسقاط حق الرجوع التقابض، وروي عن أحد ما يقتضي أن يغلب فيها حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع.

٧٧ ـ وإذا اشترط العوض وكان مجهولا صح العقد عند الحنفية والمالكية وهو ظاهر كلام أحمد ومقابل المذهب عند الشافعية. إلا أن العقد عند الحنفية يعتبر هبة ابتداء وانتهاء، فيجوز الرجوع فيها على أصل مذهبهم الذي يجيز الرجوع في الهبة، وقال المالكية: للموهوب له دفع القيمة أورد الهبة، فإذا دفع القيمة ألزم الواهب قبولها، وإذا لم يدفع كان للواهب الرد، وهو ظاهر كلام أحمد، والمذهب عند الشافعية والحنابلة بطلان العقد، وحكمه حكم البيع والحنابلة بطلان العقد، وحكمه حكم البيع الفاسد.

٢٣ \_ وإن وهب مطلقا دون تقييد بثواب أوعدمه

فعند الشافعية لا ثواب إن وهب الشخص لمن هو دونه، وكذا الأعلى منه في الأظهر ولنظيره على المذهب.

وعند المالكية يصدق الواهب في قصده مالم يشهد العرف بضده.

وعند الحنفية والحنابلة لا تقتضي ثوابا، أي عوضا، والعوض في الهبة المطلقة عند من يقول به هو قيمة الموهوب أو ما يعتبر ثوابا لمثله عادة . (١)

74 - ومن أحكام هبة الثواب - غير ماتقدم من ثبوت حق الشفعة ، والخيار ، وإسقاط الرجوع - أن ولي الصحير لا يجوزله أن يهب من مال الصغير هبة ثواب ، وذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها هبة ابتداء يتوقف الملك فيها على القبض ، وإنها تصير معاوضة انتهاء ، والولي لا يملك الهبة فلم ينعقد هبة ، فلا يتصور صيرورتها معاوضة يملكها الولي كالبيع ، والحكم كذلك بالنسبة لغير الأب عند المالكية .

وذهب الحنابلة وعمد من الحنفية والمالكية بالنسبة للأب إلى أنه يجوز للولي أن يهب من مال الصغير هبة ثواب، لثبوت العوض فيها

<sup>(</sup>۱) البدائسع ٦/ ١٣٢، وابن عابدين ٤/ ٥١٥ إلى ٥٧٠، والسرح البين المسلم ١١٠ ، والسررقساني ٦/ ١٧٩، ومغني المحتاج ٢/ ٤٠٤، والقليسوبي ٣/ ١١٤، والسروضة ٥/ ٣٨٦، والمنفني ٥/ ٤٨٤ - ٥٨٥، والإقصاح ٢/ ٥٩، ومنتهى الإرادات ٢/ ٥٩،

فكانت في معنى البيع فيجوز للولي، كالبيع. (١) وهذا كله في الجملة، وينظر تفصيل ذلك في: (هبة ـ شفعة ـ خيار).

# ثول

#### التعريف:

1 - الشول داء يشبه الجنون، قال صاحب القاموس: الشول استرخاء في أعضاء الشاة خاصة، أو كالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم وتستدير في مرتعها.

وقال ابن الأثير: هوداء يأخذ الغنم كالجنون يلتوي معه عنقها، وقيل هوداء يأخذ في ظهورها ورؤ وسها فتخرمنه، والثولاء من الشاة، وغيرها المجنونة، والذكر أثول. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي .

قال الرملي: الثولاء هي المجنونة التي تستدبر المرعى ولا ترعى إلا القليل، وذلك يورث الهزال. (٢)

<sup>(</sup>۲) البناية ۹/ ۱٤۹، وابن عابدين ٥/ ٢٠٥، والجمل على شرح المنهج ٥/ ٢٥٣، وبدائع الصنائع ٥/ ٧٥، ٢٧، وشسرح الزرقاني ٣/ ٣٤، والحطاب ٣/ ٢٤١، ونهاية المحتاج ٨/ ١٢٨



<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ١٥٣، والشرح الصغير ٢/ ٣٢٠ ط الحلبي، ومنتهى الإرادات ٢/ ٢٩٣

<sup>(</sup>١) المصبساح المنسير وتساج العسر وس والمغسرب والصحساح والتعريفات الفقهية للمجدوي البركتي، والنهاية لابن الأثير (ثول).

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الهيام:

٢ ـ من معاني الهيام أنه داء يصيب الإبل من ماء
 تشربه مستنقعا، أو هو عطش شديد لا ترتوي
 معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى. والواحد
 هيمان، والأنثى هيمى.

والصلة بين الهياء والشولاء أن كلا منها مصابة بآفة تمنعها من السوم والرعي . (١)

## الحكم الإجمالي:

٣- يرى الشافعية والمالكية على المذهب عدم إحراء الثولاء في الأضحية، إلا أن المالكية خصوا عدم الإجزاء بالشاة دائمة الجنون التي فقدت التمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا تجانب مايضرها، أما الجنون غير الدائم فلا يضر عندهم. (٢)

وذهب الحنفية وابن عبد البر من المالكية إلى جواز التضحية بالثولاء، إلا أن الحنفية قيدوا جواز التضحية بها بها إذا كانت تعتلف، أما إذا كان الثول يمنعها من الرعى والاعتلاف فلا

(١) الموسوعة الفقهية ٥/ ٨٤، ونهاية المحتاج ٨/ ١٢٨

(٢) الحطاب ٣/ ٢٤١، وحماشية المدسوقي ٢/ ١٢٠ طدار الفكر، ونهاية المحتاج ١٢٨/٨، والجمل على شرح المنهج. ٥/ ٢٥٣، وروضة الطالبين ٣/ ١٩٥، والموسوعة الفقهية ٥/ ٨٦٨

تجوز، لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا فاحشا.

كما قيد ابن عبد البر جواز التضحية بالثولاء بكونها سمينة. (١) ولم نر نصا في ذلك للحنابلة. وللتفصيل: (ر: أضحية).

# ثياب

انظر: لباس، لبس.



<sup>(</sup>۱) البناية شرح الهداية ۹/ ۱٤۹، وبدائع الصنائع ٥/ ٧٥، ٧٦ الجهالية وابن عابدين ٥/ ٢٠٥، وشرح الزرقاني ٣٤/٣

كان أول ولد أبويه. (١) فالبكارة بالمعنى الأول ضد الثيوبة لا يجتمعان ولا يرتفعان.

# ب ـ الإحصان:

٣\_من معاني الإحصان: التزوج، وهوشرعا
 النكاح الصحيح المقترن بالدخول مع البلوغ
 والإسلام.

والفرق بين الثيوبة والإحصان أن الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره.

#### تحقق الثيوبة :

٤ ـ ختلف المراد بالثيوبة باختلاف مواطن بحثها.

فبالنسبة لاشتراط البكارة في الزواج، وفي رد الأمة المبيعة على أنها بكر إذا ظهرت ثيبا. وكذلك في الوكالة بالتزويج، والوصية للبكر أو الثيب.

يراد بالثيوبة زوال العذرة مطلقا بجهاع أو مره.

ويسراد بالثيوبة في استثمار الثيب في النكاح زوال العذرة بالجماع فقط، ويسراد بالثيوبة في السرجم بالزنى للرجل أو المرأة سبق الوطء في نكاح صحيح بشروطه. ويرجع في تفصيل ذلك إلى مواطنها في كتب الفقه ومصطلحات: (نكاح، ووصية، وزنى). (٢)

# ثيوبة

#### التعريف:

الثيوبة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا رجع، ويقال للإنسان إذا تزوج ثيب، وإطلاقه على المرأة أكثر، لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول.

وورد في الخبر: «البكربالبكرجلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». (1) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لكلمة الثيوبة عن المعنى اللغوي. وقريب من الثيوبة (الإحصان) لأنه حصول الوطء في نكاح صحح. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

# أ\_ البكارة:

٢ ـ البكارة هي : عذرة المرأة، ومولود بكر إذا

<sup>(</sup>١) المصباح المنير مادة: (بكر).

<sup>(</sup>٢) الاختيار لتعليـل المختار ٤/ ٨٨ط دار المعرفة. ومواهب =

<sup>(</sup>١) حديث: والبكسر بالبكسر جلد مائسة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم، أخرجه مسلم (٣/ ١٣١٦ ـ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>۲) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة:(ثوب).

الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

عظهر أثر الثيوبة في الكبيرة والصغيرة في النكاح.

أما الكبيرة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم، واستدلوا بها روى أبوهريرة أن رسول الله على قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» متفق عليه. (١) وروى عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنها عن النبي على قال: «ليس للولى من الثيب أمر». (١)

وبقوله ﷺ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» (٣) وقال الحسن البصري: للأب تزويج الثيب الكبيرة وإن كرهت. (٤)

وأما الشيب الصغيرة: فذهب الحنفية

ويرى الشافعية والحنابلة في وجه آخر أنه لا يجوز تزويجها لعموم الأخبار المستلزمة استئهارها، وعبارتها في الأمرغير معتبرة لصغرها، ولأن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب، ولأن في تأخيرها فائدة، وهي أن تبلغ فتختار لنفسها. (٢)

والمالكية، والحنابلة في وجه إلى أن للأب أن

يزوج بنتـه الثيب الصغـيرة ولا يستأمرها، لأنها

صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والصبي. (١)

٦ - ولا خلاف بين أهل العلم في أن إذن الثيب النطق من الناطقة، والإشارة أو الكتابة من غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام: «الثيب تشاور» (٣) ولأن النطق لا يعتبر عيبا منها.

والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل إذا كان الـوطء حلالا، وهذا هومذهب الحنفية والمالكية على المشهـور، وهـوما حكي عن الشافعي في القديم.

<sup>=</sup> الجليسل ٣/ ٩٩١ ط دار الفكسر، والأشبساه والنظسائس للسيوطي ١٣٤ ط مصطفى الحلبي. ) حديث: «لا تنكسح الأبم حتى تستأمس .... و أخسسه

<sup>(</sup>۱) حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمسر . . . ) أخسرجه البخساري (فتسح البساري ٩/ ١٩١ ط السلفيسة) ومسلم (٢/ ١٠٣٧ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) حديث: وليس للولي من الثيب أمر...». أخرجه أبوداود (٢/ ٩٧٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (٣/ ٢٣٩ ط دار المحاسن) وأعله الدارقطني بمخالفة أحد رواته متنا، وإسنادا لمن اشترك معه في الرواية عن شيخه صالح بن كيسان فاللفظ الصحيح له هو ما أخرجه مسلم: والأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن من نفسها وإذنها صهامها صحيح مسلم (٢/ ٢٣٠ ط الحليي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها . . .». أخرجه مسلم (٢/ ١٠٣٧ - ط الحلبي) من حديث ابن عباس.

<sup>=</sup> ومواهب الجليسل ٣/ ٤٦٧ ، والقوانين الفقهية ٢٠٣ ، والقليوبي ٣/ ٢٢٣ ، وروضة الطالبين ٧/ ٥٤ ، والمغني ٦/ ٤٩١ ، ٤٩٢ ، ٤٩٣

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

 <sup>(</sup>۲) الحدایة ۱۹۷/۱ ط مصطفی الحلبي، والفتاوی الهندیة
 ۱/ ۲۸۹، ۲۹۰، والقسوانین الفقهیة ۲۰۲، والقلیوبي
 ۳۲۳/۳۲، والمغنی ۲/۲۹۶

<sup>(</sup>٣) حديث: «الثيب تشاور . . . » ذكره صاحب الهداية من الحنفية وقال الزيلمي: (غريب بهذا اللفظ، وتقدم معناه قريباً) نصب الراية (٣/ ١٩٥ ط المجلس العلمي).

# جائحة

التعريف:

1 - الجائحة في اللغة الشدّة، تجتاح المال من سنة أو فتنة، وهي مأخوذة من الجوح بمعنى الاستئصال والهلاك، يقال: جاحتهم الجائحة واجتاحتهم، وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى، أي أهلكه بالجائحة.

وتكون بالبرد يقع من السهاء إذا عظم حجمه فكثر ضرره، وتكون بالبرد أو الحر المفرطين حتى يفسد الثمر. (١)

والجائحة عند الفقهاء كما قال ابن القاسم من المالكية وتبعه أكثرهم: كل شيء لا يستطاع دفعه لوعلم به، كسهاوي، كالبرد والحر، ومثل ذلك ريح السّموم، والثلج، والمطر، والجراد، والفئران والغبار، والنار ونحوذلك، أوغير سهاوي وجيش، وأما فعل السارق ففيه خلاف عندهم محله إذا لم يعلم، أما إذا علم فإنه لا يكون جائحة على قول ابن القاسم وأكثر لمالكية، لأنه يستطاع دفعه ويكون جائحة عند غيرهم.

وذهب الشافعية والحنابلة وهوقول للمالكية وأبي يوسف ومحمد من الحنفية أنه لا فرق في الثيوبة بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في القبل، وأما إن ذهبت عذرتها بغير جماع، فحكمها حكم الأبكار عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الأصح.

ويرى الشافعية في وجه أنها كالثيب لزوال العذرة. (١)

٧ - وقد تكلم الفقهاء على أحكام الثيوبة في النكاح عند الكلام عن العيوب المجوزة للفسخ، فرأى بعض الفقهاء أنه إذا شرط الزوج بكارة الزوجة فتبينت ثيبا فله الفسخ، (٢) وينظر التفصيل في مصطلح بكارة، كما تكلموا عنها في باب القسم بين الزوجات في البيتوتة إذا تزوج ثيبا وعنده غيرها، فإنه يبيت عندها ثلاثا ثم يقسم، وفي الشهادة لإثبات الثيوبة حيث تقبل شهادة النساء والتفصيل في مصطلح: (قسم بين الزوجات).

<sup>(</sup>١) الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (جوح).

<sup>(</sup>۱) الحسداية ۱/ ۱۹۷، والفتساوى الحنسديية ۱/ ۲۸۹، ۲۹۰، والقسوانسين الفقهية ۲۰۳، والقسوانسين الفقهية ۲۰۳، والمقليويي ۳۲۳/۳، وروضة الطالبين ۷/ ۵۶، والمغني ۲/ ۲۹۳

<sup>(</sup>۲) فتسح القسديسر ٤/ ٢٢ اط دار إحيسار التراث العربي، والاختيسار لتعليسل المختسار ٤/ ١١٦، ومواهب الجليل ٣٠١، ومراهب الجليل ٤٩١، ٣٠٠، ط مصطفى البابي الحلبي، وروضة الطالبين ٧/ ٣٥٥، ونهاية المحتاج ٨/ ٣١٣ط مصطفى البابي الحلبي.

وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب الشمرة أو بعضها بغير جناية آدمي، كريح ومطر وثلج، وبرد، وجليد، وصاعقة، وحر، وعطش ونحوها. (١)

# الألفاظ ذات الصلة:

#### أ\_الآفة:

٢ ـ وهي في اللغة عرض يفسد ما يصيبه، وهي
 العاهة، والجمع آفات. (٢)

والآفة أعم من الجائحة من جهة أنها قد تتلف الزرع والثمر أو لا تتلفه، والجائحة أعم من جهة أنها قد من جهة أنها قد تكون بمرض، أوحر، أو حريق، أو نحوه، والفقهاء يستعملون الآفة بالمعنى اللغوي ويقيدونها في الغالب بكونها سهاوية أي أنها لا صنع فيها لآدمي، والآفة قد تكون عامة كالحر والبرد المفرطين، وتكون خاصة كالجنون. (٣)

(۱) السدسوقي ٣/ ١٨٥ ط دار الفكر، وجواهر الإكليل ٢/ ٦٣ ط دار المعرفة، كفاية الطالب مع حاشية العدوي ٢/ ٦٣ ط الحلبي، المنتقى ٤/ ٢٣٢، ٣٣٢ ط، الأولى، الأم للشافعي ٣/ ٨٥ ط، دار المعرفة، مطالب أولي النهى ٣/ ٢٠٠، ٣٠ ط، المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٣/ ٢٨٥ نشر مكتبة النصر، الإنصاف ٥/ ٢٧ ـ ٧٧ ط التراث مصورة عن طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

(٢) المصباح واللسان والقاموس مادة: (أوف).

(٣) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٧ ط، بولاق، حاشية الطحطاوي على الدر المختبار ٤/ ٤٢ ط، بولاق، كفياية الطالب مع حاشية العدوي ٢/ ١٧٣ ط، الحلبي، حاشية القليوبي ٢/ ٢١١ ط الحلبي، المغنى مع الشرح ٤/ ٢١٦ ط، المنار،=

#### ب ـ التلف:

٣ ـ التلف الهلاك. يقال: تلف الشيء تلفا إذا هلك فهو تالف وأتلفته، ورجل متلف لماله ومتلاف للمبالغة. (١) فالجائحة سبب من أسباب التلف.

# أنواع الجائحة وأحكامها :

٤ \_ الجائحة نوعان :

أ\_جائحة لا دخل لأدمي فيها.

ب ـ وجائحة من قبل الأدمي كفعل السلطان والجيش، والسارق، على قول من جعل فعل الآدمي جائحة.

أما القسم الأول: فلا خلاف بين الفقهاء في كونه جائحة وهو عند المالكية على ضربين:

جائحة من قبل الماء، وجائحة من قبل غير الماء. فأما الجائحة من قبل الماء، فإن كانت من قبل الماء، فإن كانت من قبل العطش فقد قال مالك في الواضحة: يوضع قليل ذلك وكثيره سواء أكانت شرب مطر أم غيره، وكذلك قال ابن القاسم، ووجه ذلك أن هذه منفعة من شروط تمامها السقي، فوجب أن يوضع عن المشتري قليلها وكثيرها لمنفعة

<sup>=</sup> التقرير والتحبير ٢/ ١٧٢ ط الأميرية، والتلويح ٢/ ١٦٧ ط صبيح، وكشف الأسرار للبزدوي ٤/ ٢٦٣، ونيل الأوطار ٥/ ٢٨٠ ـ ٢٨١ ط مكتبة الجيل، ومصطلح آفة.

<sup>(</sup>١) المصباح مادة: (تلف).

الأرض المكتراه، والفرق بينها وبين سائر الجوائح أن سائر الجوائح لاتنفك الثمرة من يسيرها، يسيرها، وهذه تنفك الثمرة من يسيرها، فالمشتري داخل على السلامة منها، ولم يدخل على سلامتها من يسير العفن والأكل، وأما الجائحة بكثرة المطرفهونوع من العفن فكان حكمه حكم سائر العفن يضع كثيره دون قليله.

وأما القسم الثاني: وهو الجائحة التي تكون من الأدميين كالسرقة، ففيها الخلاف، فمنهم من لم ير ذلك جائحة، لقوله على فيها روى أنس «إذا منع الله الثمرة» (١) ومنهم من جعله جائحة لدخوله في حد الجائحة عندهم. (١)

مايترتب على الجائحة من آثار: أ ـ أثر الجائحة في الزكاة:

حاء في المغني: إذا خرص التمروترك في رءوس النخل فعليهم حفظه، فإن أصابته جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرص، ولم يؤخذوا به، ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن

المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء على المالك إذا كان قبل الجذاذ، ولأنه قبل الجذاذ في حكم مالا تثبت اليد عليه، بدليل أنه لو اشترى ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع. (1)

ثم ذكر الحنفية وهم الذين يعبر ون عن الجائحة بالآفة أو التلف أو الهلاك عددا من الصور في هلاك المال الذي تجب فيه الزكاة كهلاك النصاب، أو بعضه، وهلاك سائمة البدل بعد الحول، وهلاك العفو، وبقاء النصاب، وهلاك البدل إن استبدله بعد الحول. واشتر طوا في المال الذي تسقط الزكاة بهلاكه أن يحول عليه الحول فيهلك من غير تعد منه أو استهلاك قبل أداء الزكاة، لأن الواجب عندهم جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط بهلاك عله.

وهذا هوقول الشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية، لأنه حق يتعلق بالمال يسقط بهلاكمه، فتعلق بعينه كحق المضارب. وعلى هذا فإذا أصابت الثهار آفة سهاوية بعد الخرص، أو سرقت من الشجرة أو الجرين، فإن تلفت كلها بغير تعد أو تقصير فلا شيء على المالك باتفاق الشافعية لفوات الإمكان. فإن كان الباقى نصاباً زكاه، وعلى القديم لا يسقط

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا منع الله الشمرة». أخرجه البخاري (الفتح ٢٩٨/٤ - ط الحلبي) من حديث أنس، واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) المستنقى ٤/ ٣٣٣ط الأولى، المهسنب ٢٨٧/١-٢٨٨ط الحلبي، ونيل الأوطار ٥/ ٢٨١ط الجيل.

<sup>(</sup>١) المغني ٧٠٣/٢

شيء بالتلف بغير تعد أو تقصير، لأنه وجب في الذمة.

وذكر المالكية أن الزرع إن أصيب بجائحة بعد الخرص اعتبرت تلك الجائحة في جانب السقوط، فيزكي مابقي إن وجبت فيه الزكاة وإلا فلا، والحاصل كما في الدسوقي أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في المزكاة، وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها.

ووجوب الزكاة عند الحنابلة لا يستقر في الثهار والسزروع إلا بجعلها في جرين، أو بيدر، أو مسطاح، فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت الثمرة أو لم تخرص. (١)

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الزكاة.

# ب ـ أثر الجائحة في البيع:

٦ - «أمر النبي على أن يسقط البائع عن المشتري أكثر الفقهاء على أن يسقط البائع عن المشتري

(٢) حديث: «أمر بوضع الجوائح». أخرجه مسلم (٣/ ١١٩١ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

للثمرة أو الزرع ثمن مايتلف منه الجائحة. فالمبيع إن كان ثمرا أو زرعا، وأصيب بجائحة قبل القبض وبدو الصلاح، أو بعدهما، أو أجيح بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ فيتفرع على ذلك مسائل منها مايلي:

# مايعتبر في وضع الجوائح :

٧ - اتفق الفقهاء على أن ما لا يحتاج إلى بقائه في أصله لتهام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر اليابس والزرع، فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه جائحة، لأن تسليمه قد كمل بتخلي البائع عنه إلى المبتاع، لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة يستنظر استيفاؤها، فصار ذلك بمنزلة الصبرة الموضوعة في الأصل، وأما مايحتاج إلى بقائه في أصله لحفظ نضارته أي لمعنى مقتر ن به أصله لحفظ نضارته أي لمعنى مقتر ن به كالعنب، يشترى بعد بدوّ صلاحه، فقد ذكر المالكية فيه مسائل اختلفوا فيها ويجب ردها إلى أصل واحد، وهو كها يفهم من المنتقى عدم الحاجة إلى التبقية لتهام نضج أو بدّو صلاح. (١)

## مقدار ما يوضع من الجائحة :

٨ ـ ذكر المالكية أن المبيع الذي تصيبه الجائحة ثلاثة أنواع : ـ

<sup>(</sup>۱) المنتقى ٢٣٣/٤ - ٢٣٤ ، حاشية القليوبي ٢/ ٢٣٧ط الحلبي، ومطالب أولي النهي ٣/ ٢٠٤

أحدها: ثهار التين، والتمر، والعنب وما جرى مجراها من الجوز، واللوز، والتفاح، فهذه يراعى في جوائحها الثلث، فإن كان الذي تلف أقل من ثلث الشهار فلا يوضع عن المشتري شيء، وإن بلغ التالف منها الثلث وضع عنه جميع الجائحة. وإنها اعتبر الثلث لأن الثلث فرق بين القليل والكثير، كها ورد في الوصية في قوله عليه الثلث والثلث كثير». (1)

الشاني: البقول والأصول المغيبة مما الغرض في أعيانها دون ما يخرج منها، ففيها روايتان: أحددهما: انتفاء وضع الجوائح فيها، والثانية: إثبات حكم الجائحة فيها.

فعلى القول بإثبات حكم الجائحة فيها فهل يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسم عن مالك أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرها، بلغت الثلث أوقصرت عنه، وفي المدونة عن ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون التالف شيئا تافها، وروى علي بن زياد عنه لا يوضع من جائحتها إلا ما بلغ الثلث.

الثالث: وهو نوع جرى مجرى البقول في أن أصله مبيع مع ثمرته، ويجري مجرى الأشجار في أن المقصود منه ثمرته، كالقشاء، والبطيخ، والقرع، والباذنجان، والفول، والجلبّان، فهذا

النوع يعتبر في جائخته الثلث على رواية ابن القاسم، وعليه جميع المالكية، ووجهه أن المقصود من البيع الثمرة، فوجب أن يكون حكمها حكم سائر الثهار، وقال أشهب في كتاب ابن المواز المقاثىء، كالبقل توضع الجائحة فيها قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث. ووجهه أن هذا نبات ليس له أصل ثابت فلم يعتبر فيه الثلث كالبقول. (١)

وقد ذكر ابن جزي أنه إذا كان المبيع من الثمار أجناسا مختلفة كالعنب، والتين في صفقة واحدة فأصابت الجائحة صنفاً منها وسلم سائرها فجائحة كل جنس معتبرة بنفسه، فإن بلغت ثلثه وضعت، وإن قصرت عنه لم توضع.

وقال أصبغ: يعتبر الجملة، فإن كانت الجائحة ثلث الجميع وضعت وإلا فلا. (٢)

٩ ـ ولو اشترط البائع عند بيع الثمر أن لا يضع الجائحة عن المشتري. إن حصلت فإنه يكون عند المالكية شرطاً فاسداً ولو فيها عادته أن يجاح ويصح العقد لندرة الجائحة، وكذا لو شرط البائع ذلك لنفسه بعد العقد. وإذا فسد الشرط فلا يقابله من الثمن شيء. وقال أبو الحسن:

<sup>(</sup>١) المنتقى ٤/ ٢٣٥، والقــوانـين الفقهيــة ٢٦٠ ــ ٢٦١ط دار الكتاب العربي، بداية المجتهد ٢/ ٢٠٥ط الكليات الأزهرية

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ٥/١٩٣، ١٩٦٦ط الفكر.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «الثلث، والثلث کثیر». أخرجه البخاري (الفتح ۳/ ۱۲۵۶ ط الحلبي) من حدیث سعد بن أبي وقاص.

يفسد العقد بذلك الشرط أي لزيادة الغرر. (١) وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى وضع الجوائح في الشهار. قال الحنابلة: هو في القليل والكثير، إلا أن الشيء التافه لا يلتفت القليل والكثير، إلا أن الشيء التافه لا يلتفت إليه، فإذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة وضع من الثمن بقدر الناهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ورجع المشتري بجميع الثمن، وفي رواية أخرى أن ما كان يعد دون الثلث فهومن ضهان المشتري ولا يوضع عن البائع شيء ويعتبر ثلث المبلغ (المقدار) وقيل البائع شيء ويعتبر ثلث المبلغ (المقدار) وقيل رجع بقيمة التالف كله من الثمن. (١)

وذهب الحنفية والشافعي في أصح قوليه في الجديد، والليث بن سعد، وآخرون، إلى أن الشيار المبيعة تكون بعد التخلية في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة ولكن يستحب. (٣)

قال الشافعي في الأم: إن الرجل إذا اشترى الشمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن

يجف أو بعد ما جف ما لم يجده ، وسواء كانت الجائحة أصابت ثمرة واجدة أوأتت على جميع المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين، إما أن يكون لما قبضها وكان معلوما أن يتركها إلى الجنداذ كان في غير معنى من قبض فلا يضمن إلا ما قبض، كما يشتري الرجل من الرجل الطعام كيلا، فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل أن يقبضه فلا يضمن ما هلك، لأنه لم يقبضه، ويضمن ما قبض، وإما أن يكون إذا قبض الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعها وإن شاء تركها، فما هلك في يديه فإنها هلك من ماله لا من مال البائع، فأما ما يخرج من هذا المعنى فلا يجوز أن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته جائحة فأكثر، ولا يضمن أقل من الثلث لأنه إنها اشتراها بيعة واحدة وقبضها قبضاً واحداً . (١)

١٠ ـ فخلاصة ما قاله العلماء في هذا تنحصر في ثلاثة أقوال:

أحدها: وضع الجائحة مطلقا سواء ما زاد على الثلث أو نقص عنه، وهو مذهب الحنابلة ومذهب الشافعي في القديم.

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المالكية في الثمار وفيها زاد عن الثلث.

واستدلوا بوضع الجائحة بحديث جابرأن

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير والدسوقي ٣/ ١٥٨، والشرح الصغير ٣٣ /٣

 <sup>(</sup>۲) المغني ٤/ ۲۱۷ مع الشسرح الكبسير، وروضة الطالبين
 ٣/ ٤٧١ ، ٤٧١ ، والأم للشافعي ٣/ ٥٦ ، ٥٥

<sup>(</sup>٣) البناية ٦/ ٢٤٤، وفتح القدير ٥/ ١٠١، والمبسوط ١٠١/ ٩١ ط السعادة، وروضة الطالبين ٣/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ ط المكتب الإسلامي، والأم للشافعي ٣/ ٥٦، ٥٧، والوجيز ١٨٦/ ١٨٦، وبداية المجتهد ٢/ ١٨٦

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي ٣/ ٥٩ المعرفة.

رسول الله ﷺ قال: «من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا علام يأخذ أحدكم مال أخيه». (١)

القول الثاني: عدم وضع الجائحة مطلقا: وهـوقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد. واستدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات، وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. وقد اتفقوا على أن ضهان المبيعات بعد القبض من المشـتري، ومن طريق السـهاع أيضا حديث

أبي سعيد الخدري قال: «أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال رسول الله على : تصدقوا عليه، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال رسول الله على : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك»(١) قالوا فلم يحكم بالجائحة.

وأيضا فإن أمره عليه إياهم بالتصدق عليه وأمر غرمائه بأخذ ما وجدوا لا يدل على وجوب وضع الجائحة، إذ لو كانت توضع لم يفتقر إلى أمره إياهم بالصدقة عليه والأخذ فيكون الأمر محمولا على الاستحباب، أو فيها بيع قبل بدو الصلاح. (٢)

القول الثالث: التفريق، فيوضع الثلث وما زاد عنه، ولا يوضع أقل منه، وهذا قول المالكية ورواية عند الحنابلة لقوله على «الثلث والثلث كثير». (٣)

# أثر الجائحة في الإجارة :

11 \_ لو اكترى أرضا للزراعة ففسد الزرع بجائحة فلا يحط شيء من الأجرة عند الشافعية

<sup>(</sup>١) حديث: «من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخد من مال أخيه السلم». أخرجه أخيه المسلم». أخرجه ابن ماجه (٢/ ٢٧٠ ط الحلبي) والحاكم (٣٦/٢٠ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث جابر بن عبدالله واللفظ لابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه (ف ٦).

<sup>(</sup>۱) حدیث: «خذوا ماوجدتم، ولیس لکم إلا ذلك». أخرجه مسلم (۳/ ۱۹۹۱ ـ ط الحلبي) من حدیث أبي سعید الخدری.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ١٨٦ ـ ١٨٨، والأم للشافعي ٣/ ٥٥ ط المعرفة، ونيل الأوطار ٥/ ٢٨١ ط الجيل، وصحيح مسلم بشرح النووي ١١٠ ٢١٦ ـ ٢١٢ ط، المصرية، والتفصيل يذكره الفقهاء في بيع الأصول والثهار.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه (ف ٨).

ولا شيء على المؤجر فيها قبضه من الأجرة عند الحنابلة، وصرح الحنابلة أنه إن لم يكن المؤجر قبضها فله طلبها، لأنها تستقر بمضي المدة انتفع المستأجر أو لم ينتفع.

ولو فسدت الأرض في أثناء مدة الإجارة بجائحة ثبت الردعند الشافعية فإن أجاز المستأجر الإجارة أجازها بجميع الأجرة كما في البيع، وإن فسخ رجع بأجرة باقى المدة واستقرت أجرة ما استروفه من المدة على الأصح، ويبوزع المسمى على المدتين باعتبار القيمة لا باعتبار المدة. وجاء في كشاف القناع من كتب الحنسابلة عن ابن تيميــة في الأجــوبــة المصرية أنه لواستأجر بستانا أو أرضاً وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر بجراد ونحوه من الأفات السماوية فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري حقيقة فيحط عنه من العوض بقدر ما تلف من الثمرة سواء كان العقد فاسدأ أوصحيحا لعموم حديث جابر الذي ورد فيه الأمر بوضع الجوائح. (١) أي لأنه شراء للثمرة حقيقة وإن كان في الصورة إجارة ومساقاة . (٢)

#### أثر الجائحة في الغصب:

١٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن على الغاصب

رد المغصوب ويلزمه ضمانه بالتلف أو الإتلاف لقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه الله على اليد ما أخذت حتى تؤديه المالك بين أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته منه يوم غصبه بلا فرق بين قليل العيب وكثيره عند المالكية . (٢)

# أثر الجائحة في الوديعة :

17 - الأصل أن الوديعة إذا تلفت بأمر سهاوي فلا يضمن المودع لأن يده يد أمانة فلا يضمن إلا بتعداد تفريط، وانظر للتفاصيل مصطلح (وديعة).

# أثر الجائحة في الصداق:

18 - ذكر الحنفية أن المهر المعين إذا تلف بآفة سهاوية في يد الزوج فإن للمرأة الخياربين أن تأخذه على حاله أو تضمنه قيمته يوم العقد غير

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه (ف ٦).

<sup>(</sup>٢) الموجيعز ١/ ٢٣٨ ط. المعرفة، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٦ \_ ٢٨٧ ط النصر، مصطلح (إجارة).

<sup>(</sup>۱) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه أبوداود (۳/ ۸۲۷ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن جندب، وأعله ابن حجر في التلخيص (۳/ ۵۳ - ط شركة الطباعة الفنية) بالاختلاف في سماع الحسن البصري من سمرة.

 <sup>(</sup>۲) فتــح القــديــر ۷/ ۳۹۹ الأمــيريـة، جواهـر الإكليـل
 ۲/ ۱۰۱ط. المعرفة، حاشية القليوبي ۳/ ۲۸ ط، الحلبي،
 كشاف القناع ٤/ ١٠٦ ومابعدها ط النصر، ومصطلح (غصب).

أنها لا تضمنه النقصان إذا اختارت أخذه. (١) وعند المالكية في وضع الجائحة في المهر قولان:

أحدهما: قول ابن القاسم: لا توضع فيه جائحة لأن هذا العقد لا يقتضي المغابنة والمكارمة، والمكارمة، ووضع الجائحة ينافي ذلك.

ثانيهما: قول ابن الماجشون: توضع فيه الجائحة لأنه عقد ثبت فيه الرد بالعيب فثبت فيه وضع الجائحة كالبيع. (٢)

وذكر الشافعية في كيفية ضمان الزوج للصداق فيما إذا أصدقها عيناً وتلفت في يده قولين:

أظهرهما: وهو الجديد أنه ضمان عقد كالمبيع في يد البائع، والثاني: وهو القديم أنه ضمان يد كالمستعار والمستام، وفرعوا على هذين القولين مسائل منها:

تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه ضهان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدر عود الملك إليه قبيل التلف حتى لوكان عبداً كان عليه مؤنة تجهيزه لومات، كالعبد المبيع يتلف قبل القبض ولها عليه مهر المثل، وإن قلنا ضهان اليد تلف على ملكها حتى لوكان عبدا فعليها

تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق على هذا القول، بل بدل ما وجب على النزوج تسليم يقوم مقامه، فيجب لها عليه مثل الصداق، إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما. (١)

والمدهب عند الحنابلة أن ما تلف من الصداق وهوفي يد الزوج بسهاوي، فها جاز لها التصرف فيه قبل قبضه، وهوما لم يكن مكيلا ولا موزونا، فهومن ضهانها إن تلف أو نقص، وما لا تصرف لها فيه قبل قبضه وهوماعدا الكيل والموزون، فهومن ضهان الزوج، وإن منعها الروج قبضه أو لم يمكنها منه، فهومن ضهانه على كل حال، لأن يده متعدية فضمنه كالغاصب، (٢)

# جائز

انظر: جواز.



<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٧/ ٢٥٠ط المكتب الإسلامي .

<sup>(</sup>٢) المغني ٦/ ٧٠٤ ـ ٥٠٧ط الرياض، ومصطلح: (نكاح).

<sup>(</sup>١) نتائج الأفكار ٢/ ٢٥ عط الأميرية.

<sup>(</sup>٢) المنتقى ٤/ ٢٣٤ط الأولى.

# جائزة

#### التعريف:

١ ـ الجائزة: العطية إذا كانت على سبيل الإكسرام يقال: أجازه أي: أعطاه جائزة. والجمع جوائر. وقريب منها التحفة فهي ما أتحفته غيرك من البر. قال صاحب اللسان: «وأصلها أن أميرا واقف عدوا وبينهما نهر فقال: من جاز هذا النهسر فله كذا، فكلم جاز منهم واحد أخذ جائزة وقال أبوبكر في قولهم: أجاز السلطان فلانا بجائزة: أصل الجائزة أن يعطى الرجل الرجل ماء ويجيزه ليذهب لوجهه فيقول الرجل إذا ورد ماء لقيم الماء: أجزني ماء،أي: أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجوز عنك، ثم كثر هذا حتى سموا العطية جائزة. وقال الأزهري: الجيزة من الماء مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، يقال: أسقني جيزة وجائزة وجوزة: وفي الحديث: «الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة، ومازاد فهو صدقة»(١)

أي: يضاف ثلاثة أيام، فيتكلف له في اليوم الأول بها اتسع له من بر وإلطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ماحضره، ولا يزيد على عادته، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة، وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، فها كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. . . وقال الجوهري: أجازه بجائزة سنية أي بعطاء . . . وفي الحديث: بجائزة سنية أي بعطاء . . . وفي الحديث الجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم (أ) أي: أعطوهم الجيزة (أي الجائزة) ومن حديث العباس رضي الله تعالى عنه: «ألا أمنحك ألا أحيزك» أي أعطيك، والأصل الأول، ثم استعير لكل عطاء» . (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

# الألفاظ ذات الصلة:

أ \_ المكافأة :

٢ ـ هي مصدر كافأ، يقال: كافأه على الشيء
 مكافأة وكفاء أي جازاه، وكافأ فلان فلاناً:
 ماثله.

واصطلاحا عرف الراغب الأصفهاني المكافأة

<sup>(</sup>١) حديث : « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ١٢٥٨ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٥٨ ـ ط الحلمي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) لسبان العمرب ١/ ٣٢، وتاج العروس والمصباح المنير مادة «جوز» ودعطى، ودتحف»، والفروق في اللغة ١٦٠

<sup>(</sup>١) حديث: « الضيافة ثلاثة أيام، وجائزته يوم وليلة . . .» أخسر جه السترمدي (٤/ ٣٤٥ ـ ط الحلبي) من حديث أبي شريح الكعبي . وقال: «حسن صحيح» . وله أصل في صحيح البخاري (الفتح ١٠/ ٣٥١ ـ ط السلفية .

بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل، أو مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها.

وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان بمثله أو زيادة. (١)

فالجائزة تكون بلا مقابل، أما المكافأة فتكون بمقابل وتكون مماثلة على الأقل.

#### ب ـ الأجسر:

٣- من معاني الأجر: الجزاء على العمل، والشواب، والذكر الحسن، والمهر. والأجرقد يكون دنيويا أو أخرويا، ويقال فيها كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، ولا يقال إلا في النفع دون الضر. (٢)

والفرق بين الجائزة والأجر، أن الجائزة بلا مقابل ولا تعاقد ولا علم بها، أما الأجر فيخالف في كل ذلك.

# جـ الجـزاء:

٤ - هو مصدر جزى، يقال: جزى الشيء
 يجزي أي كفى، وجزى عنه أي قضى، والجزاء
 يكون منفعة أو مضرة أي بالمقابلة إن خير أفخير
 كقوله تعالى: ﴿وذلك جزاء من تزكى ﴾ (٣) وإن

شراً فشر كقوله سبحانه: ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (١) ويقال فيها كان عن عقد وغير عقد، وقد ورد في القرآن الكريم لفظ جزى دون جازى، لأن المجازاة هي المكافأة أي مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها، ونعمة الله لا كفء لها، ولهذا لا يستعمل المكافأة في حق الله تعالى. (٢)

والجزاء يكون بمقابل ويكون بالمنفعة أو المضرة بخلاف الجائزة.

#### د ـ الجعــل:

و - الجعل: لغة ما يجعل للعامل على عمله،
 وهو أعم من الأجر والثواب.

واصطلاحا: المال المعلوم سمي في الجعالة لمن يعمل عملا مباحا ولوكان مجهولا في القدر أو المدة أو بهما.

فالفرق بينه وبين الجائزة أن الجائزة عطية بلا مقابل.

# الحكم التكليفي:

٦ - الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع
 سواء أكان دينيا أو دنيويا لأنه من باب الحث
 على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهو من قبيل
 الهبة .

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط، ولسان العرب مادة «كفأ» والمفردات في غريب القرآن ٩٣، ٤٣٧، والتعريفات للجرجاني.

<sup>(</sup>٢) القساموس المحيط، والمصباح المنير، ولسان العرب، والكليات لأبي البقاء ١/٥٥، والمفردات في غريب القرآن ص١١

<sup>(</sup>٣) سورة طه / ٧٦

<sup>(</sup>١) سورة الشوري/ ٤٠

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط، والكليات ١/ ٥٥، ١٧/٢، والمفردات في غريب القرآن ١١، ٩٣، والفروق في اللغة ٤١

ويختلف الحكم التكليفي للجائزة باختلاف مبحثها الفقهي.

وهناك مواطن للجائزة لها حكم خاص منها: جائزة السلطان، والجائزة في السباق (السبق).

## أولا: جائزة السلطان:

٧ ـ اختلف الفقهاء في قبول جائزة السلطان أو
 هديته:

فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قبول هدية أمراء الجور، لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر المال حلال، بأن كان لصاحبه تجارة، أوزرع، فلا بأس به، لأن أموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب.

وأما جائزة السلطان الذي لم يعرف بالجور فقال الفقيه أبو الليث: إن الناس اختلفوا في أخذها، فقال بعضهم: يجوز ما لم يعلم أنه يعطيه من حرام، قال محمد بن الحسن: وبه نأخذ ما لم نعرف شيئا حراما بعينه، وهوقول أبى حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه.

وقال القليوبي من الشافعية: لا يحرم الأكل ولا المعاملة، ولا أخذ الصدقة، والهدية، عمن أكثر ماله حرام إلا ما علم حرمته، ولا يخفى الورع. (1)

وقال الإمام أحمد في جائزة السلطان: أكرهها، وكان يتورع عنها، ويمنع بنيه وعمه من أخذها، وأمرهم بالصدقة بها أخذوه، وذلك لأن أموالهم تختلط بها يأخذونه من الحرام من الظلم وغيره فيصير شبهة، وقد قال النبي على: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه عارمه» (۱) وقال النبي على: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». (۱)

واحتج أحمد بأن جماعة من الصحابة تنزهوا عن مال السلطان، منهم: حذيفة، وأبو عبيدة، ومعاذ، وأبو هريرة، وابن عمر، رضي الله عنهم.

ولم ير أحمد ذلك حراما، فإنه سئل فقيل له: مال السلطان حرام؟ فقال: لا، وأحب إلى أن يتنزه عنه، وفي رواية قال: ليس أحد من

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ٥/٣٤٢، وحاشية قليوبي وعميرة ٢٦٢/٤

<sup>(</sup>۱) حديث: « الحسلال بينَ والحسرام بينَ...». أحسرجه البخاري (الفتح ۱/ ۲۹ ـ ط السلفية)، ومسلم (۳/ ۲۱۹ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». أخرجه المترمذي (٤/ ٦٩ - ط الحلبي)، والحاكم (٤/ ٩٩ - ط دائرة المعارف العثانية) من حديث الحسن بن علي، وقال الذهبي: «سنده قوي».

المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق، فكيف أقول إنها سحت؟

وقال أحمد: جوائز السلطان أحب إلى من الصدقة، يعني أن الصدقة أوساخ الناس صين عنها النبي على وآله لدناءتها ولم يصانوا عن جوائز السلطان. (١)

# ثانيا \_ جائزة السبق ( الجعل ) :

٨- السبق - بسكون الباء - مصدر سبق،
 والسبق - بفتح الباء - الجعل أي المال الذي
 يوضع بين المتسابقين ليأخذه السابق، أي
 الجائزة.

ويعبر الفقهاء بالسبق، أوالسباق، أو السباق، أو المسابقة، ويريدون ما يعم سباق الخيل أو الإبل والرمي، لقول الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل، والسباق يكون في الخيل والرمي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَا ذَهَبِنَا نَسْتَبَقَ﴾(٢) قيل: معناه ننتضل بالسهام.

وقد يعبر ون عن المسابقة في الرمي بالسهام بلفظ المناضلة أي المباراة والمغالبة في الرمي، من قولهم: ناضلته فنضلته، كغالبته فغلبته، وزناً ومعنى. (٣)

 ٩ ـ والأصل في مشروعية المسابقة السنة والإجماع.

فمن السنة ما روى ابن عمر رضي الله عنها «أن النبي على سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع (ستة أميال أوسبعة) وبين الخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني رزيق». (١) متفق عليه.

وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة. (٢)

١٠ ـ والمسابقة على ضربين: مسابقة بعوض
 وهو الجعل أو الجائزة، ومسابقة بغير عوض.

فإن كانت المسابقة بغير جعل فتجوز من غير نقييد بشيء معين، لما روي أن النبي عنها فسابقته سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنها فسابقته على رجلها فسبقته، قالت عائشة رضي الله عنها: فلما حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك السبقة». (٣) ولخبر البخاري: خرج النبي على قوم من أسلم ينتضلون فقال:

<sup>(</sup>١) المغني ٦/٣٤٤ ـ ٤٤٤

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف / ۱۷

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٤/ ٣١١

<sup>(</sup>۱) حدیث: دسابق بین الخیسل المضمسرة من الحفیاء...» أخرجه البخاري (الفتح ۳/ ۷۱ - ط السلفیة)، ومسلم (۳/ ۱٤۹۱ - ط الحلبي) من حدیث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٥٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «هذه بتلك السبقة». أخرجه أبو داود (٣/ ٣٦ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ٤٤ - ط المكتبة التجارية).

«ارموا بني إسهاعيل فإن أباكم كان راميا». (١)
ويتغير الحكم إذا قصد بالمسابقة التلهي أو
المفاخرة فتكون مكروهة، أما إذا قصد بها
التقوي والاستعداد للجهاد فإنها تكون مندوبة،
بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم التقوي
على الجهاد والإعداد للقاء العدو إلا بها،
لقول الله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من
قوة ومن رباط الخيل ﴾(٢)

وإن كانت المسابقة بجائزة فقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها في الخيل، والإبل، والسهم، لحديث: «لا سبق إلا في خف، أو حافر، أو نصل». (٣)

وقالوا: إنها تكون في هذه الثلاثة مندوبة إذا قصد بها الإعداد للجهاد، بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم الإعداد للجهاد إلا بها. (٤) ما حافتها الفقهاء في مشروعيتها في غير

(١) المغني ٨/ ٦٥١، ومغني المحتاج ٤/ ٣١١ وحديث: « ارموا بني إسهاعيل، فإن أباكم كان راميا». أخرجه البخاري (الفتح ٦/ ٩١ - ط السلفية) من حديث سلمة بن الأكوع.

(٢) سورة الأنفال / ٦

الخيل، والإبل، والسهم، وتفصيل ذلك في «سباق».

والجعل أو الجائزة ـ يجوز بشروط، منها: كونه معلوماً جنساً، وقدراً، وصفة، ومما يصح بيعه. (١)

والجائزة قد يخرجها الإمام أوغيره، أو أحد المتسابقين، أوكل منهما.

فإن أخرجها الإمام أوغيره، أو أحد المتسابقين ليأخذها السابق منها فقد اتفق الفقهاء على أن عقد السبق صحيح والجعل حلال.

وإن أخرجها المتسابقان ليأخذها السابق منهما لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قمار (٢٠) وهو حرام.

وعند الحنفية والشافعية والحنابلة تصح المسابقة، ويحل الجعل في حالة إخراجه، أو اشتراطه من المسابقين إذا أدخلا بينها محللا يخرج عقد المسابقة عن صورة القار، يغنم إن

<sup>(</sup>٣) حديث: « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». أخرجه أبسو داود (٣/ ٦٣ - ٦٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة. وصححه ابن القطان كها في تلخيص الحبير لابن حجر (١٤/ ١٦١ - ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>٤) رد المحتار على المدر المختار ٥/ ٢٥٨، وجواهر الإكليل ١/ ٢٧١، ومغنى المحتاج ٤/ ٣١١، والمغنى ٨/ ٣٥٢

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٣/ ١٥٢، ومَغني المحتاج ٤/ ٣١١

<sup>(</sup>٣) قال ابن عابدين (٥/ ٢٥٨) القيار من القصر الذي يزداد تارة وينتقص أخرى، وسمي القيار قياراً لأن كل واحد من المقامرين يجوز أن يذهب ماله لصاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه، وهو حرام بالنص، ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد لأن الريادة والنقصان لا تمكن فيها بل في أحدهما تمكن الزيادة وفي الآخر الانتقاص فلا تكون مقامرة.

سَبَق ولا يغرم إن سُبِق، على أن يكون فرسه أو بعيره أورميه مكافئا لفرسيها، أوبعيريها، أو رمييهما، ويتوهم أن يسبقهما أي يجوز أن يسبق أو يسبق، بخلاف ما إذا كان ضعيف عنها بحيث لا يتصور سبقه، أوقوياً بحيث يسبق لا محالة، فإن السباق لا يصح، والجعل لا يحل، لأنه يكون قماراً، وذلك لما روي عن أبي هريسرة رضى الله تعالى عنه أن النبي علي قال: «من أدخل فرساً بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق فليس بقهار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار»(١) رواه أبو داود.

١٢ ـ والجائزة في حالة وجود المحلل تستحق على النحو التالي: إن جاء المتسابقان والمحلل كلهم الغاية دفعة واحدة أحرزكل منها سبق نفســه ولا شيء للمحلل لأنه لا سابق فيهم، وكذلك إن سبق المحلل، وإن سبق المحلل وحده أحمرز السبقين بالاتفاق، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه، وأخذ سبق صاحبه ولم يأخف من المحلل شيئا، وإن سبق أحدهما والمحلل أحرز السابق مال نفسه، ويكون سبق



المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. (١)

وقال المالكية : إن أخرج كل من المتسابقين

جعلًا متساوياً أو محتلفاً ليأخذه السابق منهما في

الجري أو الرمى فيمنع لأنه ظاهر في القهار، ومنع

الشرع في باب المعاوضة من اجتماع العوضين

لشخص واحد، ويظل الحكم المنع ولوبمحلل

لم يخرج شيئا يمكن سبقه لها في الجري والرمي

على أن من سبق أحذ الجميع، لعود الجعل إلى

مخرجه على تقدير سبقه . (٢)

<sup>(</sup>١) رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٢٥٨ ، ومغني المحتاج ٤/ ٣١٤، والمغني ٨/ ٣٥٩

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٢٧١، وشرح الزرقاني ٣/ ١٥٣

# جائفة

## التعريف :

١ - الجائفة لغة الجراحة التي وصلت الجوف.
 فلو وصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة
 لأن العظم لا يعد مجوفا. (١)

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى جوف، كبطن، وصدر، وثغرة نحر، وجنبين، وخاصرة، ومثانة، وعجان، وكذا لوأدخل من الشرج شيئا فخرق به حاجزاً في البطن.

ولو نفذت الطعنة أو الجرح في البطن وخرجت من محل آخر فجائفتان.

وتحصل الجائفة بكل ما يفضي إلى باطن جوف، فلا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ولو قدر إبرة. (٢)

#### الحكم الإجمالي:

Y - اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في الجائفة. وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا أم خطأ، لحديث عمروبن حزم في كتابه، وحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده الذي فيه: وفي الجائفة ثلث الدية. (١) وعليه الإجماع. ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجب فيها قصاص ولحديث ابن عباس: «لا قود في المأمومة ولا الجائفة». (٢)

واتفقوا في الجائفة إذا نفذت من جانب لأخر أنها جائفتان في كل منها ثلث الدية . (٣)

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير . مادة: (جوف).

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٦) دار إحياء التراث العربي ، وفتح القدير (٨/ ٣١٣) دار إحيار التراث العربي ببيروت، وكفاية الطالب شرح الرسالة (٢/ ٣٤٣) مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٧هـ، ومواهب الجليل=

<sup>=</sup> لشرح مختصر خليل (٦/ ٢٥٨) دار الفكر ببيروت ط ٢ لسنة ١٣٩٨هم، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ٣٠٦) المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين (٩/ ٣٠٥) المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهى شرح غايسة المنتهى (٦/ ٢٦٥) طلسنة ١٣٨٥هم، والمكتب الإسلامي، وكشاف القناع للبهوتي (٦/ ٥٤) سنة ١٤٠٧هـدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

<sup>(</sup>١) حديث عبدالله بن عمرو دوفي الجائفة ثلث الدية». أخرجه أحسد (٢/ ٢١٧ ـ ط الميمنية) بلفظ دوفي الجائفة ثلث العقل، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث العباس بن عبد المطلب: ولا قود في المأمومة، ولا الجائفة». أخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٨١ ط الحلبي) وأعله المناوي بجهالة أحد رواته وضعف آحر. فيض القدير (٦/ ٤٣٦ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>٣) حاشيسة ابن عابسدين (٥/ ٣٥٦)، وكفسايسة الطسالب (٣/ ٢٤٣)، (٢/ ٢٥٨)، (٢/ ٢٤٣)، وسواهب الجليسل (٦/ ٢٤٦)، (٣٠ ٦٠٠ وشرح الزرقاني (٨/ ٣٥)، ونهاية المحتاج (٧/ ٣٠٦ - ٣٠٧)، وروضة الطالبين (٩/ ٢٥٦)، وكشاف القناع (٦/ ٢٥٢)، ومطالب أولي النهي (٦/ ٢٥٢).

وإن خرقت جائفة البطن الأمعاء، أو لذعت كبداً أو طحالا، أو كسرت جائفة الجنب الضلع وففيها مع الدية حكومة عدل.

ومن مات بجائفة فيتعين القتل بالسيف على الجاني (عند من لا يرى القود إلا بالسيف) لتعذر المياثلة فيه، وهو المعتمد عند الحنابلة، وفي قول: يفعل به كفعله أي يجاف مع قتله بالسيف وهو المعتمد عند الشافعية، ويذكرون أحكاماً فيمن أجاف شخصاً جائفتين بينها حاجز، وفيمن التحمت جائفته ففتحها آخر، وفيمن وسع جائفة غيره في أبواب الديات من كتب الفقه. (1)

٣ - وذهب جمه ور الفقهاء إلى أن من داوى جائفة بدواء فوصل إلى جوفه، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء وإن لم يصل الدواء إلى باطن الأمعاء، وذلك لأنه أدخل شيئا إلى جوفه باختياره. (٢)

(۱) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۷/ ۲۹۱، ۳۰۳-۳۰۷)، والجمسل على شرح المنهسج (٥/ ٦٤) دار إحيساء الستراث العربي، والمغني (٧/ ٧٢٧)، وحكومة العدل: ما يقدر من ضهان، وكشساف القناع للبهوتي (٦/ ٥٤ - ٥٦)، ومطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (٦/ ١٣٢).

وذهب المالكية وأبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية وابن تيمية إلى أن صومه لا يفسد، ولا شيء عليه، سواء أكان الدواء مائعا أم غير مائع، لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب. (1)

٤ - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تثبت الحرمة بالرضاع بإقطار اللبن في الجائفة ما لم يصل اللبن إلى المعدة لخرق في الأمعاء مشلا. لأن وصول اللبن إلى الجوف لا يحصل به التغذي، والحرمة إنسا تثبت بها ينبت به اللحم، وينشزبه العظم ويندفع به الجوع. (٢)

وذهب بعض الحنفية والشافعية في القول الآخر إلى أنه يحصل التحريم بوصول اللبن إلى جوف الرضيع ولو من جائفة . (٣)

<sup>(</sup>۲) فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۷۳)، والاختيار لتعليل المختار للموصلي (۲/ ۳۵) دار المعرفة للطباعة والنشرط ۳ لسنة ١٣٩٥هـ، وحواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج بشرح المنهاج (۳/ ۳۰٪) دار صادر بسيروت، وروضة الطالبين (۲/ ۳۵٪)، وكشاف القناع (۲/ ۳۱٪)، ومطالب أولى النهى (۲/ ۳۱٪).

<sup>(</sup>١) فتسع القسديسر لابن الهمام (٧٣/٢)، والمدونة الكبرى (١٩٨/١)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٢٤)، وكشاف القناع (٣١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ٩)، دار الكتاب العسربي ببيروت. ط٢ لسنة ١٤٠٢هـ، وفتح القديس (٣/ ٥٥)، وكتاب الكافي لابن عبد البر (٢/ ٥٤٠) مكتبة الرياض الحديثة. ط ١ لسنة ١٣٩٨هـ، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٧/ ١٦٥)، وروضة الطالبين (٩/ ٦-٧)، وكشاف القناع (٥/ ٥٤٤)، والمغني لابن قدامة (٨/ ١٧٥) مكتبة القاهرة بتحقيق طه محمد الزيني.

<sup>(</sup>٣) فتع القدير (٣/ ١٥)، والجمل على شرح المنهج (٤/ ٤/٧)، وروضة الطالين (٩/ ٦ - ٧).

وتوقف العنلامة الأجهوري من المالكية في اللبن الواصل للجوف من ثقبة في حين رجح الشيخ النفراوي التحريم. (١)

# جارحة

#### التعريف:

1 - الجارحة - واحدة الجوارح - وهي في اللغة: التي تكسب وهي من (جرح) ومن معانيها كسب. وتأتي أيضا بمعنى كلم أي شق الجلد. قال تعالى: ﴿ويعلم ماجرحتم بالنهار﴾(١) أي كسبتم. وتطلق على أعضاء الإنسان التي يكتسب بها، لأنه يتكسب بها الخير والشر، وتطلق على ذوات الصيد من السباع كالكلاب، والطير كالبازي لأنها تجرح المهلها أي تكسب لهم. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوى . (٣)

# حكم ما تعقره الجارحة:

٢ ـ الأصل أن مأكول اللحم يحل بالذبح في
 الحلق، وهو أعلى العنق، أو اللبة وهي أسفله

# جار

انظر : جوار، شفعة.



<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ٦٠

<sup>(</sup>٢) تاج العروس مادة: «جرح».

<sup>(</sup>٣) مطالب أولي النهى ٦/ ٣٤٨

 <sup>(</sup>١) الفواكسه السدواني للنفسراوي (٢/ ٨٩) دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت

إذا كان مقدوراً عليه، أما غير المقدور عليه كالصيد فجميع أجزائه مذبح.

وقد أجمع الفقهاء على جواز الصيد بشروطه بالجوارح من سباع البهائم والطير عما يجرح بنابه كالكلب، والفهد، والنمر، وغيرها من ذوات الناب، والطير عما يجرح بمخلبه كالبازي، والشاهين، والصقر، عما له مخلب. (١)

والأصل في ذلك قوله تعالى: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن عما علمكم الله، فكلوا عما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه . (٢)

وحديث أبي تعلبة الخشني وفيه قوله ﷺ:

«ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله
فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت
ذكاته فكل»(٣)

شروط الجارحة التي يحل أكل صيدها:

٣ ـ يشترط الفقهاء لجل ما تقتله الجوارح من

الصيد شروطاً منها:

أ\_أن تكون الجارحة بما له ناب أو محلب، وزاد الحنفية ألا يكون نجس العين.

ب \_ أن تكون معلَّمة (١) لقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين ﴾ (٢) أي معلمين، وحديث ثعلبة السابق وقوله ﷺ فيه: «ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل». (٣)

جـ أن يوجد الإرسال من صاحبها فلا يحل ما يقتله المسترسل بنفسه، وأن تذهب الجارحة على سنن الإرسال، وألا يشاركه في الإرسال من لا يحل صيده، فإن شاركه مجوسي فلا تحل. د وألا يشارك الجارحة في الأخذ ما لا يحل الصيد به من الحيوان.

ه\_ ألا يتمكن الصائد من الذبح بعد الصيد فإن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حرم لتقصيره بترك الذبح، وهو قادر عليه.

و\_ أن يقتله جرحاً. فإن قتله بثقله لم يحل عند الحنفية والمالكية والحنابلة. (١)

وقال الشافعية: إذا تحامل عليه فقتله بضغطه حل في القول الأظهر. (٥)

ز\_أن لا تأكل منه شيئاً عند الأئمة: أبي

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۳/ ۲٤٦، وروض الطالب ۱/ ۵۵۵، وابن عابسدين ٥/ ۲۹۸، ومطالب أولي النهي ٦/ ٣٤٨، والمدونة الكبر ي٧/ ٥١

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٤

<sup>(</sup>٣) حديث أبي ثعلبة الخشني: «ومساصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكسل، ومساصدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/ ٢٠٤ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٥٣٢ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣/ ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٤

<sup>(</sup>٣) حديث ثعلبة سبق تخريجه ف/ ٢

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٧، والشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٦، ومطالب أولي النهي ٦/ ٣٥١

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٣/ ٢٤٤

حنيفة والشافعي وأحمد، وشرط بعضهم أن يتكرر منه عدم الأكل، مرات يرجع عددها إلى العرف. (1) لقوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم ﴾. (٢) والجارحة الآكلة من الصيد إنها أمسكته لنفسها.

ولا يشترط المالكية عدم الأكل من الصيد، (٣) ومذهب الحنابلة ومقابل الأظهر عند الشافعية عدم اشتراط ترك الأكل في جارحة الطير لتعذر تعليمها ترك الأكل.

وهناك شروط أخرى بعضها يتصل بالصائد وبعضها يتعلق بالصيد تنظر في مصطلح: (صيد).



(١) المصادر السابقة.

(٢) سورة المائدة/ ٤

(٣) المدونة ٢/ ٢٥

# جارية

التعريف:

١ ـ من معاني الجارية لغة: السفينة، وفتية
 النساء، وقيل للأمة جارية على التشبيه لجريها
 مستسخرة في أشغال مواليها. (١)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والفقهاء إنها عنوا بمصطلح جارية بمعنى الفتاة الصغيرة، والشابة، والأمة.

#### الألفاظ ذات الصلة:

الفتاة ، والأمة :

٢ ـ الفتاة: الشابة مطلقاً حرة أو أمة. أما
 الجارية فتطلق على الشابة، وعلى الصغيرة،
 وعلى الأمة شابة أو عجوزا.

والأمة : لا تطلق إلا على الرقيقة من النساء.

أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية: ٣ ـ الأصل أن تختلف الجارية عن الغلام في بعض الأحكام منها:

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (جري).

أ ـ حكم التطهر من بول الصبي والجارية ، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصبي الرضيع يطهر الثوب من بوله بالنضح بالماء ، أما الجارية فلا يطهر من بولها إلا بالغسل بالماء لخبر الترمذي «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» . (1)

وللتفصيل في باب النجاسة .

ب ـ حكم العق عن المولود، يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة عند بعض الفقهاء، على تفصيل يبين في مصطلح: «عقيقة».

جـ الإجبار في النكاح، فالجارية، لوليها أن يجبر هـ على الزواج في أحوال محدودة، ينظر بيانها وبيان من له حق الإجبار في مصطلح «نكاح» و«إجبار».

د\_ ويختلف الحكم أيضا في بقاء الجارية والغلام في حضانة الحاضنة، على تفصيل يذكر في مصطلح: (حضانة).

# جاسوسية

انظر: تجسس.

جامع

انظر: مسجد .



<sup>(</sup>۱) مغني المحتاج (۱/ ۸٤)، وكشاف القناع (۱/ ۱۸۹). والخسبر: «يغسل من بول الجسارية، ويسرش من بول الغلام». أخرجه أبو داود (۱/ ۲۹۲ - تحقيق عزت عبيد دعساس) والحاكم من حديث أبي السمح وصححه ووافقه الذهبي (۱/ ۱۹۹ - ط دائرة المعارف العثمانية).

الالتزام بالغرم، ومنها الكفالة. (١)

قال الكفوي : « هوعبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا». (٢)

فالحكم الذي يفيده لفظ الضيان بهذا المعنى يكون ضداً للحكم الذي يفيده لفظ «الجبار».

#### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٣ ـ يتعرض الفقهاء لهذا الحكم في الجنايات
 والضمان، ومن الصور التي اتفق الفقهاء على
 اعتبارها جباراً:

أ ـ ما أتلفته الدابة المنفلتة من غير تقصير من صاحبها أو ممن هي في يده من نفس أو مال . (٣) والأصل في ذلك حديث أبي هريسرة رضي الله عنه عن رسول الله الله أنه قال: «العجهاء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار»

# جبار

#### التعريف :

١ ـ الجبار: بضم الجيم وتخفيف الموحدة.

من معانيه الهدر والبريء من الشيء، ومنه: «أنا منه خلاوة وجبار» وكل ما أفسد وأهلك كالسيل يقال: ذهب دمه جبارا أي هدرا.

ومنه: حرب جبار: أي لا قود فيها ولا دية. (١)

ولم يستعمل الفقهاء كلمة جبار إلا بمعنى الهدر. فإذا وصفوا فعل آدمي أوغيره بأنه جبار فالمسراد أن ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون هدراً، لا ضمان فيه على أحد بقصاص، ولا دية، ولا قيمة. (٢)

## الألفاظ ذات الصلة:

# الضمان:

٢ ـ الضمان يأتي لمعان منها:

<sup>(</sup>١) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، وشرح الخرشي على ختصر خليل ٢٣٧/٤، المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط الأولى ١٣١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) الكليات ٣/ ١٤٢ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي - دمشق سنة ١٩٨١م

<sup>(</sup>٣) الدر المحتار بحاشية ابن عابدين ٦٠٨٦ ط الحلبي، الطبعة الشانية ١٣٨٦ - ١٩٦٦م، وكفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ٢/ ٢٨٤، وروضة الطالبين ١٩٧/١٠ المكتب الإسلامي، ومطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى ٤/ ٨٩ المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٤) حديث: «العجماء جرحها جبار...» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٥٤/١٢ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٣٣٤ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) تاج العروس ، ونحتار الصحاح مادة: (جبر).

 <sup>(</sup>٢) كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ٢/ ٢٨٤ ط الحلبي، والمغني لابن قدامة ٨/ ٣٣٧. مكتبة الرياض الحديثة.

والمراد بالعجاء: البهيمة، سميت بذلك لأنها لا تتكلم. (١) وليس ذكر الجرح في الحديث قيداً، وإنها المراد به إتلافها بأي وجه كان، سواء أكان بجرح أم بغيره. (٢)

ب ـ ومن حفر بئراً في ملك نفسه ، أو في موات فسقط فيه إنسان ، أو بهيمة ، فهات أو جرح ، أو عطب ، فلا ضهان على الحافر إذا لم يكن منه تسبب في ذلك أو تغرير . (٣)

والدليل على ذلك قوله على الحديث السابق - في الحديث السابق - «والبئر جبار».

وكذا الأمر لوحفر معدناً (أي منجما) في ملكه، أو في موات من الأرض، فوقع فيه إنسان فهات فدمه هدر، لقوله «والمعدن جبار». (أ) ومن صور الإسلافات التي حصل فيها خلاف هل تكون هدرا أو يلزم فيها الضمان.

أ ـ إتلاف البهائم للزرع ليلا أو نهارا .

ب ـ ما تتلفه الدابة المركوبة برجلها أويدها.

وللتفصيل انظر مصطلح: (إتلاف، وضهان).

# جباية

#### التعريف:

١- الجباية في اللغة: الجمع والتحصيل. يقال:
 جبيت المال والخراج أجبيه جباية ، جمعته ، وجبوته أجبوه جباوة مثله ، والجابية حوض ضخم.

والجابي: هو الذي يجمع الخراج، وكذا من يجمع الماء للإبل، والجباوة: اسم الماء المجموع. (١)

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي.

## الألفاظ ذات الصلة:

## أ ـ الحساب :

٢ ـ الحساب هو العمل الذي يحتاج إليه في ضبط المال الذي يجمعه الجباة، ومعرفة مورده ومصرفه، ومعناه في اللغة، إحصاء المال وعده، والحساب، من وسائل ضبط الجباية. (٢)

<sup>(</sup>۱) مختار الصحاح مادة: (عجم). (۲) فتح الباري ۲۵۷/۱۲

<sup>(</sup>٣) بدائسع الصنسائع في ترتيب الشرائع ١٠/ ٤٧٠٩ ، ٤٧١٧ ، مطبعـة الإمـام . القـاهـرة ، والمدونة ٦/ ٤٤٥ ، ٤٥٤ ، دار صادر ـ بيروت ، وروضـة الطـالبين ٩/ ٣١٦ ، والمغني لابن قدامة ٧/ ٨٢٣

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٢٥٦/١٥

<sup>(</sup>١) انظر أساس البلاغة للزنخسري والصحاح واللسان والمصباح مادة: (جبى) وأيضا المغرب ص/٧٥ ط. بيروت

<sup>(</sup>٢) الصباح مادة: (حسب).

#### ب ـ الخرص:

٣ ـ الخرص تقدير ما على النخل ونحوه من ثمر، بالظن.

والفرق بين الخرص والجباية، أن الخارص عمله التقدير، والجابي عمله الجمع. (١)

#### جــ العرافة:

العرافة ومعناها في اللغة: تدبير القوم والقيام على سياستهم، والعريف عند الفقهاء هو الذي يعرف الجابي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم. (٢)

#### د ـ الكتابة:

الكتابة: تقييد ما يدفعه أرباب الأموال من الصدقة. (٣) وهي من وسائل ضبط الجباية.

#### حكم الجباية :

7 - جباية ما أوجبه الشرع لبيت المال واجبة على الإمام. قال الماوردي: والني يلزمه (أي الأمام) من الأمور عشرة أشياء. . ثم أورد منها: «جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهاداً من غير عسف». (٤)

#### محل الجباية :

الجباية تكون في الأموال التي ترد إلى بيت المال كبعض أموال الزكاة وأموال الفيء. وفيها يلى ما يتعلق بجباية كل منهها.

#### أ ـ جباية الزكاة :

٧ - جباية الزكاة واجبة ، لأن النبي على والخلفاء من بعده كانوا يبعثون السعاة ، ولأن في الناس من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه ، ومنهم من يبخل، فوجب أن يبعث من يأخذ (١) وعمل الجابي إنها يكون في الأموال التي ولاه الإمام جبايتها.

وقد ذكر الفقهاء شروط اللعاملين عليها، وهي تشمل العاملين على جبايتها، وذكروا أيضا ما يستحقه العامل من جاب وغيره مقابل عمله، وذكروا أيضا الكيفية التي تتم بها جباية الزكاة. وفيها يلي بيان النقاط التالية:

# أولاً ـ شروط الجابي :

ذكر الفقهاء للجابي شروطاً هي : ـ

#### أ ـ الإسلام:

٨ ـ اشتراط الإسلام هوما ذهب إليه جمهور
 الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة لقوله تعالى:

<sup>(</sup>١) المصباح مادة (زكو)، وحاشية القليوبي ٢/٢ ط الحلبي، والمهذب مع المجموع ٦/١٦٧ ط السلفية.

<sup>(</sup>١) المغسرب / ١٤٢ ط الكتساب العسريي، المصبساح مادة: (خرص)، وحاشية القليوبي ٢/ ٢٠ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) المصباح مادة ( «عرف»، والمجموع ٦/ ١٨٨ ط السلفية.

<sup>(</sup>٣) المصباح وأساس البلاغة للزنخسري مادة: (كتب)، وحاشية القليوبي ٣/ ١٩٦ ط الحلبي.

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٦ ولأبي يعلى ص٢٨

﴿ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ (١) ولأن العمل الذي يقوم به الجابي وغيره في الزكاة إنها هو ولاينة فاشترط فيها الإسلام كسائر الولايات، وفي رواية عند الحنابلة لا يشترط إسلامه، لأنه يأخذ أجرا مقابل جبايته. (٢)

# ب ـ أن يكون مكلفا :

٩ ـ وهو أن يكون الجابي بالغا عاقلا لعدم أهلية
 الصغير والمجنون للقبض، ولأن عمله ولاية،
 وغير المكلف لا ولاية له. (٣)

#### جـ ـ الكفاية:

• 1 - ذكر هذا الشرط الحنابلة في كتبهم، والمراد بالكفاية أهليته للقيام بعمله، والقدرة على تحمل أعبائه، فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه. (3)

د ـ العلم بأحكام ما يجبى من زكاة وغيرها:

11 ـ ذكر هذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة، والمراد به أن يكون العامل على الزكاة من جاب وغيره عالما بحكمها لئلا يأخذ غير الواجب أو يسقط واجبا، أو يدفع لغير المستحق أو يمنع مستحقا. وعبارة أبي إسحاق الشيرازي: ولا يبعث إلا فقيها لأنه يحتاج إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ، ويحتاج إلى الاجتهاد فيها يعرض من مسائل الزكاة

وقد ذكر الحنابلة أن العامل إن كان من عمال التفويض، أي من اللذين يفوض إليهم عموم الأمر، فإنه يشترط علمه بأحكام الزكاة، لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له، وإن كان العامل منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه جاز أن لا يكون عالما بأحكام الزكاة، لأن النبي على «كان يبعث العمال ويكتب لهم ما يأخذون» وكذلك كتب أبوبكر لعماله. (١)

#### هـ ـ العدالة والأمانة:

وأحكامها.

١٢ ـ ذكر هذا الشرط المالكية والشافعية وجعل
 بعض الحنابلة الأمانة شرطاً مستقلا والمراد
 بالعدالة أن لا يكون فاسقا، لأن الفاسق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران/ ١١٨

<sup>(</sup>۲) المبدع ۱۸/۲ ط المكتب الإسلامي، شرح منتهى الإرادات ۱/ ٤٩٥ ط عالم الكتب، والدسوقي ۱/ ٤٩٥ ط الفكر.

<sup>(</sup>٣) المبسدع ٢/ ٤١٥ ط المكتب الإسسلامي، وكشاف القشاع ٢/ ٢٧٥ ط النصر، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٣٥ ط عالم الكتب، والمغني ٢/ ٢٥٤ ط الرياض.

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات 1/ ٤٢٥ ط عالم الكتب، وكشساف القنساع ٢/ ٢٧٥ ط النصسر، والمسدع ٢/ ٤١٥ ط المكتب الإسلامي، والمغني ٢/ ٢٥٥ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٩٥٥ ط الفكر، وجواهر الإكليل ١٣٨/١ ط المعرفة، والمجموع ١٦٧/٦ ط السلفية، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٥

لا ولاية له، والمراد بالعدالة هنا كما جاء في المدسوقي والخرشي من كتب المالكية عدالة كل واحد فيما يفعله، فعدالة المفرّق في تفرقتها، والجابي في جبايتها، وهكذا، وليس المراد بها عدالة الشهادة أو الرواية. والعدالة والعلم بحكمها شرطان عند المالكية في العمل والإعطاء من الزكاة. (1)

## و ـ كونه من غير آل البيت :

17 - يجوز اتفاقا عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة استعمال ذوى القربى على الصدقات إن دفعت إليهم أجرتهم من غير الزكاة.

أما إن كان ما يأخدونه على عملهم من الزكاة فقد اختلف الفقهاء. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو المذهب عند الشافعية إلى عدم جواز إعطائهم عن العمل منها تنزيها لقرابة النبي على عن شبهة أخذ الصدقة، لأن الفضل بن العباس، والمطلب بن ربيعة «سألا النبي على العمالة على الصدقات فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»(٢) وهو نص في التحريم لا تجوز مخالفته.

وجوز بعض الشافعية في وجه كون العامل من ذوي القربى وأن يعطى على عمله من سهم السزكاة، لأن ما يأخذه العامل على سبيل العوض عن عمله.

وذهب الباجي من المالكية إلى جواز استعمال ذوي القربي في الأعمال الأخرى للزكاة كالحراسة والسوق، لأنها إجارة محضة. (١)

# ثانيا \_ مقدار ما يستحقه مقابل عمله:

18 ـ اتفق الفقهاء على أن العامل من جاب وغيره يستحق أجرا على عمله ولكنهم اختلفوا في مقدار ما يستحقه مقابل عمله، وفي كونه يتقيد بالثمن، وفي كون ما يأخذه أجرة.

فذهب الحنفية إلى أن الجابي في الصدقة يعطى بقدر عمله ما يسعه وأعوانه زاد على الثمن أو نقص وإن جاوزت كفيايت نصف ما جمع من الركاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الإنصاف، وإنها يعطى كفيايته لأنه فرغ نفسه للعمل لمصلحة الفقراء، فيكون كفايته في الزكاة كلقاتلة والقياضي، وليس ذلك بالإجارة لأنه

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢/ ٢٧٥، والدسوقي ١/ ٤٩٥، والخرشي مع حاشية العدوي عليه ٢/ ٢١٦، والزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١٧٦ ـ ١٧٧، والمجموع ٦/ ١٦٧

<sup>(</sup>٢) حديث: « إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» أخرجه مسلم (٢/ ٧٥٣ ط الحلبي) وأبو داود (٣/ ٣٨٩ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ١/ ١٨٨، وتبيين الحقائق ١/ ٢٩٧، وبدائم المصنائع ٢/ ٤٤، والدسوقي ١/ ٤٩٥، والخرشي مع حاشية العدوي عليه ٢/ ٢١٦، والزرقاني ٢/ ١٧٧، وروضة الطالبين ٢/ ٣٣٦، والمجموع ٦/ ١٦٧، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٢٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٧٥، والكافى ١/ ٣٢٩،

عمل غير معلوم، وما يأخذه العامل من الزكاة إنها يأخذه عهالة، لأن أصحاب الأموال لوحملوا الزكاة إلى الإمام لا يستحق العامل شيئا ولو هلك ما جمعه من الزكاة لم يستحق العامل شيئا كالمضارب إذا هلك مال المضاربة، إلا أن فيه شبه الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب الأموال. ولذا لا تحل للعامل الهاشمي تنزيها له عن تلك الشبهة بخلاف الغني، لأنه لا يوازيه في الكرامة، كها لا تحل للإمام أو القاضي، لأن رزقهها في بيت المال. (1)

وذكر المالكية أن الجابي يأخذ أجرة مثله ولا تتقيد تلك الأجرة بالثُمن ولا بالنصف، بل إن الزكاة تدفع كلها له إن لم يف بعضها بأجرة المثل.

وذكروا أيضا أن الجباة لا تدفع أجورهم من الزكاة إلا بوصف الفقر، فإن لم يكونوا فقراء أخذوا أجورهم من بيت المال مقابل عملهم، ومثل الجباة في هذا حراس زكاة الفطر، أو حراس زكاة المال، وأما ما سوى هؤ لاء من العاملين فإنهم يأخذون أجورهم من الزكاة بأحد وصفين: الفقر، أو العمل، أو بهما معا. إن لم يف أحدهما بالأجرة، ولا يأخذ الجابي

عندهم بوصف العزم إذا كان مديانا بإعطاء الإمام، لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه. (١)

وم ذهب الشافعية وجوب صرف جميع الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية، مع وجوب التسوية بين حصص الأصناف الشمانية، فيكون لكل صنف من الأصناف الثمانية ثمن ما جمع من الزكاة.

ويستحق العامل عند الشافعية من جاب وغيره قدر أجرة عمله قل أم كثر، وهذا متفق عليه، فإن كان نصيبه من الزكاة وهو الثمن قدر أجرته فقط أخذه، وإن كان أكثر من أجرته أخذ أجرته والباقي للأصناف بلا خلاف، لأن الزكاة منحصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها متحصرة في الأصناف، وإن كان أقل من أجرته وجب إتمام أجرته بلا خلاف، وذكر صاحب المهذب في الجهة التي تتمم منها تلك الأجرة أربع طرق الصحيح منها عنده وعند الأصحاب كها جاء في المجموع أنها على قولين: الخلاف إنها هو في جواز التتميم من سهام بقية الأصناف وهذا الأصناف

وأما بيت المال فيجوز التتميم منه بلا

<sup>(</sup>۱) جواهر الإكليل ۱/ ۱۳۹، والدسوقي ۱/ ٤٩٥، والزرقاني ٢/ ١٧٧، ومـواهب الجليل ٣٤٩ ـ ٣٥٠، والخرشي مع حاشية العدوي ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱/ ۱۱۹، وتبيين الحقائق ۱/ ۲۹۷، وفتح القدير مع العناية ۲/ ۱7 ـ ۱۷، والفتاوي الهندية ۱/ ۱۸۸

خلاف، فلورأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على بقية الأصناف جاز، لأن بيت المال لمصالح المسلمين وهذا من المصالح، صرح بهذا كله صاحب الشامل وآخرون، ونقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه. (1)

وذكر الحنابلة أن للإمام تعيين أجرة الجابي قبل بعث من غير شرط، لأن النبي على بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلما جاء أعطاه، (٢) فإن عين له أجرة دفعها إليه. وإلا دفع اليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة الحاسب، والكاتب، والعداد، والسائق، والراعي، والحافظ، والحال، والكيال، ونحو ذلك، لأنه من مؤنتها فقدم على غيره.

وصرح الشافعية بأنه يستحب البدء بالعامل لأنه يأخذ على وجه العوض، وغيره يأخذ على وجه المواساة. (٣)

#### ثالثا \_ كيفية جباية الزكاة:

١٥ ـ المال الذي تجب فيه الزكاة منه ما يعتبر فيه
 الحول ومنه ما لا يعتبر فيه ، فالمال الذي لا يعتبر

فيه الحول كالزروع والشهار لا يجبى إلا وقت الوجوب وهو وقت إدراك الثهار واشتداد الحب. ولكن يخرص، أي يقدر ما فيه من الثمر لتحديد الحواجب فيه من الخركاة. وانظر للتفصيل مصطلح: (خرص).

وأما المال الذي يعتبر فيه الحول كزكاة النعم مثلا، فإن الساعي يعين شهرا محددا من السنة يأتي فيه أصحاب الأموال لجباية زكاته. واستحب الشافعي أن يكون ذلك الشهر هو المحرم لأنه أول السنة، ويستحب عد الماشية على من تؤخذ منه على الماء أو في الأفنية لما روي عن عبدالله بن عمرو أن النبي والم قال: هنؤ خذ صدقات الناس على مياههم، أو عند أفنيتهم (1) وإن أحبره صاحب المال بعدده قبل منه، وإن قال لم يكمل الحول أو فرقت زكاته ونحو هذا عما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه، لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها كالصلاة، ويستحب أن لا يأخذ كرائم المال لقوله وكرائم المال الماء والله علامة عليها له وكرائم المال الماء والله بذلك فإياك وكرائم أموالهم (1)

<sup>(</sup>١) حديث: « تؤخذ صدقات الناس على مياههم أو عند أفنيتهم». أخرجه أحمد (٢/ ١٨٥ - ط الميمنية) وأبو داود الطيالسي (ص ٢٩٩ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمرو، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) حديث : « فإن هم أطساعسوا لك بذلسك فإياك وكرائم أموالهم». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٥٧ ط السلفية).

<sup>(</sup>١) المجموع ٦/ ١٨٨ ط السلفية.

<sup>(</sup>٢) حديث : « بعث عمر ساعياً ولم يجعل له أجرة ، فلم جاء أعطاه». أخرجه مسلم (٢ /٧٣ ط الحلبي)

<sup>(</sup>٣) الكافي ١/ ٣٣١ ـ ٣٣٢ ط المكتب الإسلامي، والمجموع

وذلك لأن الزكاة مواساة للفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بهال الأغنياء. ولا يأخذ من أردئها بل يأخذ الوسط.

ويستحب للجابي إذا قبض الصدقة أن يدعوللمزكي، (١) لقول الله تعالى: ﴿خَذَ مَن أموالهُم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ﴾ (١) وروى عبدالله بن أبي أوفى قال: كان النبي الله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» بصدقتهم قال: «اللهم صل على آل فلان» فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى (١) ولا يجب الدعاء. قال ابن حجر: لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي المعاة، ولأن سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء، فكذلك الزكاة، وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب خاصا به لكون صلاته سكنا بخلاف غيره.

ومن الدعاء أن يقول: آجرك الله فيها أعطيت، وبارك لك فيها أبقيت، وجعله الله طهورا، ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم

(١) روضة الطالبين ٢/ ٢١٠ ط المكتب الإسلامي، والكافي ١/ ٣٢٩ ط المكتب الإسلامي، وفتح الباري ٣/ ٣٦٠ ط الرياض.

(٢) سورة التوبة/ ١٠٣

(٣) حديث: «كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان». أخسرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٦١ ـ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٧٥٦ ـ ط الحلبي).

اجعلها مغنها ولا تجعلها مغرما. (١)

ونقل وجه لبعض الشافعية أن دعاء قابض الصدقة لدافعها واجب عملا بظاهر الآية لقوله تعالى: «وصلّ عليهم». (٢)

## رابعا \_ جباية الفيء :

17 ـ الفيء من موارد بيت المال، وهـوالمال المأخوذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل أو ركاب.

ويسمل الفيء عددا من الأموال منها ملها ما هرب عنه الكفار بغير قتال، ومنها الجزية، والحراج، والعشور. (٣)

## أ ـ جباية الجزية:

1۷ - الجزية لغة: اسم للمال المأخوذ من أهل
 الذمة. (٤)

واصطلاحا عبارة عن وظيفة أو مال يؤخذ من الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار الإسلام. (٥)

<sup>(</sup>١) نيسل الأوطار ٤/ ٢١٧ ـ ٢١٨ ط الجيسل، وفتح البساري ٣/ ٣٦١ ـ ٣٦١

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ١٠٣

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٦/ ٣٥٤، والفتاوى الهندية ٢/ ٢٠٥، و وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٠، وكشاف القناع ٣/ ١٠٠، ط النصر، والمغني ٦/ ٤٠٢، ط الرياض.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب والمصباح المنير وأساس البلاغة.

 <sup>(</sup>٥) الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٤، وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٦،
 وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٣، والمغني ٨/ ٩٥٥ ط الرياض.

أما الإنابة في أدائها ومقدارها ومتى تجب وعلى من تجب فينظر في ذلك مصطلح: (جزية).

1۸ ـ وأما كيفية جبايتها فقد أورد بعض الفقهاء منهم الخراسانيون من الشافعية صوراً لكيفية الصَغَار منها: الوارد في الآية، ومنها أن الجزية تؤخذ من الذمي وهوقائم، ويكون القابض قاعدا، وتكون يد القابض أعلى من يد الذمي، ويقول له القابض إعط ياعدو الله. (1)

وقال النووي والرافعي: إن الأصح عند الشافعية تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم، ونقل عميرة البرلسي نحوه من كلام الشافعي في الأم فقد قال: إن أخذ الجزية منهم أخذها بأحمال ولم يضر أحد منهم ولم ينله بقول قبيح. قالوا وأشد الصغار على الموان يحكم عليه بها لا يعتقده ويضطر إلى احتماله.

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة من أن أهل الذمة لا يعذبون في أخذ الجزية . (٢)

فعن هشام بن عروة قال: مرهشام بن

(۱) الاختيار ٤/ ١٣٩ ط المعرفة، وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٧، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٩، والمغنى ٨/ ٥٣٧

حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس فقال: ما شأنهم؟ قالوا حبسوا في الجزية، فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله على يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». (١)

وروي أن عمر أتي بهال كثير قال أبوعبيد أحسبه الجزية فقال: إني لأظنكم قد أهلكتم الناس؟ قالوا والله ما أخذنا إلا عفواً صفوا قال بلا سوط ولا نوط. قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك على يدي ولا في سلطاني». (٢)

## ب ـ جباية الخراج:

19 \_ الخراج في اللغة: اسم للكراء والغلة ومنه قول النبي على: «الخراج بالضان» (٣) وهوعند الفقهاء ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها لبيت المال. ، والأرض المختصة بوضع الخراج عليها هي التي صولح عليها المشركون من أرضهم على أنها لهم ولنا عليها الخراج. وكذلك الأرض التي فتحت عنوة عند

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۳/ ۲۷۰ - ۲۷۱، والاختيار ٤/ ١٣٩، و٢) وجواهر الإكليل ١/ ٢٠٧، والدسوقي ٢/ ٢٠٢، والخرشي ٣/ ١٤٥، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣، وروضة الطالبين ١/ ٣١٥ - ٣١٦، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٩، وكشاف القناع ٣/ ٢٣، والمغني ٨/ ٣٥٥

 <sup>(</sup>١) حديث : « أن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» .
 أخرجه مسلم (٤/ ٢٠ ١٨ عط الحلبي) .

<sup>(</sup>٢) الأموال للقاسم بن سلام ص٤٣ . ط التجارية .

<sup>(</sup>٣) حديث: « الخراج بالضهان». أخرجه أبو داود (٣/ ٧٨٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٢/ ١٥ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

بوضع غيره. (١)

من يقول بوضع الخراج عليها. (١) فأما مقدار الخراج المأخوذ فينظر في مصطلح: (خراج).

# جُ ـ جباية عشور أهل الذمة :

٧٠ \_ العشر ضريبة من أهل الذمة عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحرب، أو يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام، أو ينتقلون بها من بلد في دار الإسلام إلى بلد آخر، تؤحمة منهم في السنة مرة ما لم يخرجوا من دار الإسلام ثم يعودوا اليها مثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين. (۲)

# ما يشترط في جابي الخراج:

٢١ \_ يرسل الإمام بعض أهل الخبرة ليقدر ما يوضع على الأرضين الخراجية من الخراج فإذا استقر ذلك وعلم يرسل الإمام من يجبي الخراج في موعده حسب التقدير السابق، ويشترط في من يقوم بجباية عموم ما استقر من أموال الفيء من خراج وغيره، الإسلام، والحرية، والأمانة، والاضطلاع بالحساب والمساحة، ولا يشترط أن

(١) الأحكام السلطانية للهاورديص١٣٠ ط العلمية . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ٢/ ١٥٧ ط مصطفى الحلبي.

يكون فقيها مجتهدا، لأنه يتولى قبض ما استقر

فإن كانت ولايته على نوع حاص من أموال

الفيء فإنه يعتبر ما وليه منها، وحينئذ لا يخلو

حالمه عن أحد أمرين إما أن لا يستغني فيه عن

الاستنابة، وإما أن يستغنى عنها، فإن لم يستغن

فيه عن الاستنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع

اضط الاعه بشروط ما ولي من مساحة أو

حساب، ولم يجزأن يكون ذميا ولا عبداً لأن فيها

ولاية، وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون

عبدا لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذميا فينظر

فيها رد إليه من مال الفيء، فإن كانت معاملته

فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب

الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي

جواز كونه دميا وجهان. هذا وإذا بطلت ولاية

العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء

الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض، لأن

القابض منه مأذون له، وإن فسدت ولايته

وجرى في القبض مجرى الرسول، ويكون الفرق

بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على

الدفع مع صحة الولاية وله الإجبار مع فسادها،

فإن نهي عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له

القبض ولا الإجبار ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه

<sup>(</sup>١) المصباح مادة: (خرج)، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٦ - ١٤٨ ط المكتبة العلمية.

<sup>(</sup>٢) الموسوعة الفقهية ٨/ ٢٤٦ ف٩

إذا علم بنهيه. وفي براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان، بناء على عزل الوكيل إذا تصرف من غير علم بالعزل. (١)

هذا ويعين الجابي شهراً من السنة لجباية تلك الأموال، وأما ما يأخذه مقابل عمله فهوكها ذكر المالكية كفاية سنة ويقدمه الإمام على غيره عند القسمة بعد آل النبي على الله التباركات

## عاسبة الإمام للجباة:

٢٢ - يجب على الإمام محاسبة الجباة تأسيا برسول الله على لأنه فعل ذلك فقد جاء في صحيح البخاري: «أن رسول الله على المتعمل رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه» (٣) وهو أصل في محاسبة الجباة.

ويجب على الجباة أن يكونوا صادقين مع الإمام فلا يخفوا شيئا من المال الذي جمعوه لأنه من الأمانة. ﴿ياأيها الله تعالى: ﴿ياأيها الله والرسول وتخونوا

أماناتكم وأنتم تعلمون، (١)

وقد تواعد رسول الله على من يفعل ذلك فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عدي أبي عميرة الكندي قال سمعت رسول الله على يقول: «من استعلمناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فيا فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال يارسول الله: اقبل عني عملك قال: وما لك يارسول الله: اقبل عني عملك قال: وأنا أقول قال: من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره، فها أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى». (١)

وليس للجباة أن يدّعوا أن بعضه أهدي إليهم، وما أهدي إليهم بسبب العمل يرد إلى بيت المال لأن رسول الله على لم يقبل ذلك من المنتبية حين قدم بعد أن استعمله على الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي أهدي لي، بل قام على المنب فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٣٠ ـ ١٣١ ط العلمية، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٢٥ وما قبلها ط الحلبي.

<sup>(</sup>٢) الخبرشي ٣/ ١٢٩ ط. بولاق، والمدسوقي ٢/ ١٩٠ ط. الفكر، وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٠ ط. المعرفة.

<sup>(</sup>٣) حديث: «استعمل رجلا من الأسد على صدقات بني سليم». أخرجه البخاري (الفتح ٣٦٥/٣ ـ ٣٦٦ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٣/ ٣٦٥ ـ ٣٦٦ ط. الرياض.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال/ ٢٧

<sup>(</sup>٢) حديث : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٤٦٥ ط. الحلبي).

القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لما خوار، أو شاة تيعر (١) ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين». (٢)

جب

#### التعريف:

١ ـ الجب لغـة القطع، ومنه المجبوب، وهـو
 الذي استؤصل ذكره وخصياه.

والجب في اصطلاح الفقهاء: قطع الذكركله أو بعضه بحيث لا يبقى منه مايتأتى به الوطء. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العنة :

٢ ـ العنة عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الألة. (٢)

والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان النساء في الجب يكون لقطع المذاكير. والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار. (٣)



<sup>(</sup>١) تيمر : تصيح بفتح العين وكسرها واليعار صوت الشاة.

<sup>(</sup>٢) حديث: ما بال عامل أبعثه فيقول . . . ه . أخرجه البخاري (الفتح ١٦٤/١٣ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٤٦٣ ط. الساعدي .

<sup>(</sup>۱) النهاية لابن الأثير، وتهذيب الأسهاء واللغات، والمغرب مادة: (جب) وكشاف القناع ٥/ ٥٠٥، وفتح القدير ٤/ ١٠٨، والقليوبي ٣/ ٢٦١، وكفاية الطالب الرباني ٢/ ٨٥، نشر دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٤/ ١٢٨ نشر دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٢/٣٠٣ط مصطفى الحلبي.

ب ـ الخصاء:

٣ ـ الخصاء: هو فقد الخصيتين خلقة، أو بقطع، أوسل لهما. (١) والفرق بين الجب والخصاء واضح.

#### جـ ـ الوجاء:

\$ - الـوجاء: هو اسم مصدر وجأ يجأ: أي ضرب ودق. وهو أن ترض خصيتا الفحل رضا شديدا يذهب شهوة الجاع. فالفرق بينه وبين الجب واضح إذ الموجوء لم يقطع ذكره، بل هو شبيه بالخصيّ. إلا أن خصيتيه لا أثر لهما مع وجودهما. (٢)

# الحكم الإجمالي :

دهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن الجب من العيوب التي تثبت للزوجة الخيار بين التفريق والبقاء متى علمت بذلك، لأن الجب يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء (٣) إلا أن هناك اختلافا وتفصيلا في بعض الأحكام المتعلقة بالجب أهمها مايلى:

#### الجب الحادث بعد الدخول:

٦ - يرى الحنفيسة والمالكية والحنابلة في أحد

الوجهين أن حدوث الجب بعد الدحول لا يثبت للزوجة الخيار بين التفريق والبقاء، لأن حق الزوجة في وطأة واحدة لحصول المقصود بها من تأكد المهر والإحصان ومازاد عليها لا يجب على الزوج حكماً ويجب عليه ديانة. (١)

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه آحر إلى تخيير الزوجة بين فسخ النكاح وإدامته بالجب مطلقا قبل الدخول أو بعده ولو بفعلها في الأصح عند الشافعية، لأنه يورث اليأس من الوطء. (٢)

## كيفية التفريق للجب:

٧- إذا تبين أن الزوج مجبوب إما بإقراره أوغير
 ذلك تخير الزوجة للحال ولا يؤجل، لأن
 التأجيل لرجاء الوصول إليها ولا يرجى منه
 الوصول فلم يكن التأجيل مفيدا. (٣)

والفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم لأن هذه الفرقة أمر مجتهد فيه فيحتاج إلى نظر وتحرّ

<sup>(</sup>١) المغرب، والقليوبي ٢/ ١٩٧، وأسنى المطالب ٣/ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (وجأ) فتح القدير ٤/ ١٢٨

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ٥٩٣، وفتح القدير ٤/ ١٣١ نشر دار إحياء الـتراث العربي، والبناية ٤/ ٧٦١، والزرقاني ٣/ ٢٣٧، وأسنى المطالب ٣/ ١٧٦، والمغني ٦/ ١٥٦

<sup>(</sup>١) مجمسع الأنهسر ١/ ٤٣٦، والسزيلعي ٢/ ٢٣، وحاشية السدسسوقي ٢/ ٤٧٩ط دار السفكسر، والمغني ٦/ ٣٥٣ط الرياض، والكافي ٢/ ٦٨٦، نشر المكتب الإسلامي.

 <sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٣/ ١٧٦، ونهايسة المحتساج ٦/ ٣٠٥،
 والشرواني على تحفة المحتاج ٧/ ٣٤٧، والكافي ٢/ ٦٨٦،
 والمغنى ٦/ ١٥١

<sup>(</sup>٣) بدائم الصنائع ٢/ ٣٢٧، والفواكه الدواني ٢/ ٦٩ ـ ٧٠ نشر دار المعرفة، والشرح الصغير ٢/ ٤٧٦، وأسنى المطالب ٣/ ١٤٢، نشر المكتب الإسلامي.

وبذل جهد في تحرير سببه وذلك كالطلاق بالإعسار والطلاق بالإضرار.

بهذا قال عامة الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية . (١)

ومقابل الأصح عند الشافعية وهورواية عن أبي يوسف ومحمد في غير رواية الأصول أن الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة، ولا يحتاج إلى القضاء كخيار من خيرها زوجها. (٢)

#### صفة الفرقة للجب:

٨- يرى الحنفية والمالكية أن الفرقة بالجب طلاق بائن لأن السواجب على السزوج الإمساك بالمحروف، فإذا فات وجب التسريح بالإحسان، فإن سرّحها السزوج وإلا ناب القاضي منابه، فكان الفعل منسوبا إلى النوج، فكان طلاقا بائنا ليتحقق دفع الظلم عنها، والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل الفسخ، ولهذا لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الفرقة فسخ لا طلاق، لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد المشتري. (٣)

## نسب ولد امرأة المجبوب:

٩ ـ ذهب أبوسليهان من الحنفية والإصطخري
 وغيره من الشافعية إلى أن المجبوب يثبت نسب
 الولد منه، ويحكى ذلك قولا للشافعي كها أنه
 ظاهر كلام أحمد. (١)

ويرى الشافعية على المذهب وهو الصحيح عند الحنابلة - أن المجبوب لا يلحقه الولد، لأنه لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد. (٢) وقال المالكية - وهو ما يؤخذ من كلام التمرتاشي من الحنفية - يسأل أهل المعرفة بذلك، فإن كان يولد لمثله لزمه الولد، وإلا لم يلزمه. (٣)

وللتفصيل في شروط التفريق للجب، وأثر التفريق بالجب على المهروعدة امرأة المجبوب (ر: طلاق، عدة، عيب، مهر، نسب).



<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲/ ۳۲۵، وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي ٣/ ٢٤، ومسواهب الجليسل ٣/ ٤٨٩، وقليوبي وعميرة ٣/ ٤٦٤، وشسرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٥٤ عالم الكتب، والمغني ٦/ ٢٥٤

<sup>(</sup>۲) قليوبي وعميرة ۳/ ۲٦٤ ، وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي ۳/ ۲۶

<sup>(</sup>٣) فتناوى قاضيخنان بهامش الهنندينة ١٣/١ ، والزيلعي=

<sup>=</sup> ٣/ ٣٣، وابن عابدين ٢/ ٥٩٣، والتاج والإكليسل بهامش الحطاب ٣/ ٤٨٨، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٨٧ ط دار الكتب العلمية، والكافي ٢/ ٦٨٧، نشر المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>١) البنـايــة شرح الهــدايــة ٢٠٨/٤، وفتــح القديز ٣/ ٢١٩، والمحلي على المنهاج ٤/ ٥٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٨٠ (٢) المحلي على المنهاج ٤/ ٥٠، والمغني لابن قدامة ٧/ ٤٨٠

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ٢/ 6٤٤٥ دار صادر، وفتح القدير ٣/ ٢١٩

كإجبار القاضي المدين المتنع عن أداء الدين الحال بلا عذر شرعي على أداء الدين بطلب صاحبه.

وقد یکون غیر مشروع کاجبار الشخص علی بیع ماله، أو طلاق زوجة بغیر مقتضی شرعی، فیحرم.

أما الجبر بمعنى التكميل فيكون إذا ترك واجبا في الحج أو ارتكب محظورا فيه. وكذا إذا لم يجد في زكاة الإبل السن الواجية فأراد أن ينزل إلى ماتحتها فيجب دفع الجبران عليه.

والجسر بمعنى إصلاح العظم بعد كسره مشروع إذا خيف ضرر بفوات العضو، أوهلاك النفس. وتفصيله في: (تداوي).

أما الجر: بمعنى الإجبار فينظر في مصطلح: (إجبار - وإحالاته).

# المسح على الجبيرة :

٣- لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب المسح على موضوع الجسبر إذا شدت عليه جسيرة، وهومن أعضاء الوضوء وتعذر الغسل على العضو، أو وجب عليه الغسل كالجنب. (١) وفي ذلك تفصيل واختلاف يرجع إليه في مصطلح: (جبيرة، مسح، تيمم).

جبر واجب الزكاة:

٤ \_ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجب عليه

(۱) ابن عابدين ١/ ١٨٦، وحساشيسة الجمسل ١/ ٢٠٩، واللسوقي ١/ ١٦٤، والإنصاف ١/٨٨١

# جبر

#### التعريف:

1 - الجبر في اللغة خلاف الكسر. يقال: جبر عظمه جبرا أي أصلحه بعد كسر، ويأتي بمعنى الإحسان إلى الرجل فيقال: جبره جبرا إذا أحسن إليه، وأغناه بعد فقر. ويأتي بمعنى التكميل فيقال: من ترك واجبا من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيه: جبره بالدم.

كها يقال: جبر المزكي ما أخرجه إذا لم يجد السن الواجب في زكاة إبله فأخرج مادونه ودفع الفضل، ويسمى دفع الفضل جبرانا، ويأتي بمعنى الإكراه على الشيء، فيقال: جبره على الأمرجبرا، وحكى الأزهري: جبره جبورا وأجبره إجبارا: أكرهه عليه. (1)

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذه المعاني اللغوية.

# الحكم التكليفي:

٢ ـ يختلف حكم الجبر باختلاف ما يطلق عليه.
 فالجبر بمعنى الإكراه: قد يكون مشروعا.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس، والمصباح المنير، مادة: (جبر).

في زكاة إبله سنّ معينة فلم يجدها يجوزله العدول إلى ماتحتها مع الجبر، ويسمى في عرف الفقهاء جبرانا، أويأخذ المصدق سنا فوقها ويعطي المزكي الجبران، ثم اختلفوا في الجبران هل هو محدد شرعا؟ فذهب الحنابلة والشافعية إلى أن الجبر محدد شرعا: وهو شاتان، أو عشرون درهما، وكما يشرع الجبران بين سن وسن تالية لها، يشرع بين السن والسن الأعلى من التي تليها إن عدمت التالية فيدفع جبرانين أو ثلاثا، وهذا عند الشافعية والحنابلة.

فإذا كان واجبه بنت مخاض فلم يجدها، فله أن يصعد إلى بنت لبون فيأخذ جبرانا، وهو شاتان، أو عشرون درهما، وإن كان واجبه بنت لبون فلم يجدها، له أن ينزل إلى بنت مخاض، فيدفع الجبران، وهكذا.

وعند الحنفية يجب عليه الفضل بين الواجب وبين مالديه، وهو الفرق بين قيمتيهما. (١)

وقال المالكية: يجب تحصيل الواجب فلا يجوز للساعي أخذ مافوق الواجب ودفع الجسران. أما إذا نزل إلى ماتحت الواجب، ودفع إليه ثمنا جاز. (٢)

والتفصيل في مصطلح: (زكاة).

الجبر بالدم:

ه ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن: من ترك واجبا من واجبات الحج كالإحرام من الميقات، ورمي الجهار كلها أو بعضها، ولم يتمكن من الإتيان به، يجب عليه الجبر بالدم، ولا يجبر بالدم إلا ماكان وإجبا.

أما أركان الحج فلا تجبر إذا تركت، وأما تفصيل مايعتبر واجبا يجبر بالدم، واختلاف الفقهاء فيه، ونوع الجبر، فيرجع إلى مصطلح: (حج).



<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦، وكشاف القناع ٢/ ١٨٩، وفتح القدير ٢/ ١٤٣ - ١٤٣

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/ ٢٣٤

# جبهة

#### التعريف:

١ - الجبهة من الوجه معروفة هي مستوى مابين
 الحاجبين إلى الناصية، وقال الأصمعي: هي موضع السجود، والجمع جباه. (١)

أما في الاصطلاح فلها إطلاقان: فالجبهة من الموجه التي يجب غسلها في الوضوء، عرفها الفقهاء في أبواب الوضوء بأنها ما ارتفع عن الحاجبين إلى مبدأ الرأس، وهو أول شعر الرأس المعتاد، فتشمل الجبينين.

وعرفوها في أبواب الصلاة بأنها مستدير مابين الحاجبين، وبأنها ما اكتنف الجبينان، وبهذا المعنى لا تشمل الجبينين. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الجبين:

٢ \_ الجبين فوق الصدغ، وهما جبينان عن يمين

(١) لسان العرب، والمصباح المنير والمغرب، مادة: (جبهة).

(٢) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٨٦، ٢٤٠،

وكفاية الطالب الرباني ١/ ٢١٠، وروضة الطالبين

١/ ٢٥٥، وحاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح

# (۱) المصباح المنسير وخمتار الصحاح مادة: (جبن) وروضة الطالبين ۱/ ۲۵۰، والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١٢٠/١

#### ب ـ الناصية:

الجبهة. (١)

٣ - الناصية قصاص الشعر من مقدم الرأس،
 ونقل عن الأزهري قوله: الناصية عند العرب
 منبت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي
 تسميه العامة الناصية.

الجبهة وعن شمالها فإذا أردنا بالجبهة مستدير

مابين الحاجبين إلى الناصية فالجبين والجبهة

متباينان، أما إن أردنا بالجبهة ما ارتفع عن

الحاجبين إلى مبدأ الرأس فالجبين جزء من

وقدرها الحنفية بربع الرأس، لأنها أحد جوانبه كما علله الزيلعي.

وعلى ذلك فالناصية مقدم الرأس ابتداء من منبت الشعر فوق الجبهة . (٢)

# الأحكام المتعلقة بالجبهة :

أولا - غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في التيمم:

٤ - الجبهة جزء من الوجه، ولهذا يجب غسلها في الموضوء ومسحها في التيمم، وذلك بنص الآية

<sup>(</sup>٢) المصباح المندر ولسان العرب مادة: (نصي) وتبيين الحقائق ١/٣، والبناية على الهداية ١/ ١١١، وفتح القدير ١/ ١٥

الكريمة: ﴿ياأيها اللذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . . . . . (١)

ويدخل في غسل الجبهة أساريرها، وهي خطوط الجبهة وانكهاشها إن لم تلحق به مشقة كها صرح به المالكية . (٢)

وتفصيله في مصطلح: (وضوء، وتيمم).

ثانيا ـ وضع الجبهة على الأرض في السجود: ٥ ـ ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى أن أقل السجود وضع بعض جبهة المصلي على مايصلى عليه من الأرض، أوغيرها، فتفرض السجدة على أيسر جزء من الجبهة لمن كان قادرا، وذلك في الجملة، حتى لو ترك السجود عليها حال في الجملة، حتى لو ترك السجود عليها حال الاختيار لا يجزيه، (٣) لحديث ابن عباس ـ

وزاد في رواية: «وأشار بيده على أنفه»، وفي رواية النسائي: «ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه وقال: هذا واحد». (٤)

رضى الله عنهما - قال: «أمر النبي على أن يسجد

على سبعة أعضاء: الجبهة، والسدين،

والركبتين، والرجلين».

وفي المسألة تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح: (سجود).

## ثالثا \_ تقبيل الجبهة :

٦ - صرح الفقهاء بجواز تقبيل الرجل جبهة الرجل، ووجهه، ورأسه، إذا كان على وجه المبرة والإكرام، أو الشفقة عند اللقاء والوداع، واحتراما مع أمن الشهوة. (١)

وقد ثبت أن النبي ﷺ عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه . (٢)

وللتفصيل يراجع مصطلح: (تقبيل).

# رابعا ـ شجاج الجبهة :

٧ - ذكر الفقهاء أنواع شجاج الوجه والجبهة، وأجمعوا على أن في الموضحة منها قصاصا إذا كانت عمدا، والموضحة هي الجرح الذي يظهر العظم بعد خرق الجلدة. وإنها شرع القصاص

<sup>(</sup>١) سورة المائدة / ٦

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ١/ ٥٦

<sup>(</sup>٣) البدائع ١/ ١٠٥، ١٠٠، والإقناع ١/ ١٢٥، ونهاية المحتساج ١/ ٤٨٩، وكفساية الطالب ١/ ٢١٠، ٢١١، وروضة الطالبين ١/ ٢٥٦، وكشساف القناع ١/ ٣٧١، وفتح الباري ٢/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس: أمر النبي في أن يسجد على سبعة=

<sup>=</sup> أعضاء: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين. أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٩٥ ـ ط السلفية) والنسائي (٢/ ٢١٠ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۱) ابن عابسدين ٥/ ٢٤٥، ٢٤٦، والبنسايسة على الهداية ١/ ٣١٧، ٣١٨، ٣٢٦ - ٣٢٧، وجسواهسر الإكسليسل ١/ ٢٠، والقليسوبي ٣/ ٣١٣، وكشساف القناع ٥/ ١٦، والآداب الشرعية ٢/ ٢٧٠ - ٢٧٩

<sup>(</sup>٢) حديث: «أن النبي على عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينه». أخرجه أبوداود (٥/ ٣٩٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن الشعبي به مرسلا، وإسناده ضعيف لإرساله.

في الموضحة هو تيسير ضبطها وإمكان الاستيفاء فيها دون حيف.

أما الأنواع الأخرى من الشجاج فلا قصاص فيها لعسر ضبطها وصعوبة استيفاء مثلها. (١) وإذا سقط القصاص بسبب عسر ضبطها ففيها الدية المحددة لها شرعا، وإلا فحكومة عدل. (١) وتفصيل الموضوع في مصطلح: (قصاص جناية \_ ديات \_ حكومة عدل).

# مواطن البحث :

ذكر الفقهاء أحكام الجبهة في مباحث الوضوء والسجدة، ومسائل النظر والمس، وبحث القصاص والجنايات ونحوها.



(۱) ابن عابدین ه/ ۳۵۴، ۳۷۳، ۳۷۳، وقلیویي ۴/۲۱۳، ۱۱۶، والمغنی ۷/ ۷۰۳، ۷۰۶

# جبيرة

#### التعريف:

١ - الجبيرة لغة: العيدان التي تشد على العظم
 لتجبره على استواء.

وجعها: جبائر، وهي من جبرت العظم جبرا من باب قتل أي: أصلحته، فجبر هو أيضا، جبرا وجبورا أي: صلح، فيستعمل لازما ومتعديا، وجبرت اليد: وضعت عليها الجبيرة، وجبر العظم: جبره، والمجبر الذي يجبر العظام المكسورة. (1)

وفي الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي، إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة مايداوي الجرح سواء أكان أعوادا، أم لزقة، أم غير ذلك. (٢)

<sup>(</sup>٢) حكسومة عدل: هي أن ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية (الدر المختار ٥/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: (جبر).

<sup>(</sup>۲) ابـن عابــديـن ۱/ ۱۸۵ ومنــح الجليــل ۱/ ۹۹، وأسنى المطالب ۱/ ۸۱، والمغنى ۱/ ۲۷۷

## الألفاظ ذات الصلة:

## أ ـ اللصوق واللزوق:

٢ ـ اللصوق واللزوق ـ بفتح الـ الام ـ مايلصق على الجرح للدواء. قال في المصباح: ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي. (١)

وفي كتب الشافعية: اللصوق ماكان على جرح من قطنة أو خرقة أو نحوهما، والجبيرة ماكانت على كسر. (٢)

#### ب ـ العصابة:

٣ ـ العصابة (بكسر العين) اسم مايشد به من عصب رأسه عصب تعصيبا: شده وكل ما عصب به كسر أو قرح من خرقة أو غير ها فهو عصاب له، وتعصب بالشيء: تقنع به.

والعمائم يقال لها العصائب، والعصابة: العمامة. (٣)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لها عن المعنى اللغوي.

وبذلك تكون العصابة عندهم أعم من الجبيرة.

وقال المالكية: العصابة: مايربط فوق الجبيرة. (١)

# حكم المسح على الجبيرة:

٤ - اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم، على مايأتي : والأصل في ذلك ما روي عن على رضي الله عنه أنه قال: كسر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي فقال النبي : اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة، فقلت: يارسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: امسح عليها. (٢)

وروى جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فهات، فقال النبي على «قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنها شفاء العي السؤال إنها

<sup>(</sup>١) جواهــر الإكليــل ١/ ٢٩، والشــرح الصغـير ١/ ٧٦ ط الحلبي ومنح الجليل ١/ ٩٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «اجعلوها في يساره فإنه صاحب لوائي . . . ) أخرجه ابن ماجة (١/ ٢١٥ ـ ط عيسى الحلبي) مختصرا والبيهقي (١/ ٢٢٨ ـ ط دار المعرفة). وضعفه البوصيري في الزوائد (١/ ٨٤٨ ـ ط دار العربية).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (لصق، لزق).

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ١/ ٨١، ومغني المحتاج ١/ ٩٤، والمجموع ٢/ ٣٢٤، تحقيق المطيعي.

<sup>(</sup>٣) لسسان العسرب، والمصباح المنير مادة: (عصب)، وابن عابدين ١/ ١٨٥، وشرح منتهى الإرادات ٥٧/١ ـ ٥٨

كان يكفيه أن يتيمم ويعصب» (١) ولأن الحاجة تدعو الى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا. (٢)

والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة الطهارة، وذلك بشروط خاصة سيأتي بيانها، والوجوب هنا بمعنى الإثم بالترك مع فساد الطهارة والصلاة، وهذا عند المالكية والشافعية في المذهب، والحنابلة، وأبي يوسف، ومحمد من الحنفية.

وقال أبوحنيفة: يأثم بتركه فقط مع صحة وضوئه، وروي أنه رجع إلى قول الصاحبين. (٣)

وقال بعض الشافعية: يغسل الصحيح ويتيمم ولا يسمح على الجبيرة.

وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على العصابة أو اللصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء \_ كدهن أو غيره \_ .

الكتاب العربي). (٢) بدائع الصنائع ١٣/١، والمهاذب ١/٤٤، والمجموع ٢/٣٢٣، والمغني ١/ ٢٧٧ ـ ٢٧٨

(٣) ابن عابدين ١/ ١٨٥ - ١٨٦، والبدائع ١٣/١ ـ ١٤، والدسوقي ١/ ١٦٣، والمجموع ٢/ ٣٢٦، وكشاف القناع ١٢٠/١

## شروط المسح على الجبيرة:

هـ يشترط لجواز المسح على الجبيرة مايأتي:
 أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما
 يضرّبه، وكذلك لوكان المسح على عين
 الجسراحة مما يضرّبها، أوكان يخشى حدوث
 الضرر بنزع الجبيرة.

ب ـ ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة فإن كان يضر بها ففرضه التيمم.

وهذا باتفاق.

جـ قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة، أورجل واحدة، ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له. (۱) د اشترط الشافعية في الصحيح المشهوروهي رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية، لأنه حائل يمسح عليه فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر المسوحات، فإن خالف ووضعها على غير طهر وجب نزعها، وذلك إن لم يخف ضررا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها، ويقضي لفوات شرط وضعها على على طهر. (۲)

والرواية الثانية عند الحنابلة وهي مقابل الصحيح عند الشافعية (قال عنه النووي: إنه

<sup>(</sup>١) المجموع ٢/ ٣٢٦

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ١/ ٢٦٩

شاذ): لا يشترط تقدم الطهارة على شد الجبيرة. قال الخلال: روى حرب وإسحاق والمروزي في ذلك سهولة عن أحمد، واحتج بقول ابن عمر، لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ على الناس جدا فلا بأس به، ولأن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. (١)

### كيفية تطهر واضع الجبيرة :

٦ إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة فليفعل مايأتى:

١ ـ يغسل الصحيح من أعضائه.

٢ - يمسح على الجبيرة.

وهذا باتفاق إلا في قول عند الشافعية أنه يكفيه التيمم ولا يمسح الجبيرة بالماء، والمذهب وجوب المسح.

ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية والحنابلة وهو الأصح عند الحنفية ، ومقابله أن مسح الأكثر كاف لأنه قائم مقام الكل ذكر ذلك الحسن بن زياد.

أما عند الشافعية فقد ذكر النووي في

المجموع أن فيه وجهين مشهورين أصحها: عند الأصحاب يجب الاستيعاب لأنه أجيز للضرورة فيجب مسح الجميع، والوجه الثاني: يجزئه مايقع عليه الاسم، لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف.

هذا إذا كانت الجبيرة موضوعة على قدر الجراحة فقط. فإن كانت زائدة عن قدر الجراحة فعند الحنفية والمالكية يمسح على الزائد تبعا إن كان غسل ماتحت الزائد يضر.

وعند الشافعية والحنابلة يمسح من الجبيرة على كل ما حاذى محل الحاجة ولا يجب المسح على الحزائد بدلا عها تحتها، ويكفي المسح على الجبيرة مرة واحدة، وإن كانت في محل يغسل ثلاثا. قال الحنفية: وهو الأصح، ومقابله: يسن تكرار المسح لأنه بدل عن الغسل، والغسل يسن تكراره فكذا بدله، وهذا إذا لم تكن على الرأس.

٣ ـ زاد الشافعية في الأصح وجوب التيمم مع الغسل والمسح. قال النووي: وأما التيمم مع غسل الصحيح ومسح الجبيرة بالماء ففيه طريقان أصحها وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه قولين أصحها عند الجمهور وجوبه وهونصه في الأم ومختصر البويطي والكبير، والثاني: لا يجب وهونصه في القديم وظاهر نصه في المختصر وصححه الشيخ أبوحامد، والجرجاني، والروياني، في الحلية.

<sup>(</sup>۱) البسدائيع ۱۳/۱، ۵۱، والـزيلعي ۱/۵۱، والـدسوقي ۱/۱۵ - ۱۲۵، والحطـاب ۱/۳۲۱، والمـجــمـوع ۲/۳۷۰ - ۳۲۰، والمـغــني ۱/۲۰۱ - ۲۷۸ - ۲۷۸ - ۲۷۹، وكشاف القناع ۱/۳۱۱ - ۱۱۶

والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه المتولي منهم، أنه إن كان ماتحت الجبيرة عليلا لا يمكن غسله لوكان ظاهرا وجب التيمم كالجريح، وإن أمكن غسله لم يجب التيمم كلابس الخف، والمذهب الروجوب قال في المهذب: لحديث جابررضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا: مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فهات، فقال النبي على الماء فاغتسل فهات، فقال النبي المناه المناه المناه النبي المناه المناه

وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل والمسح في حالتين:

إحداهما: فيما لووضع الجبيرة على غير طهارة وخاف من نزعها على القول بأن تقدم الطهارة شرط المسح على الجبيرة.

والثانية: أن واضع الجبيرة إذا جاوزبها موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدر الحاجة. جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات ولم يذكرا فيه خلافا. إلا أن ابن قدامة جعله احتمالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح الجبيرة فيها إذا تجاوزبها موضع الحاجة، لأن ما

على موضع الحاجة يقتضي المسح والزائد يقتضي التيمم.

\$ - إن كانت العصابة بالرأس، فإن كان بقى من الرأس قدر مايكفي المسح عليه مسح عليه وإلا فعلى العصابة، وهذا عند من يقول بأن الفرض هومسح بعض الرأس، كالحنفية والشافعية وفي قول عند الحنابلة، أما عند من يقول بأن الفرض هومسح جميع الرأس كالمالكية فإنه يمسح على العصابة وعلى مابقي من الرأس، وهذا في الوضوء، أما في الغسل فإنه يمسح على العصابة وعلى مابقي من يمسح على العصابة ويغسل مابقي . (1)

### ما ينقض المسح على الجبيرة :

٧- ينتقض المسح على الجبيرة بها يأتي:

أ- سقوطها أو نزعها لبرء الكسر أو الجرح.
وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضأ
وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على
أعضاء الضوء وهذا باتفاق. وإن لم يكن محدثا
فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجبيرة لا
غير، لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر

<sup>(</sup>۱) حدیث د إنها کان یکفیه أن یتیمم ویعصب». تقدم تخریجه ف/ ٤

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧، والزيلمي ١/ ٥٥ ـ ٥٠، والبدائع ١/ ١٩، والمنسوقي ١٦٢/١ ـ ١٦٥، ومنتح الجليل ١/ ٢٠، والمجموع الجليل ١/ ٣٠، والمجموع ٢/ ٣٢٣ ـ ٣٢٠ وأسنى المطالب ١/ ٨٠، ونهاية المحتاج ١/ ٢٦٥ ـ ٢٦٦، وكشاف القناع ١/ ٢١٠ ـ ٢٧٠، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠، والمغني ١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٠، والمغني ١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٨،

الأعضاء قائم لانعدام مايرفعها وهو الحدث فلا يجب غسلها. وعند الشافعية يغسل موضع الجبائر ومابعده مراعاة للترتيب، وعند الحنابلة يبطل وضوؤه.

أما بالنسبة للغسل إن كان مسح عليها في غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهو غير محدث غسل موضعها فقط، ولا يحتاج إلى إعادة غسل ولا وضوء، لأن الترتيب والموالاة ساقطان في الطهارة الكبرى.

ب ـ سقوط الجبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية، وعلى ذلك يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل.

وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية ينتقض مسح الجبيرة فقط، فإذا سقطت لا عن برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط، أما عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح. وهذا كله إذا كان في غير الصلاة. فإن كان في الصلاة وسقطت الجبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق، وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند وإن سقطت لا عن برء بطلت الصلاة عند الجمهور، ومضى عليها، ولا يستقبل عند الحنفية. (١)

الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف:

٨ ـ يفارق المسح على الجبيرة المسح على الخف
 من وجوه كثيرة، وقد توسع الحنفية في ذكر هذه
 الفروق حتى أوصلها ابن عابدين إلى سبعة
 وثلاثين فرقا. وأهم هذه الفروق مايلي:

أ ـ لا يجوز المسح على الجبيرة إلا عنـ د الضـرر بنزعها، والخف بخلاف ذلك.

ب- المسح على الجبيرة مؤقت بالبرء لا بالأيام، والمسح على الخف مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهذا عند غير المالكية. أما المالكية فإنهم يتفقون مع الجمهور في توقيت المسح على الجبيرة بالبرء، ولا توقيت في المسح على الخف عندهم، وإن كان يندب نزعه كل أسبوع.

جــ يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى (الغسل) لأن الضرر يلحق بنزعها، أما الخف فيجب نزعه في الطهارة الكبرى.

د \_ يجمع في الجبيرة بين مسع على جبيرة رجل وغسل الأخرى، بخلاف المسع على الخف. هـ \_ يجب استيعاب الجبيرة بالمسع عند المالكية والحنابلة وهو الأصع عند الحنفية والشافعية وذلك بخلاف الخف.

و- لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة عند الحنفية والمالكية وهومقابل الصحيح عند الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد، أما الخف

<sup>(</sup>١) ابن عابسدين ١/ ١٨٧، والبدائع ١/ ١٤، والمدسوقي ١/ ١٦٦، والمجمسوع ٢/ ٢٩٦ - ٣٢٩ تحقيق المطيعي، ومغني المحتساج ١/ ٩٥، والمغني ١/ ٢٨٩، وشسرح منتهى الإرادات ١/ ٦٤

فإنه يشترط للبسه أن يكون على طهارة. ز\_ينتقض المسح على الجبيرة بسقوطها أو نزعها عن برء باتفاق، وكذلك سقوطها لا عن برء عند غير الحنفية. أما الخف فيبطل المسح عليه مطلقا عند نزعه خلاف لما اختاره ابن تيمية من أنه لا يبطل بالنزع قياسا على عدم بطلان الوضوء بإزالة شعر الرأس الممسوح عليه.

ح ـ لوكان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما لا يلزم ه رفع الأخرى، بخلاف الخفين، لأن لبسهما جميعا شرط بخلاف الجبيرتين.

ط ـ يترك المسح على الجبيرة إن ضر بخلاف الحف . (١)

# جحد

انظر: إنكار.



(١) ابن عابدين ١/ ١٨٦ ـ ١٨٧، والبدائع ١/ ١٤، وجواهر الإكليل ١/ ٢٤ ـ ٢٥ ـ ٢٩ ـ ٣٠، والمدسوقي ١٦٣/١ ـ ١٦٤، ومغني المحتاج ١/ ٩٤ ـ ٩٥، والمجموع ٢/ ٣٢٤ ـ ٣٢٣ تحقيق المطيعي، والمغني ١/ ٢٧٨ ـ ٢٨٠

## الجحفة

التعريف:

1 - الجحفة موضع على الطريق بين المدينة ومكة، وكان اسمها مَهْيَعة، أو مَهِيعة، فاجحف السيل بأهلها فسميت جحفة، وبها أنه لم يبق بها الآن إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان البوادي، فلذا اختار الناس الإحرام احتياطا من المكان المسمى برابغ الذي على يسار الذاهب إلى مكة وقبل الجحفة بنصف مرحلة أو قريب من ذلك.

وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب. وهي أحد المواقيت الخمسة التي لا يجوز تجاوزها لقاصد الحج والعمرة إلا محرما، وقد جمعت في قوله:

عرق العسراق يلملم اليمن

وبذي الحسليفة يحسرم المدني للشام جحفة إن مسررت بها ولأهل نجسد قسرن فاستبن (١)

الحكم الإجمالي وموطن البحث : ٢ ـ أجمع أهمل العلم على أن الجحفة ميقمات

<sup>(</sup>۱) غتار الصحاح مادة: (جخف)، وابن عابدين ٢/١٥٣، وابن عابدين ٢/١٥٣، وابن عابدين ٢/١٥٣ ما دار ومواهب الجليل ٣/ ٣٠، ٣١، والقليوبي ٢/ ٩٣، وعمدة إحياء الكتب العربية، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٠، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ٤/٤١، ٥/١٥٧ ـ ١٥٨ -

أهل الشام ومصر والمغرب ومن مربها من غير أهلها لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: «فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة»(١)

وقد فصل الفقهاء الكلام حول تجاوزها بغير إحرام في كتاب الحج عند الكلام عن المواقيت. (٢)

### جحود

انظر: انظر إنكار.

### جدار

انظر: حائط

(١) حديث ابن عباس: «وقت رسول الله الله المدينة ذا الحليفة . . » الحديث. أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣٨٨ - ط السلفية).

(٢) ابن عابدين ٢/ ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤، والاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة ١/ ١٤١، ١٤٢، والقواعد الفقهية ١٣٥، ١٣٥، والمغني ٣/ ٢٥٧، ١٥٨، وكشاف القناع ٢٠/ ٤٠٠ ط عالم الكتب.

### جـد

التعريف:

١ ـ من معاني الجد لغة أبو الأب وأبو الأم،
 والجمع أجداد وجدود.

والجدة أم الأم وأم الأب، والجمع جدات. (١)

والجد في اصطلاح الفقهاء أبوالأب وأبوالأم، وإن علوا، فإن أطلق انصرف إلى أبي الأب.

الأحكام المتعلقة بالجد : يتعلق بالجد أحكام مختلفة منها:

### ولاية الجد في النكاح :

اختلف الفقهاء في ولاية الجد (أبي الأب) وإن علا في النكاح. فذهب الشافعية إلى أن الجد كالأب عند عدم الأب، وأنه أحق الأولياء بعد الأب في ولاية النكاح، وأن له أن يجبر بنت ابنه البكر سواء أكانت بالغة أم صغيرة.

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة : (جدد).

ووافقهم الحنفية في هذا الحكم بالنسبة للصغيرة، والمجنونة، والمعتوهة، وإن كانت ثيبا عندهم.

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجدليس كالأب، وليس له أن يجبر بنت ابنه سواء أكانت صغيرة أم كبيرة، بكرا أم ثيبا، عاقلة أم مجنونة. ولكنهم اختلفوا في منزلته بين سائر الأولياء. فذهب المالكية إلى أنه يأتي في الترتيب بعد الأخ وإن نزل، ويسرى الحنابلة أنه يأتي بعد الأب ووصيه. (١)

أما الجد لأم وهومن أدلى إلى المرأة بأنثى فلا ولاية له في النكاح.

### إرث الجد:

٣ ـ اتفق الفقهاء على أن الجد (أبا الأب) يرث
 بالفرض ويرث بالتعصيب.

والجد أبو الأب وإن علا لا يحجب إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع، لأن من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم.

فالجد أبو الأب في الميراث منزل منزلة الأب عند فقد الأب في جميع المواضع إلا في أربع مسائل:

إحداها: زوج وأبوان.

والشانية: زوجة وأبوان، للأم ثلث الباقي فيهما مع الأب، ويكون لها ثلث جميع المال فيهما لوكان مكان الأب جد.

والثالثة: الجدمع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فإن الأب يحجبهم باتفاق. وفي الحكم عند وجود الجدبدل الأب خلاف وتفصيل ينظر في إرث.

والرابعة: الجدمع الإخوة لأم، فإن الأب يحجبهم إجماعا، ولا يحجبهم الجد خلافا لأبي حنيفة. (١)

### نفقة الجد:

\$ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أن نفقة الجدواجبة على حفيده أو حفيدته بشروطها، سواء أكان هذا الجدمن جهة الأب أومن جهة الأم، وسواء أكان وارثا أم غير وارث، ولو اختلف دينها، بأن كان ولد الولد مسلما والجد كافرا، أو كان الجد مسلما وولد الولد كافرا لقوله تعالى: ﴿وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾(٢) ومن المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهما.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٢٩٦، بداية المجتهد ٨/٨، والقوانين الفقهية ص٢٠٤ مغني المحتاج ٣/ ١٤٩، وكشف المخدرات ص٣٥٦

 <sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٤٩١، والقوانين الفقهية ٣٨٩،
 ومغني المحتاج ٣/ ١٠، والمغني لابن قدامة ٦/ ٢١٤
 (٢) سورة لقيان / ١٥

ولحديث: «إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم». (١)

والجد ملحق بالأب إن لم يدخل في عموم لفظ الأب.

وذهب المالكية إلى عدم وجوب نفقة الجد على ولد الولد. (٢)

كما ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة ولد الولد وإن سفل على الجد وإن علا إذا فقد الأب بشرطها لقول هي الجدد وإن علا إذا فقد الأب بشرطها لقول هي المنافق المحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق النصوص الواردة في ذلك. أما المالكية فيرون عدم وجوب نفقة الحفيد على الجد. (1)

وفي هذه المسائل تفصيل ينظر في النفقة.

### إعفاف الجد:

٥ \_ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة

- (۱) حديث: «إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم». أخرجه أبوداود (۳/ ۸۰۱-۲۰۸-تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (۲/ ۷۲۹-ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو، وإسناده حسن.
- (٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٨، ومغني المحتاج ٣/ ٤٤٦، والقبوانين ص ٢٧٨، وجنواهر الإكليل ١/ ٤٠٧، وكشف المخدرات ص ٤٢٤
- (٣) حديث: «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف».
   أخرجه البخاري (الفتح ٩/٧٠٥ ـ ط السلفية) ومسلم
   (٣/ ١٣٣٨ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة.
- (٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٢٧٦، والقوانين الفقهية ص٢٢٨، مغنى المحتاج ٣/ ٤٤٦، وكشف المخدرات ص٤٢٤

والشافعية على المشهور في مذهبهم إلى أنه يلزم ولد الولد إعفاف الجدوإن علا بالنكاح، لأن هذا من وجوء حاجته المهمة كالنفقة، ولئلا يعرضهم للزني المفضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة، وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى (وصاحبها في الدنيا معروفا).

كما ذهب الجمه ور إلى وجوب نفقة زوجة الجد على ولد الولد إذا كانت واحدة.

أما إذا كان عنده أكثر من زوجة فعلى الحفيد أن يدفع له نفقة زوجة واحدة، وعلى الجد أن يوزع هذا القدر على جميع زوجاته.

وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم الحفيد إعفاف الجد، كما لا يلزمه عندهم نفقة زوجة الجد. (١) ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح: (نفقة).

### حضانة الجد:

٦ - اختلف الفقهاء في ترتيب الجد في الحضانة. فذهب الحنفية والشافعية إلى أن ترتيبه في استحقاق حضائة الحفيد يأتي بعد الأب مباشرة، لأنه كالأب عند عدمه، وإلى هذا ذهب الحنابلة كذلك.

أما المالكية فيرون أنه يستحق الحضانة بعد

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٧٢، وجواهر الإكليل ١/ ٤٠٧، ومغنى المحتاج ٣/ ٢١١، والإنصاف ٩/ ٤٠٤

الأخ الشقيق، ثم يأتي بعده الأخ لأم، ثم الأخ لأب. (١)

### حكم دفع الزكاة للجد:

٧ ـ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية
 والحنابلة إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته
 إلى جده وإن علا.

كها لا يجوز للجد أن يدفع زكاته لولد ولده وإن سفل، لأن كلا منها ينتفع بهال الآخر، فيكون كأنه صرف إلى نفسه من وجه، ولأن نفقة كل منها تجب على الآخر، وقد يرث أحدهما الآخر.

أما المالكية فيرون أنه يجوزلكل منها أن يدفع زكاته للأخر ما لم يكن ألزم نفسه بنفقته. (٢) ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح: (نفقة وحضانة).

### القصاص من الجد:

٨ ـ اختلف الفقهاء في حكم القصاص من الجد
 إذا قتل حفيده.

فذهب الجمه وروهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب القصاص من الجد

وإن علا إذا قتل حفيده وإن سفل، لحديث:
«لا يقاد الأب من ابنه»(١) ولرعاية حرمته
الأبوية، ولأنه كان سببا في وجود الحفيد فلا
يكون الحفيد سببا في عدمه.

كها ذهبوا إلى أنه لا يستحق الحفيد القصاص من جده وإن علا، سواء أكان من قبل الأب أم من قبل الأم، لأن الحكم يتعلق بالولاد فاستوى فيه جميع الأجداد.

وذهب المالكية إلى أن الجد إذا قتل حفيده على وجه العمد المحض، مثل أن يذبحه أو يشق بطنه يقتص له منه ، لعموم ظاهر قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ . (٢) وإلى هذاذهب ابن المنذر. (٣)

### سرقة الجد من مال حفيده:

٩ - اختلف الفقهاء في قطع يد الجد إذا سرق
 من مال حفيده.

فذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية

 <sup>(</sup>١) حديث: ولا يقاد الأب من ابناه . أخرجه البيهة ي (٨/ ٣٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر و بن العاص ونقل ابن حجر في التلخيص (٤/ ١٦ - ط شركة الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه صححه .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ١٧٨

<sup>(</sup>٣) البدائع ٧/ ٣٣٥، والقوانين الفقهية ص٣٥١، ومغني المحتاج ٤/٨، وكشف المخدرات ص٣٣٧، والمغني لابن قدامة ٧/ ٦٦٦

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ٦٣٨، وجواهر الإكليل ١/ ٤٠٩، ومغني المحتاج ٣/ ٤٥٣، وكشف المخدرات ص٢٨٥

<sup>(</sup>۲) البسدائسع ۲/ ۶۹، ومـواهب الجليـل ۳۶۳/۲، وروضة الطالبين ۲/ ۳۱۰، والمغني لابن قدامة ۲/۲۶۷

مال ولد الولد وإن سفل درءا للشبهة، لقوله ﷺ «أنت ومالك لأبيك». (١)

ولما بينهما من الاتحاد والاشتراك، ولأن مال

### قذف الجد حفيده:

١٠ ـ اختلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد إذا قذف حفيده.

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن سفل، لأن الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد. ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب لولد الولد على جده، ولقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما

والحنابلة ) إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من

كل منهما مرصد لحاجمة الآخر، ولأن للجد أن يدخل بيت ولـ د ولـ ده بغير إذن عادة، فاختل معنى الحرز، ولأن القطع بسبب السرقة فعل يفضى إلى قطع الرحم وذلك حرام، والمفضى إلى الحرام حرام.

ويـرى المالكيـة أن الجد تقطع يده إذا سرق من مال حفيده لعموم الأدلة. (٢)

### شهادة الجد لولد ولده:

ابتداء أسقطه طارئا.

لعموم الأدلة.<sup>(٣)</sup>

١١ ـ اتفق الفقهاء على أن شهادة الجد لحفيده وإن سفل وعكسه لا تقبل، لأن بينها بعضية فكأنه يشهد لنفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «فاطمة بضعة مني». (٤)

أف (١) والنهي عن التأفيف نصانهي عن

الضرب دلالة، فلوحد الجد كان ضربه الحد

بسبب حفيده. ولأن المطالبة بالقذف ليست من

الإحسان في شيء فكانت منفية نصا بقوله

كما ذهب الجمهور إلى أن ولد الولد لا يثبت

له حد قذف على جده، فلوقذف الجدأم ولد

ولده وهي أجنبية منه فهاتت قبل استيفاء الحدلم

يكن لولد ولده المطالبة بالحد، لأن ما منع ثبوته

ويرى المالكية أن الجد يحد إذا قذف ولد ولده

تعالى: ﴿وبالوالدين إحسانا ﴾. (٢)

ولأن شهادة الجد إذا تضمنت معنى النفع والدفع فقد صارمتهما ولا شهادة لمتهم،

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء / ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٨٣

<sup>(</sup>٣) البدائع ٧/ ٤٢، وحاشية ابن عابدين ١/ ١٦٨، والقوانين الفقهية ٣٦٢، وتحفة المحتاج ٨/ ١٢٠، ومغنى المحتاج ٤/ ١٥٦، والمغنى لابن قدامة ٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) حديث: «فاطمة بضعة مني». أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ١٠٥ ـ ط السلفية) من حديث المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>١) حديث: «أنت ومسالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة (٢/ ٧٦٩ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله، وقال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري»

<sup>(</sup>٢) البدائع ٧/ ٧٥، ومغني المحتاج ٤/ ١٦٢، وكشف المخدرات ص٤٧٣، والقوانين الفقهية ص٤١٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٩٠

لقول هي الا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ، ولا مجلود حدا ولا مجلودة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا القانع أهل البيت لهم ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة هذا والظنين المتهم .

ولقوله عَلَيْ أيضا: « لا يجوز شهادة الولد لوالده ولا المرأة لزوجها». (٢)

وذهب بعض علماء السلف كشريح وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وإسحاق إلى أن شهادة كل من الأصل والفرع للآخر مقبولة، لعموم الأدلة (٣) كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾ (٤) وقول عالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم ﴾ . (٥)

مرتبة الجد في الصلاة على الجنازة:

١٢ ـ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية

والحنابلة إلى أن أولى الأقارب من الرجال في غسل الميت والصلاة عليه، الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا، إلا أن الحنفية يرون أنه يستحب للأب أن يقدم أباه جد الميت تعظيا له. (١)

وذهب المالكية إلى أن الجديأتي بعد الأخ وابن الأخ وإن نزل. (٢)



<sup>(</sup>١) حديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا . . . ». أخرجه الترمذي (٤/ ٥٤٥ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة، وقال الترمذي: «لا يصح عندي من قبل إسناده».

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يجوز شهادة الولد لوالده، ولا المرأة لزوجها». أخرجه الخصاف في أدب القاضي كما في البناية للعيني (٧/ ١٩٧ ـ ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (١١/ ٣٢٨ ـ ٣٢٩ ـ ط دائرة المعارف النظامية).

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦/ ٢٧٢، والقوانين الفقهية ص٣١٣، ومغني المحتاج ٤/ ٤٣٤، والمغني لابن قدامة ٩/ ١٩١، وكشف المخدرات ص٤٤٠

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق/ ٢

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ ٢٨٢

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/ ۲۳۸، ۳۱۸/۱، وروضة الطالبين ۲/ ۱۲۱، والإنصاف ۲/ ٤٧٢، والمغني لابن قدامة ۲/ ٤٨٢ (۲) القوانين الفقهية ص۲۰۶

واتفق الفقهاء على أن الجدة التي تدلي إلى الميت بذكر بين أُمَّين فاسدة، ولا ترث، لأنها تدلي بأب غير وارث كما في حالة أم أبي الأم. (1)

هذا وعدم توريث الجدة غير الصحيحة إنها هو بالفرض. وهي ترث ميراث الأرحام.

### فرض الجدة والجدات:

٣ - أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. وذلك لما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب مبراثها.

فقال: مالكِ في كتاب الله شيء، وما أعلم لك في سنة رسول الله في شيئا. ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله في أعطاها السدس.

### جلة

### التعريف:

1 - الجدة لغة: أم الأم وأم الأب وإن علتا، وجمعها جدات. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

### الأحكام المتعلقة بالجدة:

### ميراث الجدة :

٢ - أجمع الفقهاء على توريث جدتين: أم الأم، وأم الأب، وأمهاتها وإن علون بمحض الإناث أي دون تخلل ذكر، واختلفوا في أم الجد (أم أبي الأب) فذهب جمهور الفقهاء إلى توريثها، وهو مذهب جمهور الصحابة كعلي وزيد وابن مسعود وغيرهم، والحسسن وقتادة والأوزاعي وابن سيرين والشوري. وهمومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة.

وذهب المالكية إلى عدم توريثها، وهـو مذهب سعد بن أبي وقاص وربيعة وأبي ثور.

<sup>(</sup>۱) الاختيار شرح المختار للموصلي ٥/ ١٠٤ ط مصطفي البيابي الحلبي بمصر ٢٧ سنة ١٣٧٠ م، والمبسوط لشمس السدين السرخسي ١٩٧/٢٩. مطبعة السعادة بمصر ط١، وتبيين الحقائق للزيلعي ٦/ ٢٣١، دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، والرزقاني شرح مختصر خليل ٨/ ٢٠٨ دار الفكر ببيروت سنة ١٣٩٨ هـ. ونهاية المحتاج للرميلي ٦/ ١٩ المكتبة الإسلامية، وروضة الطالبين ٦/ ١٩ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، ومطالب أولي النهي ٤/ ١٥٥ المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق، والمغني لابن قدامة المقاحسي ٦/ ٢٠٦ مكتبة الرياض الحديثة بالسعودية.

<sup>(</sup>١) لسان العرب، وتاج العروس، مادة: (جدد).

فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة، فأمضاه لها. (١)

وهذا سواء أكانت الجدة من جهة الأم أم من جهة الأب.

وسواء أكان معها فرع للميت وارث أم لم يكن.

وسواء أقربت الجدة أم بعدت مادامت وارثة.

وسواء أكانت واحدة أم أكثر، فقد أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس أيضا وإن كثرن، وذلك لقضائه في في الميراث بالسدس بينها. ولقضاء عمر بن الخطاب بين الجدتين فقال عن السدس: إن اجتمعتها فهو لكها، وأيتكها خلت به فهو لها. (٢)

(۱) حديث: «جاءت الجدة إلى أبي بكسر...» أخسرجه أبسو داود ٣/ ٣١٧ - تحقيق عزت عبيد دعساس، وقسال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٢ - ط شركة الطباعة الفنية): «إسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصبح له سماع من الصديق، ولا يمكن شهوده للقصة، قاله ابن عبدالبر بمعناه».

(۲) البسوط لشمس الدين السرخسي ۲۹/۲۹، وتبيين الجفائق شرح كنيز الدقائق للزيلعي ٦/ ٢٩١، وتبيين والحقائق شرح كنيز الدقائق للزيلعي ٦/ ٢٩١، وكفاية الطالب شرح الرسالة ٢/ ٣٠ ط مصطفى البابي الحلبي، ونهاية المحتاج للرميلي ٦/ ١٩ ـ ٢٠، وروضة الطالبين ٦/ ١١، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني ٢/ ٤٧ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصير سنية ١٣٥٩هـ، ومطالب أولي النهي ٤/ ٥٥٤، والمغنى لابن قدامة ٦/ ٢٠٦

#### حجب الجدة:

٤ - الجدات قد يحجبهن غيرهن، وقد يحجب بعضهن بعضا في الميراث. فقد أجمع أهل العلم على أن الأم تحجب كل الجدات سواء أكن من جهتها أومن جهة الأب، لأن الجدات يرثن بالولاد، فكانت الأم أولى منهن لمباشرتها الولادة.

وأجمعوا على أن كل جدة قربى تحجب البعدى التي من جهتها مطلقا.

وجمهور الفقهاء على أن الجدة القربى من جهة الأب. جهة الأم تسقط البعدى التي من جهة الأب. ونقل ابن قدامة عن بعض السلف خلافا في الله (١)

واختلفوا في إسقاط الجدة القربي من جهة الأب للبعدى التي من جهة الأم.

فذهب الحنفية إلى أنها تحجبها لأنها أقرب نها.

وقال المالكية: إنها لا تحجبها والسدس بينهما نصفين.

وللشافعي قولان: أظهرهما وهي الرواية المنصوصة عن أحمد أنها لا تحجبها، وتشتركان

<sup>(</sup>۱) الإختيار شرح المختار للموصلي ٥/ ١٠٤، والزرقاني شرح مختصر خليل ٢/ ٢٠٨، وكفاية الطالب شرح الرسالة ٢/ ٣٠٨، وروضة الطالبين للنووي ٦/ ٢٦ ـ ٢٧، ومطالب أولى النهي ٤/ ٥٥، ٥٦،

في السدس، لأن الأب نفسه لا يحجبها فالجدة المدلية به أولى.

والثاني: أنها تحجبها لقربها من الميت. (١) ٥ ـ واختلفوا في حجب الجدة بابنها، أي بأبي الميت أو جده.

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في ظاهر المذهب، والحنابلة في إحدى الروايتين، إلى أنه يحجبها، فلا ترث مع وجود الأب إلا جدة واحدة وهي التي من قبل الأم واحتجوا بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب، وأم الأم مع الأم.

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب وهي رواية للشافعية إلى أنها ترث مع ابنها (٢) لما رواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها رسول الله على السدس أم أب مع ابنها، وابنها حي. ولأن الجدات أمهات، فيرثن

(۱) الفتاوى الهندية ٦/ ٤٥٣ المكتبة الإسلامية، ديار بكر بتركيا، وكفاية الطالب شرح الرسالة ٢/ ٣٠٨، ونهاية المحتاج للرميلي ٦/ ١٦، وروضة الطالبين ٦/ ٢٧، والإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف للمرداوي ٧/ ٣١٠ ط مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة. تصوير دار إحياء الستراث العربي ببيروت سنة ١٣٧٧هـ، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٠٠٢

لابن قدامة ٦/ ٢٠٦ (٢) الاختيار شرح المختار للموصلي ٥/ ٩٥، والمبسوط لشمس الدين السرخسي ٢٩/ ١٦٩، والزرقاني شرح مختصر خليل ٨/ ٢٠٨، ونهاية المحتاج للرملي ٦/ ١٦، وروضة الطالبين ٦/ ٢٦، والإنصاف في معسرفة السراجح من الخلاف للمرداوي ٧/ ٣١١، والمغني لابن قدامة المقدسي ٦/ ٢٠٦

ميراث الأم لا ميراث الأب، فلا يحجب بن به كأمهات الأم . (١)

### تحريم نكاح الجدة:

7 - اتفق الفقهاء على أنه يجرم نكاح الجدات مطلقا سواء كن من جهة الأم أو من جهة الأب وإن علون، وذلك لقوله تعالى: ﴿حُرِّمتْ عليكم أمهاتكم ﴾(٢) فالأمهات كل من ينتسب اليهن بولادة سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة أو عجازا - أي التي ولدتك أو ولدت من ولدتك وإن علت وارثة كانت أو غير وارثة . (٣)

### تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها :

٧ - اتفق الفقهاء على تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها، إذ الجدات في هذا بمنزلة الأمهات في الحرمة. (٤) على أنه يحرم أيضا نكاح جدة النوجة بعد موت الزوجة أوطلاقها، كما يحرم نكاح بنت بنت النوجة المدخول بها بعد طلاق

<sup>(</sup>۱) حديث: عبد الله بن مسعود قال: أول جدة أطعمها رسول الله على أخرجه الترمذي ( ٤ / ٢١ - ط الحلبي)، والبيهقي (٦/ ٢٢٦ - ط دائرة المعارف العشانية) وقال البيهقي: «محمد بن سالم - يعني الذي في إسناده - غير محتج به».

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٢٣

<sup>(</sup>٣) الاختيار شرح المختار للموصلي ٣/ ٨٤، وكفاية الطالب شرح الرسالة للعدوي ٢/ ٤٤، ونهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي ٦/ ٢٦٦، ومطالب أولي النهى ٥/ ٨٧ - ٨٨ (٤) فتح القدير لابن الهما ٢/ ٣٥٨ ط الأميرية ببولاق بمصر=

الزوجة أوموتها، أما إذا كانت الزوجة غير مدخول بها وفارقها فيحل له الزواج ببنت بنتها.

### تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار :

٨- اتفق الفقهاء على أن من شبه زوجته بظهر جدته فهو ظهار، سواء أكانت الجدة من جهة الأم أم الأب. لأن تشبيه الزوجة بظهر الأم أو الجدة أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد سواء. (١)

### حِق الجدة بالحضانة :

٩ - ذهب جمه ورالفقهاء إلى أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم سواء ماتت أو نكحت أجنبيا أمهاتها المدليات بإناث القربى فالقربى - أي جدة الطفل لأمه - وإن علت.

ثم اختلفوا فيمن تنتقل الحضانة إليه بعد ذلك.

فذهب الحنفية إلى أن الحضائة تنتقل بعد الجدة لأم إلى الجدات لأب، ثم بعد ذلك إلى الأحوات ثم الخالات.

المحمدية سنة ١٣١٥هـ، والمدونة للإمام مالك ٢/ ٢٧٦ مطبعة المنعبادة بمصر سنة ١٣٢٣هـ تصبوير دار صادر ببيروت، ونهاية المحتباج شرح المنهباج للرملي ٦/ ٢٦٦، ومطالب أولي النهي ٥/ ٩٨.

وذهب المالكية إلى أن الحضانة تنتقل إلى الخالات ثم الجدات من جهة الأب ثم الأخوات.

وذهب الشافعية في الجديد إلى تقديم الجدات لأب على الأخوات والخالات، وفي القديم إلى تأخيرهن عن الأخوات والخالات. وذهب الجنابلة إلى أن الجضانة تنتقل بعد أم

وذهب الحنابلة إلى أن الحضانة تنتقل بعد أم الأم إلى الأب، ثم إلى أمهاته، ثم إلى الأخوات والخالات.

واستدلوا بتقديم أم الأم بها قضاه أبوبكر الصديق رضي الله عنه في عاصم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهها. فقد طلق عمر زوجته وله منها عاصم، ثم تزوجت بزوج آخر، وكان لها أم فقبضت عاصها عندها، فخاصمها عمر إلى أبي بكر فقضى لجدته (أم أمه) بالحضانة وقال عمر: سمعت وأطعت. (1)

### قتل الجدة بحفيدها:

• 1 - يرى جمه ور الفقهاء - الحنفية والشافعية والخنابلة - أنه لا قصاص على والد يقتل ولده، وكذا الأم والأجداد والجدات سواء أكانوا من جهة الأب أم من جهة الأم، قربوا أم بعدوا.

ومطالب اولي النهى ١٩٨٠. (١) الاحتيسار شرح المختار للموصيلي ٣/ ١٦١، والفواكه المدواني ٢/ ٧٩، دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت، روضة الطالبين للنووي ٨/ ٢٦٤، والكافي لابن قدامة المقدسي ٢/ ٨٥٠. الطبعة الأولى. المكتب الإسلامي بدمشق. وكشاف القناع للبهوتي ٥/ ٣٦٨، نشر مكتبة النصر الحديثة بالرياض.

<sup>(</sup>۱) الاختيار شرح المختار للموصلي ٤/ ١٤، وفتح القدير لابن الهـــم ٣/ ٣١٥، والمـدونــة للإمام مالك ٢/ ٣٥٧، ٣٦١، وكفاية الطالبين وكفاية الطالب شرح الرسالة ٢/ ١٠٤، وروضة الطالبين ١/ ١٠١، ١٠٨، ونهسايـــة المحتــاج شرح المنهــاج / ٢١٤ ـ ٢١٦، والكافي لابن قدامة ٢/ ١٠٠٥، وكشاف القناع ٥/ ٢٩٦.

واستدلوا بقوله على «لا يقاد والد بولده» (١) والجدة والدة.

وذهب المالكية إلى التفصيل في هذه المسألة، فاتفقوا مع الجمهور فيها لوحذفه بالسيف. أما إن قصد قتل الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه، ويجري مجراه الأجداد والجدات. (٢)

### استئذان الجدة في الجهاد:

11 \_ اتفق الفقهاء على أنه لا إذن لأحد مطلقا في النفير العام، حيث يتعين الجهاد ويكون فرض عين ولا يعتبر فيه الإذن، كالحج الواجب، وبقية الفرائض.

واتفقوا في غير النفير العام أنه لا يخرج من له والدان بغير إذنها، ولوفعل يحرم عليه لأن برهما واجب.

(١) حديث: « لا يقاد والد بولده أخرجه الترمذي (تحفة الأحسوذي ٤/ ٣٥٣ ط السلفية) وابن ماجة (٢/ ٨٨٨ ط عيسى الحلي) وأحمد والبيهقي (٨/ ٣٨ دار المعرفة) وذكر الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح (نصب السراية ٤/ ٣٣٩) وقال عبدالحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي: حفظت عن عدد من أهمل العلم لقيتهم أن لا يقتمل الوالد بالولد وبذلك أقول (التلخيص الحبر ٤/ ١٧).

(۲) فتح القدير لابن الهام ۸/ ۲۰۹، روضة الطالبين للنووي الم ١٥١، والفروع لابن مفلح ١٤٣/٥، الطبعة الثالثة منة ١٣٨٨هـ عالم الكتب ببيروت. أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ٣/ ١١٨. الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٤٢ ـ ٣٤٣ عيسى البابي الحلبي وشركاه.

واختلفوا في وجوب استئذان الأجداد والجدات في حال عدم وجود الوالدين.

فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والمالكية في قول - إلى أن الأجداد والجدات كالآباء والأمهات فيحرم خروجه بغير إذنهم للجهاد.

وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى أنه يستحب استشذانهم الأنهم اليسا كالأبوين، فإن أبى الجدان فله الخروج.

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إذن لغير الأبوين من الأقارب حتى الجدين لأن الشرع لم يرد بذلك ولا هو في معنى المنصوص. (١)



(۱) تبيسين الحقسائق للزيلعي ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢ ط ١ الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣١٣، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل ٣/ ٣٥٠ مكتبة النجاح. طرابلس - ليبيا، والتاج والإكليل لمختصر خليل (في هامش المواهب)٣/ ٣٠٠ مكتبة النجاح - طرابلس - ليبيا، وروضة الطالبين ١٠/ ٢١١، والكافي لابن قدامة ٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥ ط ٢ المكتب الإسلامي سنة ١٣٩٩ هـ بيروت.

مثلا ومثلة ومثل به تمثيلا وذلك بأن يقطع بعض أعضائه، أو يسود وجهه.

ومثلة الشعر: حلقه من الخدود، وقيل نتفه أو تغييره بالسواد، (١) وفي الحديث: «من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة». (٢) فالمثلة أعم من الجدع في المعنى.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٣ ـ ذهب الفقهاء إلى أن الجدعاء لا تجزىء في الأضحية . (٣)

وفي الجنايات اتفق الفقهاء على أن قطع الأنف، والأذن، واليد، والشفة، إن كان عمدا ففيه القصاص، وإن كان خطأ ففيه الدية. وهي تختلف: ففي اليدين والأذنين، والشفتين دية كاملة، وفي الواحد منها نصف الدية، وفي الأنف دية كاملة. (3) وينظر تفصيل ذلك كله في

(١) المغرب للمطرزي ولسان العرب المحيط، ومتن اللغة، ومختار الصحاح، والمصباح المنير مادة: «مثل».

# ٠ جـــدع

### التعريف:

البائن في اللغة القطع، وقيل هو القطع البائن في الأذن، أو الأنف، أو اليد، أو الشفة، أو نحوها، يقال: جدعه يجدعه فهو مجدوع، ويقال أيضا جدع الرجل أي قطع أنفه، فهو أجدع بين الجدع، وهي جدعاء وقيل: لا يقال: جدع «بالبناء للفاعل»، ولكن جُدع «بالبناء للفاعل»، ولكن جُدع «بالبناء للفاعل»، ولكن جُدع «بالبناء للمفعول». (١) وكانت ناقة رسول الله على تلقب (الجدعاء)(١) وليس بها من جدع.

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجدع عن هذا المعنى.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ المثلة :

٢ - المثلة بضم الميم اسم مصدر، يقال: مثل به

<sup>(</sup>۲) حديث: « من مثل بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة». أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٢١ ط القيامي) من حديث عبدالله بن عباس وقال: «رواه الطبراني وفيه حجاج بن نصير، وقد ضعفه الجمهور، ووثقة ابن حبان وقال: يخطىء، وبقية رجاله ثقات».

 <sup>(</sup>٣) ابن عابدین ٥/ ٢٠٦، وشرح الزرقاني ٣/ ٣٤، ٧٧،
 وروضة الطالبين ٣/ ١٨٣، ١٩٥، ١٩٦، والمغني
 ٨/ ٢٢٣، ٢٢٥، ٢٢٦

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٥/٣٥٣، ٣١٩، ٣٧٠، والهداية ٤/ ١٦٥، ١٦٧ ط مصطفى البابي الحلبي، والاحتيار ٥/ ٣٠=

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (جدع).

<sup>(</sup>٢) خبر كانت ناقة رسول الله على تلقب (الجدعاء). أخرجه البخاري (الفتح ٧/ ٣٨٩ ـ ط السلفية) من حديث عائشة.

مصطلحات: «أضحية، وقصاص، ودية، ومثلة».

### التمثيل بالأسرى والمحاربين:

٤ - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التمثيل بالأسرى، بل يكتفى بقتله المعتاد بضربه بالسيف، أو طعنه بخنجر، أو قذيفة أو نحو ذلك، ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه وجدع أنفه وما أشبه ذلك، لأن النبي على نه عن النهبى والمثلة، (١) وقال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح». (١) ولأن ذلك تعذيب من غير فائدة. وقال الزنخشري: ولا خلاف في تحريم المثلة.

وأما المثلة المروية في حديث العرنيين فهي منسوخة فضلا عن أنها كانت قصاصا ومعاملة بالمثل.

وهذا بعد الظفر والنصر، وأما قبله أي في

= ومابعدها، و٣٦ ومابعدها طدار المعرفة، والقوانين الفقهية / ٣٥٦، ونهاية المحتاج ٧/ ٣٠٩، ٣٢٥، ٣٢٦، ٣٣٠ ط مصطفى البابي، والمغني ٧/ ٧١١، ٧١٢، ٣٢٧ و٨/ ١.

- (۱) حدیث: « نهی عن النهبی والمثلة». أحسرجه البخساري (الفتح ٥/ ۱۱۹ ـ ط السلفیة) من حدیث عبدالله بن یزید الأنصاری.
- (٢) حديث : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا . . . » أخرجه مسلم (٣/ ١٥٤٨ ـ ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس .

أثناء المعركة فلا بأس بقطع الأطراف أو الأعضاء، إذا وقع قتالا كمبارز ضربه فقطع أذنه، ثم ضربه فقطع يده وأنفه، ونحو ذلك. (١) قال الله تعالى ﴿ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ﴾ . (٢)

وذهب الحنابلة إلى جواز المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكبت العدو. (٣)

## جدعاء

انظر : جدع

## جدك

انظر: كدك.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٤/ ٢٩٠ ط بولاق، وابن عابدين ٣/ ٢٧٤ ط بولاق، والبدائع ٧/ ٢٩٠ ، وجواهر الإكليل ١/ ٢٥٤ ط دار المعرفة، وبداية المجتهد ١/ ٣٩٥ مكتبة الكليات الأزهرية، والمهذب ٢/ ٢٣٧، وروضة الطالبين ٥/ ٥٦، والمغني ٨/ ٤٩٤، والفروع ٦/ ٢١٨ ط عالم الكتب، ونيل الأوطار ٧/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/ ١٢

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٤/ ٢٩٠، والمغني ٨/ ٤٩٤

# جــدل

التعريف:

١ - الجدل لغة : مقابلة الحجة بالحجة،
 والمجادلة: المناظرة والمخاصمة.

ولا يخرج الجدل اصطلاحا عن المعنى اللغوي . (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

### المناظرة :

٢ ـ المناظرة هي ترداد الكلام بين شخصين
 يقصد كل واحد منها تصحيح قوله وإبطال قول
 صاحبه مع رغبة كل منها في ظهور الحق.

### المناقشـة:

٣ - المناقشة هي مراجعة الكلام بقصد الوصول
 إلى الحق غالباً. (٢) وكلها ألفاظ متقاربة إلا أن
 المناقشة أخص غالباً.

### المسراء:

٤ ـ المراء والماراة : الجدال، وهو مصدر مارى

(٢) لسان العرب

يهاري، أي جادل، ويقال أيضا ماريته إذا طعنت في قوله تزييفا للقول، وتصغيرا للقائل.

قال الفيومي: ولا يكون المراء إلا اعتراضا بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. (١)

### الحكم التكليفي للجدل:

الجدل قسمان : ممدوح ومذموم .

أ\_ الجدل الممدوح:

عكون الجدل ممدوحا شرعا إذا قصد به تأييد الحق، أو إبطال الباطل، أو أفضى إلى ذلك بطريق صحيح.

وقد يكون فرض عين إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق.

وقد يكون فرض كفاية بأن يكون في الأمة من يدافع عن الحق بالأسلوب السليم، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾(١) وقوله تعالى: ﴿أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن﴾. (١)

والمجادلة بالحق من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع الأمم عند الدعوة، لأنه لو

<sup>(</sup>١) لسان العرب والنهاية لابن الأثير مادة: (جدل).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ودليل الفالحين ٣/ ٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران / ١٠٤

<sup>(</sup>٣) سورة النحل/ ١٢٥

قابلهم الأنبياء بغلظة لنفرت طباعهم وانصرفت عقولهم عن التدبر لما قالوا، والتدبر لما جاؤ وا به من البينات، فلم تتضح لهم المحجة ولم يقم عليهم الحجة. (١)

### ب - الجدل المذموم:

7 - الجدل المذموم هو كل جدل بالباطل، أو يستهدف الباطل، أو يفضي إليه، أو كان القصد منه التعالي على الخصم والغلبة عليه، فهذا ممنوع شرعا، ويتأكد تحريمه إذا قلب الباطل حقا، أو الحق باطلا.

وقد يكون الجدل مكروها إذا كان القصد منه عرد الظهور والغلبة في الخصومة.

وعلى ذلك فالنصوص الشرعية الأمرة بالجدل محمولة على النوع الأول كقوله تعالى: ﴿وجادله م بالستي هي أحسن ﴾ . (٢) وأما النصوص الشرعية التي ذمت الجدل فمحمولة على النوع الثاني كقوله تعالى: ﴿ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴾ (٣) وقوله

بالحق. (٢)

٧- الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل الإلحاد والبدع من الجهاد في سبيل الله كها روي عن النبي على أنه قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» (٣) وإنها يكون الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة والبرهان لا بالشغب والهذيان والسب والشتم، والقرآن أبلغ في حججه وبراهينه، ولهذا أمر الرسول على أن يجاهد الكفار بالقرآن، قال تعالى:

تعالى: ﴿ مَا يَجَادُلُ فِي آيَاتُ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفُرُوا

فلا يغررك تقلبهم في البلاد (١١) ـ فلا تعارض

بين النصوص الواردة في النهي عن الجدل،

والنصوص الواردة في الأمربه، لأننا نعلم يقينا

أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي

نهى الله عنه، فتحمل نصوص النهي على

الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال

ص٥٢ - ٥٣ ، والسيرة النبوية لابن كثير ٣/ ١٢٠ ، ٢٠٢ ،

(١) استخراج الجدال من القرآن لناصح الدين ابن الحنبل

أهمية الجدال بالحق:

<sup>(</sup>١) سورة غافر/ ٤

 <sup>(</sup>٢) جامع بيان العلم وفضله ٢/١٣/، والأحكام في أصول
 الأحكام لابن حزم ١/ ٢٥

<sup>(</sup>٣) حديث : و جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم وأنفسكم وألسنتكم». أخرجه أبو داود (٣/ ٢٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والحاكم (٢/ ٨١ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس بن مالك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . (٤) سورة الفرقان/ ٢٥

٣١٩، ٣٢٠، والسرد على المنطقيسين ص٤٦٧ ـ ٤٦٨، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر ٢/ ١٢٠ ـ ١٢٣، ودرء تعارض العقل والنقل ١/ ٣٥٧

<sup>(</sup>٢) سورة النحل/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف/ ٥٦

والجدال بالحق من النصيحة في الدين، وفي قصة نوح عليه السلام قولهم له: ﴿ يانوح قد جادلتنا فكان جوابه لهم قوله: ﴿ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ﴾ . (٢)

وقال ابن القيم في قصة وفد نصارى نجران وما اشتملت عليه من فوائد ما نصه:

ومنها: جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليؤ د ذلك إلى أهله (أي القادرين عليه).

وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: وما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، (٣) أي ما يخاصم في دفع آيات الله وتكذيبها إلا النين كفروا، والمراد: الجدال بالباطل، والقصد إلى دحض الحق، فأما الجدال لاستيضاح الحق، ورفع اللبس، وتمييز الراجع من المرجوح، ودفع ما يتعلق به المبطلون، فهو



من أعظم ما يتقرب به المتقربون، (١) وبذلك

أخذ الله الميثاق على الذين أوتوا الكتاب فقال:

﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه

للناس ولا تكتمونه . (٢)

<sup>(</sup>١) سورة هود/ ٣٢

<sup>(</sup>٢) سورة هود/ ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة غافر/ ٤

 <sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣/ ٤٤ وفتح القدير للشوكاني ٣/ ٤٤
 (٢) سورة آل عمران / ١٨٧

#### البهق:

٣ ـ البهق : في اللغة بياض دون البرص يعتري الجسد بخلاف لونه .

واصطلاحا تغير في لون الجلد، والشعر النابت على النابت على البرص فإنه أبيض. (١)

فالجذام والبرص والبهاق علل في الجلد.

### الأحكام المتعلقة بالجذام:

التفريق بين الزوجين بسبب الجذام :

٤ ـ يرى المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبه الجذام، لأنه يشير نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع.

ويشترط المالكية لثبوت الخيار للزوجين بعيب الجذام كونه محققا ولوقل، أما الجذام المشكوك فيه فلا يثبت به الخيار عندهم. (٢) وحكى إمام الحرمين - من الشافعية - عن

# جذام

### التعريف :

١ - الجذام : علة تتآكل منها الأعضاء
 وتتساقط . (١)

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى. (٢)

ونقل ابن عابدين عن القهستاني أنه داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. (٣)

### الألفاظ ذات الصلة:

### البرص:

٢ ـ البرص: بياض في ظاهر الجلد لعلة، يبقع الجلد. (٤)

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ، والمصباح المنير، والمغرب مادة: «بهق»، وانظر الزرقاني ٣/ ٢٣٦ ، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٧٧ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ٦٦، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ٨٥، ٥٨ نشر دار المعرفة والشرح الصغير ٢/ ٤٦٩، وروضة الطالبين ٧/ ١٧٦، والمغني لابن قدامة ٦/ ١٠٩ ط الرياض، وكشاف القناع ٥/ ١٠٩

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط ولسان العرب والمغرب للمطرزي مادة: «جذم».

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۳/۸۳، ونهاية المحتاج ۳۰۳/۲ طالحلبي.

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۲/ ۹۹۰

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٩٧، ونهاية المحتاج ٣٠٣، والموسوعة الفقهية مصطلح: (برص) ج٨ص٧٦

شيخه أن أوائل الجذام لا تثبت الخيار، وإنها يثبت إذا استحكم، وأن استحكام الجذام إنها يحصل بالتقطع.

وتردد إمام الحرمين في هذا وقال: يجوزأن يكتفى باسوداد العضو، وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة. (١)

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه ليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بجذام الأخر، وبهذا قال عطاء والنخعي وعمر بن عبدالعزيز وأبوزياد وأبو قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والخطابي.

وفي المسوط أنه مذهب على وابن مسعود رضى الله عنها.

وقال محمد بن الحسن: لا خيار للزوج بعيب الجذام في المرأة، ولها هي الخيار بعيب الجذام في الزوج دفعا للضرر عنها، كما في الجب والعنة، بخلاف جانب الزوج لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق. (٢)

وللتفصيل: (ر: طلاق، عيب، فسخ، نكاح).

### اختلاط المجذوم بالناس :

٥ ـ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع

مجذوم يتأذى به من مخالطة الأصحاء والاجتماع بالناس لحديث «فر من المجذوم فرارك من الأسد». (١)

وقال الحنابلة: لا يحل لمجذوم مخالطة صحيح إلا بإذنه. فإذا أذن الصحيح لمجذوم بمخالطته جاز له ذلك. (٢) لحديث «لا عدوى ولا طيرة». (٣)

ولم نر للحنفية نصا في المسألة.

وإذا كثر عدد الجذمي فقال الأكثرون: يؤمرون أن ينفردوا في مواضع عن الناس: ولا يمنعون من التصرف في حواثجهم.

وقيل: لا يلزم الانفراد. (٤)

ولو استضر أهل قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء فإن قدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم الأخرون، أو أقاموا من يستقي لهم وإلا فلا يمنعون . (٥)

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٧/ ١٧٦

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٥٩٧، وفتح القدير ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨ ط الأميرية.

<sup>(</sup>١) حديث : « فر من المجسدوم فرارك من الأسد». أخرجه البخاري (الفتح ١٥٨/١٠ ط السلفية)، وأحمد (٤٣/٢) \_ حا الميمنية) من حديث أبي هريرة، واللفظ لأحمد

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٤٤٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٣٣٣ ط دار الفكر، ونهاية المحتاج ٢/ ١٥٥ ط الحلبي، ومطالب أولي النهى ١/ ٦٩٩ نشسر المكتب الإسسلامي، وكشساف القتاع ١/ ٤٩٧، ٨٩٥ نشر مكتبة النصر الحديثة.

<sup>(</sup>٣) حديث : « لا عدوى ولا طيرة » أخرجه البخاري (الفتح ١٥٨/١٠ ـ ط السلفية). من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الأبي على صحيح مسلم ٦/ ٤٩ ، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٤/ ٢٢٨

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٢٢٨/١٤

الأثار بطرق منها:

عكس ذلك.

وقـد اختلفت الأثار عن النبي ﷺ في مخالطة المجذوم الأصحاء، فجاء في صحيح البخاري «فر من المجذوم كما تفر من الأسد»(١) وأخرج مسلم من حديث عمروبن الشريد الثقفي عن أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل

وروى أبونعيم من حديث ابن أبي أوفي أن رسول الله ﷺ قال: «كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين». <sup>(٣)</sup>

وروی أبــوداود عن جابــر أن رسول الله ﷺ أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: «كُلُّ باسم الله ثقة بالله وتوكلاً على الله». (1)

إليه النبي ﷺ إنا قد بايعناك فارجع». (\*)

وقال ابن حجر: إن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع. وهو ممكن فهو أولى. ٧ ـ وفي طريق الجمع مسالك أهمها:

٦ \_ وقد أجاب العلماء عن الاختلاف في تلك

أحدهما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على

والفريق الثاني: سلكوا في الترجيح عكس

هذا المسلك، وقالوا: إن الأخبار الدالة على

الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها

نفي العمدوي وتضعيف الأحبار المدالمة على

الترجيح . وقد سلكه فريقان :

١ ـ نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من المجذوم على رعاية خاطر المجذوم، لأنه إذا رأى الصحيح البدن السليم من الأفة ، تعظم مصيبته وتزداد حسرته.

٢ \_ إثبات العدوى في الجذام ونحوه مخصوص من عموم نفي العدوي، فيكون معنى قوله: «لا عدوى» أي إلا من الجذام مثلا.

بهذا قال القاضي أبوبكر الباقلاني، وقد حكى ذلك ابن بطال أيضا.

٣ \_ إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من باب العدوى في شيء، بل هو لأمر طبيعي وهو انتقال الداء من جسد لجسد بواسطة الملامسة والمخالطة وشم الرائحة، ولذلك يقع في كثير من

<sup>(</sup>١) حديث : « فر من المجذوم كها تفر من الأسد». أخرجه البخاري (الفتح ١٥٨/١٠ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) حديث : « إنا قد بايعناك فارجع». أحرجه مسلم (١٧٥٢/٤ ـ ط الحلبي) من حديث عمروبن الشريد

<sup>(</sup>٣) حديث : « كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رمحين» . قال ابن حجر في الفتح (١٠/ ١٥٩ ـ ط السلفية): «أخرجه أبو نعيم في الطب بسند واه». وهو من حديث عبدالله بن

<sup>(</sup>٤) حديث : «كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله». أخرجه الـترمـذي (٤/ ٢٦٦ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله، وقال: «هذا حديث غريب». وأعله ابن الجوزي في العلل (٢/ ٨٦٩ ـ ط دار الكتب العلمية) برواية المفضل ابن فضالة ، وقال ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٠٤ ـ ط دار الفكر): «لم أر له أنكر من هذا».

الأمراض في العادة انتقال الداء من المريض إلى الصحيح بكثرة المخالطة.

2 - إن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله تعالى، فأبطل النبي على اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنومنه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها، ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. وعلى هذا جرى أكثر الشافعية.

ويحتمل أيضا أن يكون أكله مع المجذوم أنه كان به أمريسير لا يعدي مثله في العادة، إذ ليس الجذمي كلهم سواء ولا تحصل العدوى من جميعهم.

٥ - العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة، وسد الذريعة لئلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها

الشارع . (١)

### إمامة المجذوم :

٨ ـ ذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة خلف المجذوم. (٢)

هذا ولم نجد في المسألة نصا صريحا عند الشافعية والحنابلة إلا أنهم يقولون بمنع مجذوم يتأذى به من حضور مسجد وجماعة . (٢)

### مصافحة المجذوم:

٩ ـ تكره مصافحة وتقبيل ومعانقة من به داء
 الجذام.

بهذا قال الشافعية. (٣)



<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/٥٤٥، والدسوقي ١٣٣/١ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢/ ٢٧٦ ط دار صادر، ومطالب أولى النهي ١/ ٦٩٩

<sup>(</sup>٣) قليوبي وعميرة ٣/ ٢١٣ ، وأسنى المطالب ٣/ ١١٤

<sup>(</sup>۱) فتسح البساري ۱ / ۱۹۸ - ۱۹۱، وانظر عمدة القاري ۲۲۸/۱۱، وصحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۱، والأبي على صحيح مسلم ۲۸/۱۱ - ۶۹

 <sup>(</sup>٢) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١٦٦ قدار
 الإيهان، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣٧٨

الخامسة، وعند المالكية هوماكان ابن خمس سنين وطعن في السادسة. (١)

# جـذع

### التعريف:

1 - الجذع بفتحتين: هو من بهيمة الأنعام ماقبل الثني. قال في القاموس: الجذع اسم له في زمن وليس بسنّ تنبت أو تسقط، والجمع جذعان وجذاع، والأنثى جذعة، والجمع جذعات. وأجذع ولد الشاة أي صار في السنة الثانية، وأجذع ولد البقرة وذي الحافر صار في السنة الثالثة، وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة الثالثة، وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة الثالثة،

والجذعمة: بمعنى الصغير، ومنه قول على رضي الله عنه: «أسلم والله أبوبكر وأنا جذعمة» وأصله جذعة، والميم زائدة. (١)

وأما في الشرع فاختلفت أقوال الفقهاء في الجذع على النحو التالي:

### أ ـ الجذع من الإبل:

٢ ـ الجذع من الإبل عند الحنفية والشافعية،
 والحنابلة هوما أكمل أربع سنين، ودخل في

### ب ـ الجذع من البقر:

٣ ـ يرى الحنفية ، والشافعية في المشهور من المذهب وهو قول عند المالكية والحنابلة: أن الجذع من البقر هو ما استكمل سنة وطعن في الثانية .

وفي قول للمالكية: الجذع ماكان له سنتان. وللشافعية قول آخر: وهوأن الجذع من البقر ماله ستة أشهر. (٢)

### جـ - الجذع من الضأن والمعز:

اختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالجذع من الضأن، فصاحب الهداية من الحنفية فسره بأن الجذع من الضأن ماله ستة أشهر، وفي شرح المنتقى وهو قول أكثر الحنفية: الجذع ماأتى عليه أكثر الحول، ثم اختلفوا في تفسير الأكثر:

ففي المحيط: مادخل في الشهر الثامن. وفي الخزانة: ماأتي عليه ستة أشهر وشيء.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح مادة: (جذع).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٢٠٤، والاختيار لتعليل المختار ١/ ٢٠٦، والقسوانـين الفقهيــة / ١٩٣، وروضــة الطالبين ٢/ ١٥٢، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥، والمغني ٨/ ٦٢٣

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٢٠٤، والاختيار لتعليل المختار ١٠٧/١، والقسوانين الفقهية/ ١٩٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٥٢، والمغني ٢/ ٦٢٣، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥

مصطلح: (ثني).

يجزىء منه كالحمل.

جميع الأجناس إلا المعز.

المعز وهو شاذ . (٢)

وذكر الزعفراني: أنه ابن سبعة أشهر، وروي عنه ثمانية، أو تسعة، ومادونه حمل. (١)

ابن ستة أشهر، وقيل ثمانية، وقيل عشرة. (٢) والأصح عند الشافعية وهووجه للمالكية أن الجذع مادخل في السنة الثانية.

والوجه الثاني: إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو من شابين فهو جذع، وإن كان من هرمين فلا يسمى جذعا حتى يبلغ ثمانية أشهر. (٣)

ويرى الحنابلة أن الجذع من الضأن ماله ستة أشهر، ودحل في السابعة، وقال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أوستة أشهر. (٤)

### الألفاظ ذات الصلة:

في الظلف (الغنم والبقر) والحافر (الخيل والبغال والحمير) في السنة الثالثة، وفي الخف (الإبل) في

وعند الشافعية وجهان آخران:

الوجه الأول: الجذعة مالها ستة أشهر.

### أ ـ الثيني:

 الثني في اللغة الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك السنة السادسة. (٥)

وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء في المراد

به (١) تبعا لاختلاف أنواع الأنعام. وتفصيله في

٦ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجزىء في

الأضحية والهدي إلا الجذع من الضأن والثني

من غيره، وإليه ذهب الليث وأبوعبيد، وأبوثور

وقال ابن عمر والزهري: لا يجزى، الجذع

وقال عطاء والأوزاعي: يجزىء الجذع من

وفي وجه عند الشافعية يجزىء الجذع من

٧ - وأما في الركاة فاتفقوا على أنه يؤخذ من

الإبل الجذعة في إحدى وستين إلى خمس

وسبعين، ومن البقر الجذع أو الجذعة في ثلاثين

من الضأن، لأنه لا يجزىء من غير الضأن، فلا

الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

وعند المالكية أن الجذع من الضأن والمعزهو

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٠٤، ٦/ ١٩، والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٠٨، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالبين ٣/ ١٥٢، ١٩٣/٢، والمغنى ٨/ ٦٢٣ط مكتبة الرياض الحديثة، وكشاف القناع ٢/ ١٨٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٢٠٤، والاختيار ١/ ١٧٢، ١٧٣، والقوانين الفقهية / ١٩٣، وروضة الطالبين ٢/ ١٥٣، ١٥٤، ٣/ ١٨٣، والمغنى ٣/ ٥٥٥، ٥٥٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢٠٤ ط دار إحياء المتراث العسريي، والإختيار ١/٨٠١ط دار المعرفة.

<sup>(</sup>٢) القوانين الفقهية / ١٩٣

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٢/ ١٥٣

<sup>(</sup>٤) المغنى ٨/ ٦٢٣

<sup>(</sup>٥) مختار الصحاح مادة: ( ثني ).

إلى تسع وثلاثين. واختلفوا في الغنم. فيرى الشافعية والحنابلة، وهو رواية عن أبي حنيفة أنه يجزىء الجذع من المعز إلا يجزىء من المعز إلا الثني.

وذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه لا يجزىء الجذع في زكاة الشياه.

وعند المالكية يجزىء، سواء أكان من الضأن أم من المعز. (١)

وتفصيل ذلك في أبسواب: (الركساة، والأضحية، والهدي).



(۱) الاختيار لتعليل المختار ۱۰۸/۱، ومواهب الجليل ۲/۲۲، والقموانين الفقهية / ۱۱۲، ۱۱۳، وروضة الطالبين ۲/ ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، والمغني ۲/ ۷۰۰،

## جراح

التعريف:

١ - الجراح لغة ، جمع جرح وهومن الجرح - بفتح الجيم - وفعله من باب نفع . يقال جرحه يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح .

والجُرح - بضم الجيم - الاسم، والجمع جروح، وجراح، وجاء جمعه على أجراح، والجراحة اسم الضربة أو الطعنة. ويقال امرأة جريح ورجل جريح، والاستجراح: النقصان والعيب والفساد. يقال استجرحت الأحاديث أي فسدت وجرح رواتها، ويقال جرحه بلسان جرحا عابه وتنقصه، ومنه جرح الشاهد إذا طعن فيه ورد قوله وأظهر فيه ماترد به شهادته. (۱)

ولا يخرج استعمال الفقهاء للجراح عن معناها اللغوي.

ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على أبواب الجنايات تغليبا لأنها أكثر طرق الزهوق، واستعمل بعضهم لفظ «الجنايات» لأنها أعم من الجراح، فهي تشمل القتل بالسم، أو بالمثقل،

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (جرح).

أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير الجراح. (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الشجاج:

الشجاج جمع شجة، وهي الجرح يكون في الحرج والرأس في الأصل، ولا يكون في غيرهما من الجسم، ثم استعمل في غيرها من الأعضاء. (٢)

واصطلاحا: يستعمل بعض الفقهاء لفظ «الشجاج» في جراح الوجه والرأس، وأطلق لفظ «جراح» على ماكان في غير الوجه والرأس.

ومنهم من استعمل الشجاج والجراح استعمالا واحدا، في الجراح في جميع الجسم.

ومن فرق في استعال اللفظ اعتمد على اللغة لما ثبت من مغايرة العرب في الاستعال بينها، كما اعتمد على المعنى، فإن الأثر المترتب على شجاج الوجه والرأس يختلف عن أثر الجراح في سائر البدن.

وذلك لبقاء أثر الشجاج غالبا فيلحق المشجوج الشَّين بخلاف سائر البدن، لأن الشين لا يلحق غالبا إلا فيما يظهر كالوجه

والرأس، أما سائر البدن فالغالب فيه أن يغطى فلا يظهر فيه الشين. (١)

وقال ابن عرفة - من المالكية - في بيان متعلق الجناية في غير النفس: «إن أفاتت بعض الجسم فقطع، وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن فكسر، وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح، وإلا فإتلاف منفعة». (٢)

### ب ـ الفصـد:

٣ ـ الفصد شق العرق وقطعه، يقال فصده يفصده فصدا وفصادا فهو مفصود وفصيد. وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها ليستخرج دم العرق فيشربه، وسمي «الفصيد».

والفصد أخص من الجراح، لأن الفصد يكون في العرق فقط، أما الجراح فتكون في العرق وغيره. (٣)

### الحكم التكليفي:

٤ - يحرم إحداث جرح في معصوم الدم أو ماله ،
 وصيد الحرم وصيد البر عموما بالنسبة للمحرم

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٧/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: (شجج).

<sup>(</sup>١) بدائسع الصنائع ٨/ ٢٩٦ ط - الأولى - الجهالية مصر، والبحسر السرائق ٨/ ٣٨١ ط - الأولى - العالمية - مصر، وكشاف القناع ٦/ ١٥ ط - الرياض مكتبة النصر.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٤/٣٤٧

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: (فصد).

بغير حق كالدفاع عن النفس ويترتب على الجراح أحكام تختلف باختلاف مواضعها.

### تطهر الجرح:

٥ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في حق الجريح الذي يتضرر من غسل جراحته، أن يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا يضره، وإلا وجب عليه أن يمسح على الجبيرة. وخوف الضرر المجيز للمسح هو الخوف المجيز للتيمم. (١) على تفصيل ينظر في: (جبيرة).

وفي الطهارة من الجنابة عند الحنفية لوكان أكثر البدن أو نصف جريحا فالواجب في حقه التيمم، والكثرة تعتبر بعدد الأعضاء، وإن كان أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح، وإن ضره المسح تركه. ولا يجمع بين الغسل والتيمم إذ لا نظير له في الشرع لأنه جمع بين البدل والمبدل. (٢)

وفصل المالكية في حال الجرح، فله عندهم حالتان:

الأولى: أن لا يتضرر من غسل الجزء الصحيح المحيط بالجرح، فالواجب في حقه مسح الجرح وجوبا إذا خاف الهلاك أوشدة الضرر، وجوازا إن خاف شدة الألم.

والثانية: أن يتضرر من غسل الصحيح

(١) الشرح الصغير ٢٠٢/١، وحاشية الدسوقي ١٦٢/١ ـ

المحيط بالجرح، ففرضه التيمم سواء أكان الصحيح هو الأكثر أو الأقل. كما لوعمت الجراحة جميع جسده وتعذر الغسل ففرضه التيمم.

وإن تكلف الجريح وغسل الجرح أو غسله مع الصحيح الضار غسله أجزأ، لإتيانه بالأصل، وإن تعذر وشق مس الجرح بالماء، والجراحة واقعة في أعضاء تيممه تركها بلا غسل ولا مسح، لتعذر مسها وتوضأ وضوءا ناقصا، بأن يغسل أو يمسح ماعداها من أعضاء الموضوء، وإن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ففي المسألة أربعة أقوال:

أولها: يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة. بخلاف مالو توضأ كانت طهارته ناقصة لعدم إمكانه غسل الجرح.

ثانيها: يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنها يكون عند عدم الماء أوعدم القدرة على استعماله.

ثالثها: يتيمم إن كانت الجراحة أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر.

رابعها: يجمع بين الغسل والتيمم فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح، ويقدم الغسل. (١) وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن الجريح المحدث إذا أراد الوضوء أو الغسل، وخاف من

<sup>(</sup>١) حاشية الطحطاوي ص٧٦، وحاشية الدسوقي ١٦٢/١ (٢) حاشية الطحطاوي ص٦٨

استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم، بأن كان يتضرر من غسل الجراحة أومسحها، لزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو غير في غسل الجنابة، فإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم عن الجريح، وإن شاء تيمم ثم غسل إذ لا ترتيب في طهارته.

أما في الوضوء فالترتيب واجب، فلا ينتقل من عضو إلى آخر حتى يكمل طهارته، فإذا كانت الجراحة في الوجه مثلا، وجب تكميل طهارة الوجه أولا، فإن شاء غسل صحيحه ثم تيمم عن جريحه، وإن شاء تيمم ثم غسل، فيخير بلا أولوية عند الحنابلة لأنه عضو واحد لا يراعى فيه الترتيب. والأولى عند الشافعية تقديم التيمم.

أما لوغسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيما واحدا لم يجزئه، لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حالة واحدة فيفوت الترتيب.

ونص الحنابلة على أنه إذا أمكنه المسح بالماء على الجرح وجب مسحه، لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه، فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود وقدر على الإيهاء. فإن كان الجرح نجسا تيمم ولم يمسح، فإن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت وكفت نية رفع الحدث، وإلا

نوى رفع الحدث والنجاسة. (١)

وللتفصيل ينظر مصطلح: (طهارة، وتيمم، وجبيرة، ووضوء).

### غسل الميت الجريح:

7 - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الميت المجروح، والمجدور، وذا القروح، ومن تهشم تحت الهدم وشبههم، إن أمكن تغسيله غسل، وإلا صب عليه الماء من غير ذلك. فإن زاد أمره على ذلك أو خشي من صب الماء تزلعه (٢) أو تقطعه فإنه ييمم. (٣)

وذهب الشافعية إلى أنه ينتقل إلى التيمم عند تعذر الغسل لخوف تهرّيه. لأن التطهير لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة.

أما لوكان به قروح وخيف من غسله إسراع البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع صائرون إلى البلى . (3)

ولم يوقف على قول للحنفية في هذه المسألة. وللتفصيل ينظر مصطلح: (غسل، وموت).

<sup>(</sup>۱) المجموع ٢/ ٢٨٨، ٢٨٩، وكشاف القناع ١/ ١٦٥، ١٦٦

<sup>(</sup>٢) تشقق الجلد.

 <sup>(</sup>٣) الخرشي على خليل ٢/ ١١٦، والشرح الصغير ١/ ٤٤٥،
 ٥٤٥، وكشاف القتاع ٢/ ٢ ١٠

<sup>(</sup>٤) المجموع ٥/ ١٧٨

حكم جريح المعركة:

٧- الأصل أن الشهيد - وهو من مات في المعركة بقتال الكفار - لا يغسل، أما إذا جرح في المعركة ورفع من المعترك حيا، فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو طال بقاؤه عرفا أو تداوى، أو ارتفق بمارافق الحياة، ثم مات بعد ذلك، فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) إلى أنه يغسل ويصلى عليه، ولا تسقط عنه الشهادة بل هو شهيد عند الله تعالى. ودليلهم على ذلك تغسيله على عند الله تعالى. ودليلهم على ذلك تغسيله ويكون إلا من سعد بن معاذ (۱) ولأن الارتفاق لا يكون إلا من والصلاة. ولأن بالارتفاق خف أثر الظلم فلم والصلاة. ولأن بالارتفاق خف أثر الظلم فلم يكن في معنى شهيد المعركة الذي يموت في أرضها.

وذهب الشافعية إلى أن من مات بعد انقضاء القتال بجراحة يقطع بموته منها، وفيه حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر(٢) ولهم في

غيره تفصيل ينظر في مصطلح شهيد.

وللتفصيل ينظر مصطلح: (شهيد، جنائز، غسل، ارتثاث).

# حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن:

٨ ـ اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في الجراح الواقعة على الرأس والوجه من حيث الجملة وعلى خلاف في التفصيل.

والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والحروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الظالمون (١) وقوله على خديث أنس في قصة عمته الربيع لما كسرت ثنية جارية وطلبوا العفو فأبوا، وعرضوا الأرش فأبوا، فقال النبي على حتاب الله القصاص. (١)

وقسم الفقهاء أنواع الجروح حسب موقعها ودرجتها وأثرها إلى أقسام، فالذي يقع في الرأس والوجه فيسمى شجاجا، (٣) وينظر

<sup>(</sup>۱) حديث: «تغسيل النبي على السعد بن معاذ. » أورده صاحب كشاف القناع ٢/ ١٠٠ والذي ثبت عنه على «أنه صلح على سعد». كما أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ٣٦٠ ـ ط الميمنية)، ولم يرد عنه أنه غسله في أي مصدر من مصادر الحديث التي اطلعنا عليها.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲/ ۱۰۸، والخرشي على خليل ۲/ ۱٤۱، والمجمسوع ٥/ ٢٦، ونهاية المحتاج ٢/ ٤٩٠، وكشاف القناع ٢/ ١٠٠

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٥٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «كتاب الله: القصاص» أخرجه البخاري (١) حديث أنس بن مالك.

 <sup>(</sup>٣) البناية ١٥٣/١٠، والدسوقي ٤/ ٢٥١، والشرح الصغير
 ٤/ ٣٥٠، وروضة الطالبين ٩/ ١٧٩، ١٨٠، وكشاف
 القتاع ٥/ ٥٥٥

تفصيله في مصطلح (شجاج).

٩ ـ وأما الجراح في سائر البدن، فالمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يقتص منها إذا أمكن استيفاؤ ها، بأن تنتهي إلى حد كأن تنتهي إلى عظم بشرط ألا تكسره، أو تنتهي إلى مفصل كالكوع والمرفق والكعب.

والقاعدة عند الشافعية أن ما لا قصاص فيه من الجراح إذا كان على الرأس والوجه لا قصاص فيه إذا كان في سائر البدن. (١)

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في جراح سائر البدن لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها على وجه الماثلة. بل تجب فيها حكومة عدل بشرط أن تبرأ ويبقى لها أثر، أما إذا لم يبق لها أثر فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه. (٢)

1 - فإذا صار الأمر إلى الدية لعدم وجوب القصاص، أو للعفو إلى الدية، وكانت الجروح ما فيه أرش مقدر شرعا، فدية الموضحة خمسة أبعرة، والماشمة عشرة، والمنقلة خمسة عشر، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية،

### جرح حيوان تعذر ذبحه:

11 - إذا جرح الصائد حيوانا مأكولا، تعذر ذبحه بآلة محددة، أو بإرسال جارحة، كالكلب، ونحوه، فهات في الحال، قبل التمكن من ذبحه حل أكله، لخبر: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر، والسن»(1)

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. (٢)

والتفصيل في مصطلح: (صيد) أو مصطلح: (جارحة).

### جرح الصيد:

۱۲ - لا يجوز التعسرض لصيد الحسرم البري لمحرم، ولا حلال، لقوله على يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» (۱) كما لا يجوز لمحرم أن يتعرض لصيد بري وحشي مطلقا لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ (١) فإذا جرح صيد الحرم، أو جرح محرم صيدا بريا، فإن أزمنه

<sup>(</sup>۱) الشرح الصغير ٤/ ٣٥٠، ونهاية المحتاج ٤/ ٢٦٩، وكشاف القناع ٥/ ٥٥٨، وشرح منتهى الإرادات ٦/ ٦٣، (٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٠

<sup>(</sup>٣) البحر السرائق ٨/ ٣٨١، ومغني المحتاج ٤/ ٥٥ ، وكشاف القناع ٦/ ٥٣، ٥٥، والشرح الصغير ٤/ ٣٨٣، ٣٨٣

<sup>(</sup>۱) حديث: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس الظفر والسن». أخرجه البخاري (الفتح ٢٧٢/٩ ـ ط السلفيسة)، ومسلم (٣/ ١٥٥٨ ـ ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) روض الطالب ١/ ١٣٥ - ١٩٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٣٨

<sup>(</sup>٣) حديث : « إن هذا البلد حرمه الله ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده الخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٤٤٩ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة/ ٩٥

لزمه جميع قيمته، لأن الإِزمان كالإِتلاف. وإلا لزمه قيمة ما نقص من قيمة مثله.

والتفصيل في مصطلح: (صيد، وإحرام).

### تملك الصيد بالجرح:

1۳ ـ يملك الصيد بالجرح إذا أبطل به عدوه وطيرانه إن كان الصيد مما يمتنع بها، ويكفي في الجرح إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه.

وإن جرحه اثنان فإن تعاقب جرحهما فهولمن أزمنه أو ذفقه (أجهز عليه) وإن أثخنه الأول، وقتله الثاني للأول قيمته، لأنه بالرمى أتلف صيدا مملوكا.

وإن جرحا معا فقتلاه كان الصيد حلالا، رملكاه . (١)

والتفصيل في مصطلح: (صيد).

## جراد

انظر: أطعمة.

### جرب

#### التعريف:

١ - الجسرب في اللغة بشريعلو أبدان الناس
 والحيوانات يتأكل منه الجلد، وربها حصل معه
 هزال إذا كثر.

ومن إطلاقاته أيضا: العيب والنقيصة، يقال به جرب، أي: عيب ونقيصة. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجرب عن معناه اللغوي.

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٢ ـ اتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا
 بأن وصل إلى اللحم فإنه يمنع الإجزاء في
 الأضحية، لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصا، لأن
 اللحم هو المقصود في الأضحية.

واختلفوا فيها إذا كان قليلا بأن كان في الجلد ولم يؤثر في اللحم، فذهب الحنفية والمالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية اختاره إمام

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح، ومتن اللغة، ولسان العرب المحيط مادة: (جرب).

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ٥٥٨، وفتح القديس ٩/ ٦٢ ط إحياء التراث بيروت، وكشاف القناع ٦/ ٢١٥

الحرمين، والغزالي، إلى أنه لا يمنع الإجزاء في الأضحية.

وذهب الشافعية في الجديد وهو الصحيح عندهم إلى أن الجرب قليله وكثيره يمنع الإجزاء في الأضحية. (١)

وحكم الهدي في السلامة من الجرب وسائر العيوب حكم الأضحية . (٢)

ويرتب الفقهاء على الجرب أحكاما أخرى منها جواز لبس الحرير للمصاب به، (٣) لأنه والخرس لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بها. (٤) متفق عليه.

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (حرير).

(۱) ابن عابدين ٥/ ٢٠٥ ط دار إحياء التراث المسربي، والاختيار لتعليل المختار ٥/ ١٨ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية/ ١٩٣ ط الدار العربية للكتاب. ومواهب الجليل ٣/ ٢٤١ ط دار الفكسر، وروضة الطالبين ٣/ ١٩٤ ط المكتب الإسلامي وحاشية الجمل ٥/ ٢٥٣ ط دار إحياء التراث العربي. والمغني ٨/ ٢٢٤ ط مكتبة الرياض الحديثة.

- (٢) الاختيار لتعليل المختار ١/ ١٧٤، وابن عابدين ٢/ ٢٤٩، والقسوانين الفقهية/ ١٤٤، ومواهب الجليل ٣/ ٢٤٣، والمغنى ٣/ ٥٥٣، ٥٥٤
- (٣) ابن عابدين ٥/ ٢٢٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ٢/ ١١٠ ط دار الطباعة العامرة، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٧٧، والمنثور في القواعد للزركشي.
- (٤) حديث: «أن النبي ﷺ أرخص لغبد السرحمن بن عوف والزبير في لبسه لحكة كانت بها» أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/ ٢٩٥ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٦٣٦ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس رضى الله عنه.

ومنها اعتباره عيبا في الدواب المبيعة لوكان قليلا<sup>(١)</sup> وينظر تفصيله في باب الخيار عند الكلام عن خيار العيب.

ومنها اعتباره عيبا في أي من الزوجين، وينظر في مصطلح: (عيب) و(نكاح).

## جرباء

انظر : جرب.

جرح

انظر: جراح، تزكية، شهادة.



(١) حاشية الجمل ٣/ ١٣١، والمغني ٤/ ١٦٨

طاهرة عندهم، فتثبت طهارة الجرة بالأولى.

والقول بطهارة أرواث ما يؤكل لحمه وجرته وجه للشافعية أيضا اختاره الروياني وأبوسعيد الأصطخري في أحد قوليه وبه قال عطاء، والنخعي، والثوري. (١)

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (نجاسة، وطهارة).



(۱) ابن عابدين ۱/ ۲۳۳، وبدائع الصنائع ۱/ ۸۰ ـ ۸۱ ط دار الكتاب العربي، والاختيار لتعليل المختار ۱/ ۳۲، ۳۳، والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ۲۰۲، ومواهب الجليل ۱/ ۹۶، ۹۵ ط دار الفكر، والقوانين الفقهية/ ۳۸، والمغني ۲/ ۸۸ ط مكتبة الرياض.

### جرة

### التعريف:

 ١ - الجوة بالكسرما تخرجه الإبل ونحوها من ذوات الحف والظلف من كروشها فتجتره المعدة . (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك. (٢)

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٢ ـ اختلف الفقهاء في حكم جرة الحيوان هل
 هي طاهرة أم نجسة؟

فذهب الحنفية ما عدا زفر، والشافعية في المندهب، إلى أنها نجسة كروثه، لأنه واراه جوفه، كالماء إذا وصل إلى جوفه، فحكمه حكم بوله، فكذا الجرة يكون حكمها حكم الروث.

وأما المالكية والحنابلة، وزفر من الحنفية فلا يتأتى ذلك عندهم لأن أرواث مساح الأكل

<sup>(</sup>١) تاج العروس والمصباح المنير. مادة: (جرر).

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٣٣ ط دار إحياء الستراث العسريي، والاختيار ١/ ٣٣ ط دار المعرفة، ونهاية المحتاج ١/ ٢٤٠ ط مصطفى البابي.

### ب ـ الجورب ، واللفافة :

٣ - الجورب ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من غير الجلد. واللفافة كذلك مما ليس بمخيط. (١)

فالفرق بين الخف والجرموق والجورب: أن الخف لا يكون إلا من جلد ونحوه، والجرموق يكون من جلد وغيره، والجورب لا يكون من حلد.

### الحكم الإجمالي وموطن البحث:

٤ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجرموقين
 إذا لبسا وحدهما بدون خفين يجوز المسح عليهما،
 واختلفوا فيما إذا لبسا فوق الخفين:

فذهب الحنفية والحنابلة وهوالمذهب لدى المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية، إلى أنه يجوز المسح على الجرموقين. لما روي عن بلال «أن رسول الله على كان يخرج يقضي حاجت فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه». (٢) ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به، فيشاركه في جواز المسح عليه، ولذا شاركه في حالة الانفراد.

وأيضا الجرموق فوق الخف بمنزلة خف ذي

### التعريف :

1 - الحرموق بضم الجيم والميم فارسي معرب وهسوشيء يلبس فوق الخف لشدة البرد، أو حفظه من الطين وغيره، ويكون من الجلد غالبا، ويقال له الموق أيضا، والجمع جراميق. (1)

وفي اصطلاح الفقهاء هوخف فوق خف وإن لم يكن واسعا. وقد فسره مالك: بأنه جورب مجلد من تحته ومن فوقه. (٢)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الخف :

٢ - الخف ما يلبس في السرجسل من جلد رقيق
 وجمعه أخفاف. والمراد به في باب الطهارة: هو
 الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه. (٣)

جرموق

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح والمصباح المنير مادة: (جرم).

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ ۱۷۹، ومسواهب الجليسل ۱/ ۳۱۸، وروضة الطالبين ۱/ ۱۲۷، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۰۵، والقليوبي ۱/ ۲۰، وكشاف القناع ۱/ ۱۱۱.

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح مادة: (خفف)، وابن عابدين ١/٤٧٤ ط دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>١) لسانُ العرب

<sup>(</sup>۲) حديث بلال: «أن الرسول الشكان يخرج...» أخرجه أبسو داود (۱/ ۱۰۲ - ۱۰۷ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، والحاكم (۱/ ۱۷۰ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

طاقين وذا يجوز، فكذا ذلك، ولأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي نزعه عند كل وضوء مشقة

وقال مالك في رواية: إنه لا يمسح على الجرموقين أصلا. وهو الأظهر عند الشافعية فيها إذا لبسهما فوق الخفين. (١)

وفي شروط جواز المسمح على الجرموقين خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: (مسح) ومصطلح: (المسح على الخفين).

# جريمة

انظر : جناية .

## جزاف

انظر: بيع الجزاف.

(۱) ابن عابدين ۱/ ۱۷۹، وبدائع الصنائع ۱/ ۱۰، والمواهب ۱۸ ابن عابدين ۱/ ۱۷۹، وحاشية المدسوقي ۱/ ۱۶۱، وروضة الطالبين ۱/ ۲۷، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۰، ۲۰۳، وكشاف الفناع ۱/ ۱۱۱

## جـزم

التعريف:

1 - الجسرم في اللغة: القطع، يقال جزمت الشيء جزما من باب ضرب: قطعته، وجزمت الحرف في الإعراب قطعته عن الحركة وأسكنته، وأفعل ذلك جزما أي حتما لا رخصة فيه، وهو كما يقال قولا واحدا، وحكم جزم، وقضاء حتم أي لا ينقض ولا يرد، وجزمت النخل صرمته، وجزم اليمين أمضاها قاطعة لا رجعة فيها. (1)

وفي الاصطلاح لا يخرج معناه عن المعنى اللغوي .

وعند الأصوليين هو: الاقتضاء الملزم في خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فقد عرفوا الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. والاقتضاء الطلب، فيتناول اقتضاء الوجود، واقتضاء العدم، وقالوا: إن كان الطلب جازما: فإن كان طلب الفعل فهو الإيجاب.

<sup>(</sup>١) الموسيط في اللغة ولسان العرب، وتاج العروس والمصباح المنير مادة: (جزم).

أوطلب الـترك فهـو التحريم. وإن كان غير جازم. فإن ترجـح جانب الـوجـود فهو الندب، وإن ترجح جانب الـترك فهو الكراهة.

ويقابله : التخيير .

وهو التسوية بين جانبي الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما. والثابت به الإباحة. (١)

## الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ العزم والقصد والنية :

٢ ـ العزم هو القصد المؤكد يقال: عزمت على
 كذا عَزما وعُزما وعزيمة إذا أردت فعله،
 وصممت عليه. (٢)

وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: العزم اسم للإرادة المتقدمة على الفعل، فإذا اقترن بالفعل فهو القصد. وإن اقترن به مع دخوله تحت المنوي عليه فهو النية. (٣)

#### ب - الهـم:

٣ ـ الهم هو أول العزم على الفعل إذا أردته ولم
 تفعله .

وهـ وعقـ د القلب على فعل شيء خير أو شر قبل أن يفعل. (٤)

#### جــ التعليق:

التعليق مصدر علّق بالتشديد تعليقا.
 يقال: علقت الشيء على غيره أي: جعلته معلقا عليه، يوجد بوجوده، وينعدم بعدمه، وهومقابل الجزم، لأن الجزم قطع في الحال، والتعليق مؤخر إلى وجود المعلق عليه أو عدم وجوده.

#### د ـ التردد:

## الحكم التكليفي:

يختلف حكم الجزم باختلاف مواضعه على التفصيل الآتى:

7 - اتفق الفقهاء على أنه يجب الجزم بالنية، لأنها شرط لانعقاد العبادات لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنها الأعهال بالنيات»(٢) والنية هي: الإرادة الجازمة القاطعة. وليست مطلق إرادة، فيخل بها كل ماينافي الجزم، من تردد أو تعليق، فإذا علق نية العبادة بالمشيئة، فإن قصد التعليق أو أطلق بطلت لمنافاة ذلك لجزم النية. أما إذا قصد تبركا، فلا تبطل. ويضر التعليق بغير المشيئة، وإن لم يكن

<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول ص٦، وشرح البدخشي ١/٣٢

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح والتعريفات للجرجاني مادة: (عزم).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص١٩٤، وحاشية ابن عابدين ٧٢/١

<sup>(</sup>٤) تعريفًات الجرجاني ص٣٢٠ ، والمصباح المنير مادة : (همم).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، ومختار الصحاح مواد: (علق، وردد).

<sup>(</sup>٢) حديث: «إنها الأعمال بالنيات . . »

أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٩ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٥١٥ - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.

متوقعا، وكذا التردد في النية، فلونوى ليلة الشلائين من شعبان: صوم غد إن كان من رمضان، رمضان، لم يصح صومه وإن كان من رمضان، لتردد النية. (١)

والتفصيل في مصطلح: (نية).

أما إذا حدث التردد في نية الخروج من العبادة في أثناء العبادة: فقد قسم الشافعية العبادة إلى أقسام أربعة:

## أ ـ الإسلام ، والصلاة :

لونوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة في الركعة الثانية، أوعلق الخروج بشيء يوجد في الصلاة قطعا بطلت صلاته في الحال، لأنه مأمور بجزم النية في جميع صلاته وليس هذا بجازم. وكذا لوعلق الخروج عن الإسلام بشيء والعياذ بالله، فإنه يكفر. (٢)

والمراد بالتردد: أن يطرأ شك في أثناء العبادة يناقض جزم النية التي ابتدأ بها عبادته. أما ما يجري في الفكر فلا تبطل به الصلاة، وقد يقع ذلك في الإيان بالله، فلا تأثير له، لحديث: «إن الله تجاوز لأمتي عها وسوست أو حدثت به

أنفسها مالم تعمل به أو تكلم». (١)

## ب \_ الحج والعمرة:

٨ - إن نوى الخروج من الحج أو العمرة، أو نوى قطعها لم ينقطعا بلا خلاف. لأنه لا يخرج منها بالإفساد، وهـــذا متفق عليـــه بين الفقهاء. والتفصيل في: (إحرام ف/١٢٨).

## جـ ـ الصوم، والاعتكاف:

إذا جزم في أثنائها بنية الخروج منها ففي بطلانها وجهان للشافعية، والأصح منها وهو الظاهر من مذهب الحنابلة لا يبطلان، لأن الواقع يستحيل رفعه. والتفصيل في الموطن الأصلى لها.

وذهب المالكية إلى أن الصلاة والصوم والاعتكاف إن كان رفض النية في الأثناء بطلت العبادة قطعا، وعليه القضاء والكفارة في الصوم. وإن كان الرفض بعد تمام العبادة فأظهر القولين المرجحين وأقواهما أن العبادة لا ترتفض لأن الواقع يستحيل رفعه.

### د ـ الوضوء:

١٠ إن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى
 منه على أصح الوجهين للشافعية. أما عند
 الحنابلة فعليه الاستئناف إذ لم يصح مافعله.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٢٧٧، وحاشية الدسوقي ١/ ٩٤ - ١٥، ونهايسة المحتساج ١/ ٤٣٧، والمغني ١/ ٤٦٦، وقليمويي ١/ ١٤١، والجمل على شرح المنهج ١/ ٣٣٣، والمنثور في القواعد ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) المجمسوع ٣/ ٢٨٢ ـ ٢٨٣، والمغني ١/ ٤٦٦، والأشبساه والنظائر ص٤٠، وكشاف القناع ١/ ٣١٦

<sup>(</sup>١) حديث: (إن الله تجاوز لأمتي عها وسوست أو حدثت به أنفسها ما . . . » . أخرجه البخاري (الفتح ١١/ ٥٤٩ - ط السلفية)، ومسلم (١/ ١١٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري.

لكنه يحتاج إلى نية لما بقي، وإن نوى قطعه بعد الفراغ منه لم يبطل على المذهب عند الشافعية كما لونوى قطع الصلاة، والصوم، والاعتكاف والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة، أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء.

وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء والغسل إن كان بعد الفراغ منها فلا يضر الرفض ولا يعتبر من النواقض.

وإن كان رفض النية في أثنائهما فالراجع البطلان وتجب الإعادة.

والتيمم يبطل بالرفض في الأثناء وبعده، لأنه طهارة ضعيفة، واستظهر بعضهم أنه كالوضوء. (١) والتفصيل في مبحث: (الوضوء). صور مستثناة من اشتراط الجزم في النية لأنعقاد العبادة:

١١ - الأصل في العبادة: اشتراط جزم النية
 وعدم التردد فيها، أو التعليق في شيء كها
 ذكرنا.

وقد استثنى الفقهاء من هذه القاعدة صورا تنعقد العبادة فيها مع التردد في النية، أو تعليقها، وأورد الشافعية من صور التردد:

اذا اشتبه عليه ماء وماء ورد فتوضأ بكل مرة صح وضوؤه، ويغتفر التردد في النية للضرورة.

في الطهارة: إن شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح. (٢)

وفي الصلاة: شك في قصر إمامه فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر.

وإذا كانت عليه فائتة، وشك في أدائها فقال: أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة، فبانت أنها عليه أجزأته.

وإذا اختلط مسلمون بكفار أوشهداء بغيرهم صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أوغير شهيد.

وفي الزكاة: إذا نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا، وإلا ففي الحاضر، فبان باقيا أجزأه عنه. أو تالفا أجزأه عن الحاضر. والتفصيل في مواطنها الأصلية.

وفي الحج، كأن يقول مريد الإحرام: إن كان زيد محرما فقد أحرمت، فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه.

وكذا لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك فقال: إن كان من رمضان فإحرامي:

٢ - إذا تيقن أن عليه صلاة من الخمس ولم يذكرها صلى الخمس وصحت صلاته. (١)
 ٢٢ - ومن صور التعليق في العبادات:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤١، والمنثور في القواعد ٣/ ٢٩٢

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٦، قليوبي ١/٥٥

<sup>(</sup>۱) المجموع ٣/ ٢٨٤، والمغني ١١٣/١، والدسوقي ١/ ٩٥\_ ٩٦، والشرح الصغير ١/ ٤٥ ـ ط الحلبي، ومنع الجليل ١/ ٥١/١

عمرة، أومن شوال فحج، فكان شوالا كان إحرامه صحيحا. (١)

#### الجزم بالصيغة في العقود:

١٣ ـ يختلف الجزم بالصيغة في العقود باختلاف
 العقد، وقد قسم الفقهاء العقود إلى مايلي:

أ\_ما كان الـتأقيت ركنـا فيــه كالإِجــارة، والمدنة، فلا يكون إلا مؤقتا.

ب\_ماليس كذلك، ولا ينافيه التأقيت، كالقراض، يذكر فيه مدة يمنع بعدها من الشراء، وكالإذن المقيد بزمان، كالوكالة، ونحوها فلا يضره التأقيت.

جـ مالا يقبل التأقيت بحال: كالنكاح، والبيع، والوقف، فيجب فيه الجزم بالصيغة وعدم تأقيتها. (٢)

والتفصيل في مواطنها.

وفي تعليق صيغ العقود بشرط تفصيل وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح: (تعليق، وعقد).

## جزيرة العرب

انظر: أرض العرب.

## جزية

التعريف:

1 ـ قال الجوهري: الجنرية مايؤ خذ من أهل الندمة، والجمع الجنري (بالكسر) مثل لحية ولحى. وهي عبارة عن المال الندي يعقد الذمة عليه للكتابي. وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله، وقال ابن منظور: الجزية أيضا خراج الأرض. (١) قال الله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (١)

وقال النووي: الجزية (بكسر الجيم) جمعها جزى (بالكس) أيضا كقربة وقرب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكانها إياه في دارنا، وعصمتنا دمه وماله وعياله. وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى. قال الله

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة، والمنثور في القواعد ٣/ ٢٩٢ (٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ص ٢٨٢

<sup>(</sup>۱) لسان العرب، والمصباح المنير، والمطلع على أبواب المقنع ص ١٤٠ ط المكتب الإسلامي، وأسساس البلاغة، وجامع البيان في تفسير القرآن ١٠/ ٧٧ ـ دار المعرفة ببيروت، وزاد المسير في علم التفسير ٣/ ٢٠٤ ـ المكتب الإسلامي ببيروت ـ ط ١/ ١٩٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يُومَا لَا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نَفْسَ شَيْئًا»(١) أي لا تقضي . (٢)

وقال الخوارزمي: جزاء رؤ وس أهل الذمة جمع جزية وهو معرب: كزيت، وهو الخراج بالفارسية. (٣)

وقد اختلفت وجهات نظر الفقهاء في تعريف الجنوية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في طبيعتها، وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت منوة (أي قهرا لا صلحا).

وعرفها الحنفية والمالكية بأنها: «اسم لما يؤخل من أهل الذمة فهوعام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض عنوة، أو عقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي».

وعرفها الحصنى من الشافعية بأنها: «المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا، أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم، أولكفناعن قتالهم، وعرفها الحنابلة بأنها: «مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا».

قال القليوبي: «تطلق - أي الجزية - على المال وعلى العقد وعليها معا». (١)

هذا ويطلق العلماء على الجزية عدة مصطلحات وألفاظ منها:

## أ ـ خراج الرأس :

لا ـ قال السرخسي: «إذا جعل الإمام قوما من الكفار أهل ذمة وضع الخراج على رؤ وس الرجال، وعلى الأرضين بقدر الاحتمال، أما خراج الرؤ وس فشابت بالكتاب والسنة: أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: «حتى يعطوا الحتية عن يد وهم صاغرون» (٢) وأما السنة فها روي أن النبي على أخذ الجزية من مجوس هجرى. (٣)

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٤٨

<sup>(</sup>۲) تهذيب الأسساء واللغسات ۱/ ۵۱ - دار الكتب العلميسة بسيروت، وحماشية قليوبي على شرح المنهاج ۲/ ۲۷۸ - مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة، والمغني ۸/ ٤٩٥ - مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.

 <sup>(</sup>٣) مفاتيح العلوم ص٣٩ ـ ٤٠ نشر الطباعة المنيرية \_ مطبعة
 الشرق بالقاهرة، روح المعاني ١٨/١٠ ـ دار إحياء التراث
 العربي ببيروت \_ مصور عن الطبعة المنيرية .

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۲/ ۲۶۶ - دار إحياء التراث العربي ببيروت، واللباب في شرح الكتاب ۱۶۳/۶ - دار الحديث ببيروت، وعمدة القاري ۱/ ۷۷ - دار الفكر ببيروت، وجواهر الإكليل شرح مختصر حليل ۱/ ۲۶۲ - دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة، وشرح منع الجليل ۱/ ۷۵۲ مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح المنج ١٨ ٤٠٤ - المكتبة الإسلامية بتركيا، كفاية الأخيار ٢/ ١٣٣ - دار المعرفة ببيروت، المبدع في شرح المقنع ٣/ ٤٠٤ - دار المعرفة ببيروت، وحاشية القليوبي ١٢٨٨، المكتب الإسلامي ببيروت، وحاشية القليوبي ١٢٨٨، وكشاف القناع ٣/ ١١٧ - مطبعة النصر الحديثة بالرياض، والمغني ٨/ ١٩٥٩ الرياض.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: وأخمذ الجرية من مجوس هجر، أخرجه البخاري (٣) ١٧ اط على صبيح) من حديث عبدالرحمن بن عوف.

«الجرية هي الخراج المضروب على رؤ وس الكفار إذلالا وصغارا». (١)

#### ب ـ الجاليـة:

فيقال: جلوت عن البلد جلاء إذا خرجت. وتطلق الجاليـة على الجهاعة، ومنه قيل: لأهل الندمة الندين أجلاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه عن جزيرة العرب الجالية، وقد لزمهم هذا الاسم أينها حلّوا، ثم لزم كل من لزمته الجزية من أهل الكتاب بكل بلد، وإن لم يجلوا عن أوط انهم. ثم أطلقت «الجالية» على الجرية التي تؤخذ من أهل الذمة، فقيل استعمل فلان على الجالية.

أي على جزية أهل الذمة. وجمع الجالية

وقد عرَّفها القلقشندي بأنها: «مايؤ خذ من أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل

وقد استخدم هذا اللفظ في الكتب القديمة،

٣ - الجالية في اللغة: مأخوذة من الجلاء،

الجوالي . <sup>(۲)</sup>

وفي الإيصالات التي كانت تعطى لأهل الذمة

قال المقريزي: فأما الجزية فتعرف في زمننا

بالجوالي، فإنها تستخرج سلفا وتعجيلا في غرة

السنة ، وكان يتحصل منها مال كثير فيها مضى .

الحوادث: الذي انعقد عليه ارتفاع الجوالي لسنة

سبع وثمانين وخسمائة ماثة ألف وثلاثون ألف

دينار، وأما في وقتنا هذا، فإن الجوالي قلّت

جدا، لكشرة إظهار النصارى للإسلام في

وقال ابن عابدين: تسمى ـ أي الجزية ـ

٤ - الجهاجم جمع جمجمة: وهي عظم الرأس

المشتمل على الدماغ، وربساعبر بهاعن

الإنسان، فيقال: خذ من كل جمجمة درهما،

وقد أطلق على الجنزية مال الجهاجم، لأنها

قال ابن سعد في ترجمة عمر بن الخطاب

كها يقال: خذ من كل رأس درهما. (٢)

الحوادث التي مرت بهم.

جالية .<sup>(١)</sup>

جـ - مال الجهاجم:

تفرض على الرؤ وس.

قال القاضى الفاضل في متجددات

بعد دفع الجزية منذ عصر الماليك.

- 101 -

<sup>(</sup>١) القلقشندي: صبح الأعشى ٣/ ٥٥٨ ـ نشر وزارة الثقافة والإرشاد القومي بالقاهرة، والخطط ١٠٧/١، رد المحتار على الدر المختار ٤/ ١٩٥ ـ دار الفكر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، والمصباح المنير.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٦ ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط٣، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٦٢ ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، والمبسوط ١٠/ ٧٧ - دار المعسرفة بسيروت، وأحكام أهل المذمة ١/ ٢٢، دار العلم للملايين ببيروت.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، والمصباح المنير.

رضي الله عنه: «هو أول من مسح السواد وأرض الجبل، ووضع الخراج على الأرضين، والجزية على جماجم أهل الذمة فيها فتح من البلدان». (١)

وقال الخوارزمي: ويسمى - أي خراج الرأس ـ في بعض البلدان مال الجماجم، وهي جمع جمجمة، وهي الرأس. (٢)

وجاء في خطط المقريزي عند الحديث عن خراج مصر: «أول من جبى خراج مصر في الإسلام عمروبن العاص رضى الله عنه، فكانت جبايته اثنى عشر ألف ألف دينار بفریضة دینارین دینارین من کل رجل، ثم جبی عبدالله بن سعد . . . أربعة عشر ألف ألف دينــار . . وهــــذا الذي جباه عمروثم عبدالله هو من الجهاجم خاصة دون الخراج». (٣)

### الألفاظ ذات الصلة بالجزية:

#### أ ـ الغنيمة :

٥ - الغنيمة : اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة. (٤)

ويدخل فيها الأموال والأسرى من أهل الحرب إذا استرقوا.

(١) مغني المحتاج ٣/ ٩٢، ٩٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٠٤

السلطانية لأبي يعلى ص١٥٣

## فالغنيمة مباينة للجزية لأن الجزية تؤخذ من غير قتال، والغنيمة لا تكون إلا في القتال.

## ب ـ الفيء:

٦ - الفيء: كل ما صار للمسلمين من الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل (مشاة) ـ أي بغير قتال ـ » ·

والفيء ضربان: أحدهما: ما انجلوا عنه: أي هربوا عنه خوف من المسلمين، أوبذلوه للكف عنهم. والشاني: ما أخذ من غير خوف: كالجرية والخراج الصلحي والعشور. فبين الفيء والجزية عموم وخصوص، فالفيء أعم من الجزية. (١)

### جـ - الخسراج:

٧ ـ الخــراج هو مايــوضــع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال، ووجه الصلة بينه وبين الجزية أنهما يجبان على أهل الذمة، ويصرفان في مصارف الفيء.

ومن الفروق بينهما: أن الجنزية توضع على الرؤوس، أما الخراج فيوضع على الأرض، والجنرية تسقط بالإسلام، أما الخراج فلا يسقط بالإسلام، ويبقى مع الإسلام والكفر. (٢)

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٢، والأحكام

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ۳/ ۲۸۲ ـ دار صادر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح العلوم ص٤٠

<sup>(</sup>٣) الخطط للمقريزي ١/ ٩٨

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٤٥ ـ مطبعة الإمام بالقاهرة.

#### د\_ العشــور:

٨- العشور في الاصطلاح نوعان: أحدهما: عشور الزكاة وهي مايؤ خذ في زكاة الزروع والشار على مايعرف في بابه، والثاني: مايفرض على الكفار في أموالهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد في دار الإسلام، وسميت بذلك لكون المأخوذ عشرا، أومضافا إلى العشر: كنصف العشر.

ووجه الصلة بينها وبين الجزية أن كلا منهم يجب على أهمل المذمة وأهمل الحرب المستأمنين، ويصرف في مصارف الفيء. (١)

والفرق بين العشور والجزية أن الجزية على السرؤ وس وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب الشخص، والعشر على المال.

## تاريخ تشريع الجزية في الإسلام:

٩ ـ بعد أن تم فتح مكة في أواخر السنة الثامنة للهجرة، ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقرت الجزيرة العربية على دين الله تعالى أمر الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم بمجاهدة أهل الكتاب من اليهود والنصارى في قوله تعالى: ﴿ قَاتِلُوا الذِّينَ لَا يَوْ مَنُونَ بِالله وَلا باليوم

الآخر ولا تحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجنزية عن يدوهم صاغرون (١) ولهذا جهز (٢) رسول الله على القتال الروم ودعا المسلمين إلى ذلك، وندب الأعراب الذين يسكنون حول المدينة المنورة إلى قتالهم، فأوعبوا معه واجتمع من المقاتلة نحو ثلاثين ألفا، وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم. وخرج رسول الله ﷺ بمن معه يريد الشام في السنة التاسعة للهجرة، فبلغ تبوك ونـزل بها، وأقـام فيهـا نحـواً من عشرين يوما، يبايع القبائـل العربية على الإسلام، ويعقد المعاهدات مع القبائل الأخرى على الجزية إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام. قال الطبري عند تفسير آية الجزية: «نزلت على رسول الله على أمره بحرب الروم، فغزا رسول الله ﷺ بعـد نزولها غزوة تبوك». ثم ذكر أن هذا القول مروي عن مجاهد بن جبر . (٣)

بهذه الآية تم تشريع الجزية ، وقد اختلف

<sup>(</sup>١) الفتـاوى الهنـديـة ١/ ١٨٣، والكـافي لابن عبدالبر في فقه أهـل المدينة ـ ١/ ٤٨٠، مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ـ ط ٢ ـ ١٤٠٠هـ. والمغني ٨/ ١٦٥

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٢٩

 <sup>(</sup>٢) حديث: (تجهيز رسول الله ﷺ لقتال الروم . . . ) أخرجه
 ابن إسحاق (سيرة ابن هشام ٤/ ١٥٩ ط مصطفى الحلبي)
 عن الزهري وغيره مرسلا. وأصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير آي القرآن ١٠/٧٧، والهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه - مطوطة الخزانة المامة بالرياض.

العلماء في وقت تشريعها تبعا لاختلافهم في وقت نزول الآية .

فذهب ابن القيم إلى أن الجزية لم تؤخذ من أحد من الكفار إلا بعد نزول آية سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة.

وذهب ابن كثير في تفسيره إلى أن آية الجزية نزلت في السنة التاسعة للهجرة، حيث قال عند تفسيره للآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب، أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين، وكان ذلك في سنة تسع. (1)

هذا ولم يأخذ رسول الله على جزية من أحد من الكفار قبل نزول آية الجزية، فلما نزلت أخذها من نصارى نجران، ومجوس هجر، ثم أخذها من أهل أيلة، وأذرح، وأهل أذرعات وغيرها من القبائل النصرانية التي تعيش في أطراف الجزيرة العربية. (٢)

روى أبوعبيد - بسنده - إلى ابن شهاب

قال: «أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى». (١)

وذكر ابن القيم في زاد المعاد: لما نزلت آية الجزية أخذها أي رسول الله على من المجوس وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من النصارى. (٢) ويقصد مجوس البحرين (٣) أو مجوس هجر. (٤)

روى البخاري - بسنده - إلى المسور بن غرمة قال: إن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤى، وكان شهد بدرا أخبره أن رسول الله على البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. (٥)

وبعد أن أخذها على من نصاري نجران

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد في هدي خير العباد ۲/ ۸۸ ـ دار إحياء الـتراث العربي ببيروت، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ۳٤٧ ـ دار المعرفة ببيروت

 <sup>(</sup>٢) نجران (بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء): بلدة مايين
 مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة (تهذيب الأسهاء واللغات للنووي ٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>١) حديث: «أول من أعطى الجنزية أهل نجران وكانوا نصارى، أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤١ ط دار الفكر) مرسلا.

<sup>(</sup>٢) زاد الماد ٢/ ٨٨.

 <sup>(</sup>٣) كان المراد بالبحرين في ذلك العهد ما بين عيان إلى البصرة
 (معجم البلدان ليساقسوت ٢٧/٧١، وتهسذيب الأسساء
 ٣٧/٣٠، واللسان ١/ ٦٦.

<sup>(</sup>٤) هجر (بفتح الهاء والجيم): اسم بلد بالبحرين، وتعتبر هجر قاعدة البحرين، وقيل: ناحية البحرين كلها هجر. (معجم البلدان ٥/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) حديث: «كان رسول الله هو صالح أهل البحرين، وأمر عليهم العلاء الحضرمي». أخرجه البخاري (١١٧/٤ ط عيسى صبيح) من حديث المسور بن غرمة.

ومجوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهودية والنصرانية في تبوك في السنة التاسعة للهجرة فأخذها من أهل أيلة (١) حيث قدم «يوحنة بن رؤبة» على رسول الله وفي قبوك، وصالحه على كل حالم (بالغ) بأرضه في السنة دينارا، واشترط عليهم قررى من مرجم من المسلمين، وكتب لهم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا. (١) وأخذها من أهل أذرح (١) وأهل الجرباء (١) وأهل تبالة

وجرش، وأهل أذرعات<sup>(۱)</sup> وأهل مقنا، <sup>(۲)</sup> وكان أهلها يهودا، فصالحهم رسول الله ﷺ على ربع غزولهم وثمارهم وما يصطادون على العروك. <sup>(۲)</sup>

وأخذها رسول الله على بعد ذلك من أهل اليمن، حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم. فقال معاذ: «بعثني رسول الله على إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا». (٤)

وروى أبوعبيد كتاب الرسول إلى أهل اليمن حيث جاء فيه: «من محمد إلى أهل اليمن. وأنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم،

<sup>(</sup>١) أيلة (بفتح الهمزة وإسكان الياء): بلدة معروفة على ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. وتعرف اليوم بالعقبة (معجم البلدان ٢٩٢/، وتهذيب الأسهاء للنووي ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) حديث قدوم «يوحنة بن رؤية على رسول الله في تبوك...» أخرجه ابن اسحاق في السيرة (٤/ ١٦٩ ط مصطفى الحلبي) وفي سنده انقطاع. وأخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩٠ ط دار بيروت) وفي سنده الواقدي وهو متكلم فه

وانظسر فتسوح البلدان ص٧١ دار الكتب العلميسة ببيروت، والطبقات ١/ ٢٩٠، الواقدي: المغازي عالم الكتب ببيروت ٣/ ١٠٣١، الأموال لأبي عبيد ص٧٨٧، والأموال لابن زنجويه ٢/ ٤٦٣

<sup>(</sup>٣) أذرح (بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء): اسم بلد من أطراف الشام من نواحي البلقاء. (معجم البلدان ١/ ١٢٩).

 <sup>(</sup>٤) الجرباء: قرية من قرى أذرح في أطراف الشام (معجم البلدان ٢/ ١١٨)

<sup>(</sup>١) آذرعات (بالفتح ثم السكون وكسر الراء): بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعيان. (معجم البلدان ١٩- ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) مقنا : قرية قرب أيلة . ( معجم البلدان ٥/ ١٨٧)

<sup>(</sup>٣) فتوح البلدان ص٧١، والطبقـات ١/ ٢٩٠، والعـروك: الخشب الذي يصطادون عليه.

وحديث: « فصالحهم رسول الله ﷺ على ربع غزولهم وشهارهم، أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٩٠ ط دار بيروت) وفي سنده الواقدي وهو متكلم فيه.

<sup>(</sup>٤) حديث: « بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا». أخرجه ابو داود (٢/ ٢٣٤ ط عزت عبيد الدعاس)، والترمذي (٣/ ١١ ط مصطفى الحلبي). وقال: حديث حسن. والنسائي (٥/ ٢٢ ط دار البشائر) من حديث معاذ، والحاكم (١/ ٣٩٨ ط دار الكتاب العربي). وقال صحيح على شرط الشيخين.

ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتن عنها وعليه الجزية (١)

## الأدلة على مشروعية الجزية :

١٠ ـ ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى: «قاتلوا الذين لا يؤمنسون بالله ولا باليـوم الآخــرولا يحرمــون ما حرم الله ورسول ولا يدينون دين الحق من اللذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». <sup>(۲)</sup>

فالآية تدل على مشروعية أخذ الجزية من أهل الكتاب اللذين وصفهم الله تعالى بالصفات المذكورة فيها. ولهذا شرع الله مجاهدة الكافرين، ومقاتلتهم حتى يرجعوا عن تلك الصفات، ويدخلوا الدين الحق، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. (٣)

وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سبق بعضها.

فقوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل على مشروعية الجزية وإقرارها.

ومنها ما روى مسلم وغيره عن بريدة. كان

رسول الله ﷺ إذا أمر أميرًا على جيش أو سرية

أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من

المسلمين خيرا. ثم قال: «اغزوا باسم الله. في

سبيـل الله. قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا

ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت

عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال

أوخلال. فأيتهن ما أجابـوك فاقبل منهم وكف

عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك

فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول

عن دارهم إلى دار المهاجرين. وأخبرهم أنهم

إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين، وعليهم

ما على المهـاجـرين، فإن أبـوا أن يتحـولوا منها

فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب السلمين،

يجري عليهم حكم الله اللذي يجري على

المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء

شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم

أبوا فلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم

وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله

وقاتلهم». <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) أبو عبيد : الأموال ص٣١، ابن زنجويه: الأموال

وحديث : د من محمد إلى أهل اليمن. . وأنه من أسلم من يهودي أونصراني . . . » . أخرجه أبوعبيد في كتباب الأموال (٣٥ ط دار الفكر) مرسلا عن عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) تفسير خرائب القرآن ورخائب الفرقان ـ على هامش تفسير الطبري ۱۰/۲۰

<sup>(</sup>١) حديث : ١ اغزوا باسم الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله . . . ، أخرجه مسلم (٣/ ١٣٥٦ ـ ١٣٥٨)، وأبو داود (٣/ ٨٣ ط عزت عبيد المدعساس) والترمذي (٤/ ١٦٢ ط مصطفى الحلبي) من حديث بريدة.

11 \_ أما ما ورد من أحاديث تدل على أنه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو السيف: كحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالما فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله». (1)

فقد ذهب الجمهور إلى أنها كانت في بداية الإسلام قبل نزول آية براءة، وسورة براءة من آخر مانزل من القرآن، قال أبوعبيد: «وإنها توجه هذه الأحاديث على أن رسول الله ﷺ إنها قال ذلك في بدء الإسلام، وقبل أن تنزل سورة براءة، ويؤمر فيها بقبول الجزية في قوله تعالى: ﴿حــــــى يعطوا الجرية عن يد وهــم صاغرون﴾ (١)، وإنها نزل هذا في آخر الإسلام، وفيه أحاديث، منها عن ابن عباس عن عثمان رضي الله عنها قال: «كانت براءة من آخر من القرآن» وقال مجاهد في آية الجزية نزلت حين أمررسول الله ﷺ أصحابه بغزوة تبوك وقال: سمعت هشيها يقول: كانت تبوك آخر غزاة غزاها رسول الله ﷺ أصحابه بغزوة آخر غزاة غزاها رسول الله ﷺ أصحابه بغزوة آخر غزاة غزاها رسول الله ﷺ

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على جواز

أخذها في الجملة، وقد أخذها أبوبكر وعمر رضي الله عنها وسائر الخلفاء دون إنكار من أحد من المسلمين فكان إجماعا. (١)

## الحكمة من مشروعية الجزية :

١ - الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم
 المسلمين:

۱۷ \_ قال ابن منظور: قوله عز وجل: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد﴾(٢)

قيل: معناه عن ذل وعن اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم، وقيل عن يد: أي عن إنعام عليهم بذلك، لأن قبول الجزية وترك أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيسلة. وقيل: عن يد أي عن قهر وذل واستسلام كها تقول: اليد في هذا لفلان أي الأمر النافذ لفلان. وروي عن عثمان البزي: وقال: نقدا عن ظهريد ليس بنسيئة. وقال أبوعبيدة: كل من أطاع لمن قهره فأعطاه عن غير طيبة نفسه، فقد أعطاها عن يد.». (٣)

<sup>(</sup>۱) المغني ٨/ ٤٩٥، والمبدع ٣/ ٤٠٥، وأحكمام أهمل المسلمة ١/ ١، ومغني المحتماج ٤/ ٢٤٢، -مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقماهرة ١٩٥٨، وكضاية الأخيمار ٢/ ١٣٣ ـ دار المعرفة ببيروت.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٣/١٠٠٧، المفردات في غريب القرآن ص٥١٥٥

<sup>(</sup>١) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . أخرجه مسلم (١/ ٥١- ٥٢) طعيسى الحلبي . من حديث عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٢٨، ٢٩، الأموال لابن رنجويه ١١٦/١

وقد ذكر المفسرون هذه المعاني عند تفسير قوله تعالى: ﴿عن يد﴾ ، فقال النيسابوري: (عن يد) إن أريد بها يد المعطي فالمراد: عن يد مؤاتية غير ممتنعة ، يقال أعطى بيده إذا انقاد وأصحب، أو المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد. وإن أريد بها يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية أي بسببها ، أو المراد عن إنعام عليهم ، فإن قبول الجزية منهم بدلا عن أرواحهم نعمة عظيمة عليهم . (١)

وفسر الشافعي الصغار بإجراء حكم الإسلام عليهم حيث قال: سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام وما أشبه ما قالوا بها قالوا، لامتناعهم من الإسلام. فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغروا بها يجري عليهم منه، فعلى هذا المعنى يكون دفع الجزية من الكافرين والخضوع لسلطان المسلمين موجبا للصغار. (٢)

## ٢ ـ الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة:

17 - قال القرافي: «إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشرعية،

بيانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيهان، وباب مقام سعادة الإيهان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النار، وغضب الديان، فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لاسيها باطلاعه على محاسن الإسلام». (1)

وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من جانبين:

الأول: الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند دفع الجزية.

وقال إلكيا الهراسي في أحكام القرآن: «فكها يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له، فيقترن بالجزية الذل والذم، ومتى أخذت على هذا الوجه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على الكفر لما يتداخلهم من الأنفة والعار، وما كان أقرب إلى الإقار، وما كان أقرب إلى الإقارة عن الكفر فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع الشرع. (٢)

والشاني: مايترتب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام واطلاع على محاسنه.

وقال الحطاب في بيان الحكمة .: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم

<sup>(</sup>١) تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان ١٠/٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٣٤٧، وزاد المسير ٣/ ٤٢٠، وأحكام القرآن للشافعي ٢/ ٦١.

<sup>(</sup>١) الفروق للقرافي ٣/ ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لألكيا الهراس ٤٣/٤ ـ مطبعة حسان بالقاهرة ط١، وشرح الموطأ ٣/ ١٣٨، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٠، حاشية البجيرمي، ٤/ ٢٦٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٨، نيل الأوطار ٨/ ٦٥.

على الدخول في الإسلام مع مافي مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام . (١)

٣ - الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال
 والاضطهاد:

18 - الجزية نعمة عظمى تسدى لأهل الذمة ، فهي تعصم أرواحهم وتمنع عنهم الاضطهاد ، وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمة الأوائل ، فلها ردّ أبوعبيدة الجزية على أهل حمص ، لعدم استطاعت توفير الحهاية لهم قالوا لولاته : «والله لولايتكم وعدلكم ، أحب إلينا بما كنا فيه من الظلم والغشم» فقد أقر أهل حمص بأن حكم المسلمين مع خلافهم لهم في الدين ، أحب إليهم من حكم أبناء دينهم ، وذلك لما ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم وجور واضطهاد وعدم احترام للنفس الإنسانية . (٢)

فإذا قارنا بين الجزية بها انطوت عليه من صغار، وبين تلك الأعهال الوحشية التي يهارسها أهل العقائد مع المخالفين لهم في المعتقد، تكون الجزية نعمة مسداة إلى أهل الذمة، ورحمة مهداة إليهم، وهي تستلزم شكر الله تعالى، والاعتراف بالجميل للمسلمين.

٤ - الجسزية مورد مالي تستعين به الدولة
 الإسلامية في الإنفاق على المصالح العامة
 والحاجات الأساسية للمجتمع.

10- تعتبر الجزية موردا ماليا من موارد الدولة الإسلامية، تنفق منه على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع: كالدفاع عن البلاد، وتوفير الأمن في المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، والمرافق العامة: كبناء المدارس والمساجد والجسور والطرق وغير ذلك.

قال ابن العربي في بيان الحكمة من مشروعية الجزية: «في أخذها معونة للمسلمين ورزق حلال ساقه الله إليهم». (١)

وجـاء في مغني المحتاج: «بل هي نوع إذلال لهم ومعونة لنا». <sup>(٢)</sup>

وجباية المال ليست هي الهدف الأساسي من تشريع الجزية، وإنها الهدف الأساسي هو تحقيق خضوع أهل النامة إلى حكم المسلمين، والعيش بين ظهرانيهم ليطلعوا على محاسن الإسلام وعدل المسلمين، فتكون هذه المحاسن بمثابة الأدلة المقنعة لهم على الإقلاع عن الكفر والدخول في الإسلام، والذي يؤيد ذلك أن الجزية تسقط عمن وجبت عليه بمجرد دخوله في

<sup>(</sup>١) الحطاب ٣/ ٣٨٠، وشرح الموطأ ٣/ ١٣٨

<sup>(</sup>٢) البلاذري: فتوح البلدان ص١٤٣.

<sup>(</sup>١) ابن العربي: أحكام القرآن ـ مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة ٢/ ٩٢٥.

<sup>(</sup>٢) الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ٢٤٢/٤.

الإسلام، وأن الحكومة الإسلامية لا تقدم على فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين الإسلام والجزية، وهي تفضل دخول أهل البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الجزية على البقاء في الكفر ودفع الجزية، لأنها دولة هداية لا جباية.

جاء في تاريخ الطبري عن زياد بن جزء الـزبيـدي قال: «كتب عمـر إلى عمـروبن العاص. . فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيك الجزية على أن تخير وا من في أيديكم من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه ، فمن اختار منهم الإسلام فهومن المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم ، ومن اختار دين قومه وضع عليه من الحزية مايوضع على أهل دينه، ثم قال: «فجمعنا مافي أيدينا من السبايا واجتمعت النصارى، فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيدينا، ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية، فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا حين نفتح القـرية، ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار النصرانية نخرت النصارى - أي أخرجوا أصواتا من أنسوفهم ـ ثم حازوه إليهم ووضعنا عليم الجزية، وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حتى كأنه رجل خرج منا إليهم . . فكان ذلك الدأب حتى فرغنا منهم». (١)

(۱) الطسيري : تاريسخ الأمم والملوك ـ ٢٢٧ / ٢٢٧ ـ دار الفكس بيروت ١٣٩٩هـ.

## أنواع الجزية :

قسم الفقهاء الجزية - باعتبارات مختلفة - إلى أقسام، فقسم وها - باعتبار رضا المأخوذ منه وعدم رضاه - إلى صلحية وعنوية.

وقسموها - باعتبار محلها: هل تكون على الرؤ وس أو على الأموال التي يكتسبها الذمي؟ إلى جزية رؤ وس وجزية عشرية.

وقسموها - باعتبار النظر إلى طبقات الناس وأوصافهم وعدم النظر إليها - إلى جزية أشخاص، وجزية طبقات أو أوصاف.

## أولاً ـ الجزية الصلحية والعنوية :

17 - صرح بهذا التقسيم الحنفية والمالكية، (١) ولا يرد هذا التقسيم عند الشافعية والحنابلة، لأنهم يرون عدم وجنوب الجنزية على المغلوبين بدون رضاهم. (٢)

فالجزية الصلحية: هي التي توضع على أهل الذمة بالتراضي والصلح (٣)

<sup>(</sup>١) انظر: ابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٤٠٥، الزيلعي: تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٦، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٦، الميداني: اللباب ١٤٣/٤، المرغيناني: الهداية ٢/ ١٥٩، ابن رشد: المقدمات ١/ ٣٩٤، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) الرملي : نهاية المحتاج ٨/ ٦٨، ابن قدامة : المغني ٨/ ٣٧٢

<sup>(</sup>٣) الزيلمي: تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٦، ابن مودود: الاختيار ١٣٠//

وعرفها العدوي بأنها: ما التزم كافرقبل الاستعلاء عليه أداءه مقابل إبقائه في بلاد الإسلام (١) ويمثل لهذا النوع بها وقع من صلح النبي على ألفي حلة ، (١) وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس.

وأما الجزية العنوية: فهي التي توضع على أهل البلاد المفتوحة عنوة بدون رضاهم، فيضعها الإمام على المغلوبين الذين أقرهم على أرضهم. (٣) وقد عرفها ابن عرفه بأنها: «مالزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الإسلام وصونه، ويمثل لهذا النوع بها فرضه عمر بن الخطاب على أهل الذمة في سواد العراق. (٤)

الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية: ١٧ ـ تفترق الجزية الصلحية عن الجزية العنوية من عدة وجوه وهي:

١ \_ الجرية الصلحية توضع على أهل

الصلح من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية.

أما الجرية العنوية فهي التي تفرض على المغلوبين بدون رضاهم.

٢ - الجنوية العنوية محددة المقدار عند بعض الفقهاء كما سنبين في مقدار الجزية . أما الجزية الصلحية فليس لها حد معين وإنها تكون بحسب مايقع عليه الاتفاق.

٣- الجنرية العنوية يشترط لها شروط معينة كالعقل والبلوغ والذكورة أما الجزية الصلحية فلا يشترط لها هذه الشروط، فإذا صالح الإمام أهل بلد على أن يعطوا الجنرية عن أولادهم الصغار، وعن النساء جاز للإمام أخذها منهم.

٤ - الجنرية العنوية تضرب على الأشخاص ولا تضرب على الأموال، أما الجزية الصلحية فيجوز أن تضرب على الأموال كما تضرب على الأشخاص، فيجوز ضربها على الماشية وأرباح لمهن الحرة وغير ذلك.

• الجنرية العنوية تضرب على الأشخاص تفصيلا ولا تضرب عليهم إجمالا، أما الجزية الصلحية فيجوز ضربها على أهل الذمة إجمالا وتفصيلا، فيجوز ضربها على أهل بلد بمقدار معين يدفعونه عن أنفسهم كل سنة، كالصلح الذي وقع بين رسول الله على أهل نجران، فقد صالحهم على ألفي حلة في السنة.

<sup>(</sup>۱) حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل دار صادر ببيروت ۴/ ۱۶۳

 <sup>(</sup>۲) حديث: دصلح النبي ﷺ لأهل نجران على ألفي حلة.
 أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٢٨٨ ط دار بيروت)
 مرسلا.

 <sup>(</sup>٣) الزيلعي: المرجع السابق، ابن مودود: المرجع السابق
 (٤) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١.

ثانيا - جزية الرؤوس، والجزية على الأموال: قسم الفقهاء الجنية - باعتبار المحل الذي نجب فيه - إلى جزية رؤوس وجزية على الأموال.

۱۸ - فجزية الرؤ وس توضع على الأشخاص: كدينار على كل شخص، ومن ذلك جزية أهل اليمن، حيث وضع الرسول على على كل حالم دينارا. (١)

والجزية العشرية: ما يفرض على أهل الذمة في أموالهم: كالعشر أو نصف العشر ومن ذلك ماوقع من صلح رسول الله ولا الله الله الله الله الله عروكهم (٣) وغزولهم وربع ثمارهم. (٤)

وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه لنصارى بني تغلب على نصف عشر أموالهم، أو ضعف ما يجب على المسلمين في أموالهم من الزكاة. (٥)

- (٣) المروك : جمع عرك . وهو ما يصطادون عليه من خشب.
  - (٤) البلاذري: فتوح البلدان ص٧١
- (٥) أبوعبيد : الأسوال ص٤٠، ٤١، ابن زنجويه: الأموال ١/ ١٥٠ ـ ١٣٠، ابن رشد: بداية المجتهد ١/ ٤٠٥

فالجزية العشرية بهذا الوصف تدخل تحت الجزية الصلحية التي تتم بالاتفاق بين الإمام أو نائبه وبين أهل الذمة، فيجوز الصلح على جزء من أموالهم كما يجوز على أشخاصهم. ويرجع لمعرفة أحكامها إلى مصطلح: (عشر).

#### طبيعة الجزية :

19\_ اختلف الفقهاء في حقيقة الجزية ، هل هي عقوبة على الإصرار على الكفر، أم أنها عوض عن معوض ، أم أنها صلة مالية وليست عوضا عن شيء؟

فذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر، ولهذا لا تقبل من الندمي إذا بعث بها مع شخص آخر، بل يكلف أن يأتي بها بنفسه، فيعطي قائها والقابض منه قاعد. (١)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (٢)

قال ابن عباس \_ في تفسير قوله: (عن يد) \_ يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. (٣) فلابد

<sup>(</sup>٢) حديث: وصلح السرسول ﷺ أهل مقنا على . . . . ه أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص٧١ ـ ط دار الكتب العلمية) مرسلا عن عمر بن عبدالعزيز. وفي سنده كذلك الواقدى وهو متكلم فيه .

<sup>(</sup>۱) الهدايسة ۲/ ۱۹۱، فتسع القسديس / ۲۹۹، الاختيار ٤/ ۱۳۹، أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠١، المقدمات ١/ ٣٩٤، أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٥

من أداء الجزية وهو بحالة الذل والصغار عقوبة له على الإصرار على الكفر.

ولأن الجزية مشتقة من الجزاء، وهو إما أن يطلق على الشواب بسبب الطاعة، وإما أن يطلق على العقوبة بسبب المعصية. ولاشك في انتفاء الأول، لأن الكفر معصية وشر، وليس طاعة فيتعين الثاني للجزاء: وهو العقوبة بسبب الكفر. (١) قال ابن العربي: واستدل علماؤنا على أنها عقوبة بأنها وجبت بسبب الكفر وهو جناية، فوجب أن يكون مسببها عقوبة، ولذلك وجبت على من يستحق العقوبة وهم البالغون العقلاء المقاتلون. (٢)

ولأن الواجب في حق الكفار ابتداء هو القتل عقوبة لهم على الكفر، فلما دفع عنهم القتل بعقد الذمة الذي يتضمن الجزية، صارت الجزية عقوبة بدل عقوبة القتل.

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الجزية تجب على أهل الذمة عوضا عن معوض، ثم اختلفوا بعد ذلك في المعوض الذي تجب الجزية بدلا عنه.

فقال بعض فقهاء الحنفية: الجزية تجب عوضا عن النصرة: ويقصدون بذلك نصرة المقاتلة الذين يقومون بحماية دار الإسلام والدفاع عنها.

واستدلوا لذلك بأن النصرة تجب على جميع رعايا الدولة الإسلامية ومنهم أهل الذمة. فالمسلمون يقومون بنصرة المقاتلة: إما بأنفسهم، وإما بأموالهم، فيخرجون معهم للجهاد في سبيل الله، وينفقون من أموالهم في سبيل الله، قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴿ الله علمون ﴿ الله علمون ﴾ (١)

ولما فاتت النصرة من أهل الذمة بأنفسهم بسبب إصرارهم على الكفر، تعينت عليهم النصرة بالمال: وهي الجزية.

وقال الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء الحنفية والمالكية: الجزية تجب بدلا عن العصمة أو حقن السدم، كما تجب عوضا عن سكنى دار الإسلام والإقامة فيها.

فإذا كانت عوضا عن العصمة وحقن الدم تكون في معنى بدل الصلح عن دم العمد.

وإذا كانت عوضا عن السكنى في دار الإسلام والإقامة فيها، تكون في معنى بدل الإجارة. (٢)

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٩٦

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٢٤

<sup>(</sup>١) سورة الصف / ١٠ ـ ١١

<sup>(</sup>٢) الكيال بن الهيام ٥/ ٢٩٧، وحياشية الشلبي على تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٦، وروضة الطيالبين ٢٠٧/١٠، نهايية المحتاج ٨/ ٨١، ومغني المحتاج ٤/ ٣٤٣، وكفاية الأخيار=

واستدلوا على كونها بدلا عن العصمة أو حقن الدم بآية الجزية المتقدمة، فقد أباح الله تعالى دماء الكفار ثم حقنها بالجزية، فكانت الجزية عوضا عن حقن الدم.

واستدلوا على كونها عوضا عن سكنى الدار بأن الكفار مع الإصرار على الكفار وعدم الخضوع لأحكام الإسلام بعقد الذمة لا يقرون في دارنا، ولا يصير ون من أهل تلك الدار إلا بعقد الذمة وأداء الجزية. فتكون الجزية بذلك بدلا عن سكنى دار الإسلام.

وقد رد ابن القيم هذا القول من وجوه كثيرة. وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الجزية صلة مالية تجب على أهل الذمة، وليست بدلا عن شيء، فهي ليست بدلا عن حقن الدم، لأن قتل الكافر جزاء مستحق لحق الله تعالى، فلا يجوز إسقاطه بعوض مالي أصلا كالحدود، ولذا لا تجب على الفقير العاجز وتسقط بالموت قبل الأداء. وهي ليست بدلا عن سكنى الدار، لأن الذمى يسكن ملك نفسه. (1)

عقد الذمة:

٢٠ ـ يترتب على عقد الذمة لزوم الجزية لأهل
 الذمة.

فعقد الذمة هو: الـتزام تقرير الكفار في دارنا وحمايتنا لهم، والذب عنهم بشرط بذل الجزية . (١)

## إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالجزية:

۲۱ ـ قال النووي: إذا طلبت طائفة عقد الذمة وكانت عن يجوز إقرارهم بدار الإسلام بالجزية وجبت إجابتهم مالم تخف غائلتهم، أي غدرهم بتمكينهم من الإقامة في دار الإسلام، فلا يجوز عقدها لما فيه من الضرر علينا، وهو مذهب عقدها لما فيه من الضرر علينا، وهو مذهب الحنابلة واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم الآخر. . حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (١) فجعل إعطاء الحزية غاية لقتالهم فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. وبقول النبي ﷺ: «فادعهم إلى أداء الجزية فإن

<sup>(</sup>۱) الحراج ص۱۹۳، والفتاوى الهندية ٢/ ٢٧٤، والبدائع ٩/ ٢٣٠، والكافي ٩/ ٢٠٠، والكافي ١/ ٢٠٠، والكافي ١/ ٤٣٣، وحساشيسة السدسوقي ٢/ ٤٧٠، والكافي ١/ ٤٧٩، وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٣، ورحمة الأمة للدمشقي ٢/ ١٧٩، والميزان للشعراني ٢/ ١٨٤، كشاف القناع ٣/ ١١٦، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٢٩٢، والمندهب الأحمد لابن الجوزي ص٢٠٩، أحكام أهل الذمة ١/ ٣٩ (٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>=</sup> ٢/ ١٣٣، حاشية البجيرمي ٤/ ٢٦٩، المغني ٨/ ٤٩٥، وكشاف القناع ٣/ ١٦٠، والهداية ٢/ ١٦٠، والبدائع ٩/ ٤٣٠، والمقدمات ١/ ٣٩٥،

<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة ١/ ٢٥، والمبسوط ١٠/ ٨٠، أحكام القرآن ٣/ ١٠١، وحاشية البجيرمي ٤/ ٢٦٩، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٧١٣/٥

أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم». (١)

وفي كتاب (البيان) وغيره للشافعية وجه أنها لا تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في الهدنة. (٢)

#### ركنا عقد الذمة:

۲۲ ـ وركنا عقد الذمة: إيجاب وقبول: إيجاب من أهل الذمة، وصيغته إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معينة، وأما فعل يدل على قبول الجزية، كأن يدخل حربي دار الإسلام بأمان ويمكث فيها سنة، فيطلب منه إما أن يخرج أو يصبح ذميا.

وأما القبول فيكون من إمام المسلمين، أومن ينوب عنه، ولذا لوقبل عقد الذمة مسلم بغير إذن الإمام لم يصح العقد، ويكون ذلك بمثابة عقد الأمان لا عقد الذمة، فيمنع ذلك المستأمن من القتل والأسر. (٣)

٢٣ - ويشترط في عقد الذمة التأبيد: فإن وقت الصلح لم يصح العقد لأن عقد الذمة بالنسبة

لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن الإسلام، والإسلام مؤبد، فكذا بديله، وهو عقد الذمة. وهذا شرط متفق عليه. (١)

وعقد الذمة عقد مؤبد لا يملك المسلمون نقضه مادام الطرف الآخر ملتزما به، وينتقض من قبل أهل المندمة بأمور اختلف فيها، ولا ينتقض العهد بغير ذلك، لأن التزام الجزية باق، ويستطيع الحاكم أن يجبره على أدائها، وأما بقية المخالفات فهي معاص ارتكبوها، وهي دون الكفر، وقد أقررناهم عليه، فها دونه أولى. (٢)

فيرى المالكية والحنابلة أن العقد ينتقض بالامتناع عن أداء الجنرية، أوبالاجتهاع على قتال المسلمين، أوبالامتناع عن جريان أحكام الإسلام عليهم، أوسب النبي هي أوقت مسلم أو النزى بمسلمة، أوبإلحاق الضرر بالمسلمين، واطلاع أهل الحرب على عورات المسلمين وغير ذلك، وذلك لأن ارتكاب هذه الأمور يخالف مقتضى عقد الذمة.

ويسرى الشافعية أن العقد ينتقض بقتالهم لنا

<sup>(</sup>١) حديث : «فادعهم إلى أداء الجسزية فإن . . . ، ، سبق تخريجه بهذا المعنى ف/ ١٠

<sup>(</sup>۲) الروضة ۲۹۷/۱۰، وكشاف القناع ۳/۱۱٦، والمغني ۸/۵۰۶

 <sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٦، والقوانين الفقهية ص١٧٥،
 حاشية الخرشي ٣/ ١٤٣، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٩٧،
 وكشاف القناع ٣/ ١١٦، والمغني ٨/ ٥٠٥

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹/ ٤٣٣٠، وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٩، المزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١٤٦، وروضة الطالبين ٢٩٧/١٠، ومغني المحتاج ٢٤٣/٤، كشاف القناع ١١٦/٣

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۹/ ٤٣٣٤ ، وفتح القدير ٥/ ٣٠٣\_٣٠٣، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٨١ \_ ٢٨٢

أو امتناعهم من إعطاء الجنزية، أو من جريان حكم الإسلام عليهم.

أما لوزنى الذمي بمسلمة أودل أهل الحرب على عورة للمسلمين، أو فتن مسلما عن دينه، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو ذكر الرسول على بسوء فالأصح عند الشافعية أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا ينتقض.

وينتقض عند الحنفية بأحد أمور ثلاثة: وهي أن يسلم الندمي، أو يلحق بدار الحرب، أو يغلب الذميون على موضع فيحاربوننا. (١)

#### عل الجزية:

74 - الجنرية تفرض على رؤ وس الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام، ولا تؤخذ من المستأمن الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان مؤقت لقضاء غرض ثم يرجع، قال أبويوسف: إذا أطال المستأمن المقام في دار الإسلام فيؤمر بالخروج، فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه الحذية.

فمحل الجزية إذاً هم الذميون الذين يقيمون في دار الإسلام إقامة دائمة أوطويلة، وكذلك المستأمنون الذين يقيمون في دار الإسلام أكثر

من سنة فتضرب عليهم الجزية، ويشترط في النذمي الذي يجوزله الإقامة بالجزية في دار الإسلام أن يكون من الطوائف التي يسمح لها بالإقامة في دار الإسلام، والتي تقبل منها الجزية. (1)

## الطوائف التي تقبل منها الجزية :

٢٥ ـ اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل
 الكتاب والمجوس، واختلفوا في المشركين وعبدة
 الأوثان، كها اختلفوا في أوصاف أهل الكتاب
 والمجوس الذين تقبل منهم الجزية.

## أمل الكتاب:

٢٦ \_ اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب:

فذهب الحنفية إلى أن المراد بهم: كل من يؤمن بنبي ويقر بكتاب، ويدخل في ذلك اليهود والنصارى، ومن آمن بزبور داود عليه السلام وصحف إبراهيم عليه السلام، وذلك لأنهم يعتقدون دينا سهاويا منزلا بكتاب.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد بهم: اليهود والنصارى بجميع فرقهم المختلفة دون غيرهم عن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم وزبور داود.

<sup>(</sup>۱) الكافي ١/ ٢٨٨، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٨ ـ ٢٦٩، والأحكام والرزقاني على مختصر خليل ٢/ ١٤٦ ـ ١٤٧، والأحكام السلطانية ص١٥٨، والمغني ٨/ ٥٢٤، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٨ ـ ٩٩، وحاشية القليوبي ٤/ ٢٣٦

<sup>(</sup>۱) الخراج ص۱۸۹، والإختيار ٤/ ١٣٦، وحاشية الخرشي على مختصر خليل ٣/ ١٤٤، ومنح الجليل ٢/ ٧٥٧، الأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٢، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٥٣

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ أَن تقولوا إنها أَنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾ (١) فالطائفتان اللتان أنزل عليها الكتاب من قبلنا هما اليهود والنصارى، كها قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم من المفسرين. وأما صحف إبراهيم وداود فقد كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام فيها، فلم يثبت لها الشهرستاني: أهل الكتاب: الخارجون عن الشهرستاني: أهل الكتاب: الخارجون عن اللة الحنيفية، والشريعة الإسلامية، عن يقول بشريعة وأحكام وحدود وأعلام . . . وما كان يسمى كتابا، بل صحفا . (٢) السلام ما كان يسمى كتابا، بل صحفا . (٢) وتفصيله في : (يهود)، و(نصارى).

أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب:

٢٧ ـ اتفق الفقهاء على قبول الجزية من أهل
 الكتاب العجم، واختلفوا في قبولها من أهل
 الكتاب العرب.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية

والشافعية والحنابلة إلى قبول الجزية من أهل الكتاب العرب. (١) واستدلوا لذلك بإطلاق قوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾. (٢)

ولأن النبي على قبلها من أهل الكتاب العرب، فقد أخذها من نصارى نجران، ويهود اليمن، وأكيدر دومة الجندل.

فقد روى أبوعبيد - بسنده - عن ابن شهاب قال: «أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا نصارى» (٣) وأهل نجران عرب من بني الحرث ابن كعب.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٥٦

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٨، والمنتقى ٢/ ١٧٢، وروضة الطالبين ١/ ٤٠٣، والأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٣، والأحكام السلطانية للفراء ص١٥٣، كشاف القناع ٣/ ١١٧، والمحلى ٧/ ٥٦٢، وجامع البيان في تفسير القرآن ٨/ ٦٩، والملل والنحل دار المعرفة ببيروت - ٢٠٨، حـ ١٤٠٠

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹/ ۲۳۲۹، والحداية ۲/ ۱۹۰، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٠، وبداية المجتهد ١/ ٤٠٠، والمقدمات على هامش المدونة ١/ ٤٠٠، وروضة الطالبين ١/ ٤٠٠، ومغني المحتساج ٤/ ٢٤٤، وكشساف القنساع ٣/ ١١٤، والمجلى ٧/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: وأول من أعطى الجزية أهل . . . ، ، سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٤) حديث: «كتب رسول الله ﷺ إلى معاذ . . . ، سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٥) حديث: اولا يفتن يهودي عن يهوديته، سبق تخريجه ف/ ٩

قال أبوعبيد: فقد قبل رسول الله ﷺ الجزية من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أهل كتاب.

كما استدلوا بالإجماع قال ابن قدامة: «إن أبابكر وعمر رضي الله عنهما قبلا الجزية من نصارى العرب وما أنكر عليهما أحد. فكان ذلك إجماعا.

وقد ثبت بالقطع واليقين أن كشيرا من نصارى العرب ويهودهم كانوا في عصر الصحابة في بلاد الإسلام، ولا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية، فثبت يقينا أنهم أخذوا الجزية منهم. (١) وذهب بعض العلماء إلى أن الجزية لا تقبل

من أهل الكتاب العرب.

وقد نسب الطبري هذا المذهب إلى الحسن البصري. (٢)

#### المجــوس :

٢٨ - والمجوس هم عبدة النار القائلون أن للعالم أصلين اثنين مدبرين، يقتسهان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفساد، أحدهما النور، والآخر الظلمة. وفي الفارسية «يزدان» و«أهرمن». (٣)

وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الجزية من المجوس.

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن الجزية تقبل من المجوس سواء أكانوا عربا أم عجما. (١) عوس معرا لذلك بأن النبي على قبلها من عوس هجر أو البحرين. روى ابن زنجويه بسنده \_ إلى الحسن بن محمد قال: «كتب رسول الله على إلى مجوس هجريدعوهم إلى الإسلام. فمن أسلم قبل منه، ومن أبي ضربت عليه الجزية، وأن لا يؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة». (٢)

وروى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب

<sup>(</sup>۱) الأمسوال ص٤٠، والسنن الكبرى ٩/ ١٨٧، والتلخيص الحبير ٤/ ١٤٢، والمغنى ٨/ ٤٩٩

<sup>(</sup>۲) المغني ۸/ ٤٩٩، ومعالم السنن ۳٪ ۳۳، وروح المعاني ۱۸۸، والسنن الكبرى ۹٪ ۱۸۸، واختلاف الفقهاء ص۳۰٪

<sup>(</sup>٣) الشهرستاني : الملل والنحل ١/ ٢٣٢

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹/ ۳۲۹، وتبيين الحقائق ۳/ ۲۷۷، وحاشية ابن والهداية ۲/ ، ۲۱، ومجمع الأنهر ۱/ ، ۲۷، وحاشية ابن عابدين ٤/ ، ۱۹، والمدونة ۱/ ، ۲۰، والمدونة ۱/ ، ۲۰، والمتقى والمقسدمات على هامش المدونة ۱/ ، ۲۰، والمنتقى ۲/ ۱۷۲، ونهاية المحتاج ۱/ ۲۲۸، وحاشية قليويي ٤/ ۲۲۲، ومغني المحتاج ٤/ ۲۲۴، وكشاف القناع ٢/ ۲۲۸، والمحلى ٢/ ۲۲۸، والمحلى ٢/ ۲۲۸، والمحلى ٢/ ۲۷۸، والمحلى

ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف: أشهد أني لسمعت رسول الله على يقول: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». (١)

قال ابن عبدالبر: هذا من الكلام العام الندي أريد به الخاص، لأن المراد سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية فقط، أي تؤخذ منهم الجزية، كما تؤخذ من أهل الكتاب، ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤ هم. (٢)

وروى مالك في الموطأعن ابن شهاب «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من مجوس البربر». (٣)

وقد أجمع العلماء على أخذ الجنوية من المحوس، وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف. وقد

والسبريسر: قوم من أهسل المغرب كالأصراب في القسسوة والغلظة ، والجمع برابرة وهو معرب .

نقل هذا الإجماع أكثر من واحد: منهم ابن المنذر وابن قدامة. (١)

وذهب ابن الماجشون المالكي إلى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب: من اليهود والنصارى، ولا تقبل من المجوس، لقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ... الآية ﴾ . (٢)

فإن مفهومها أن غير أهل الكتاب من المجوس وغيرهم لا يشاركونهم في حكم الآية. (٣)

وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا تقبل من المجوس العرب، لأنه ليس في العرب عوس إلا وجميعهم أسلم، فمن وجدمنهم بخلاف الإسلام فهو مرتد.

وقد نسب هذا المذهب أيضا إلى الحسن البصري. (٤)

وينظر التفصيل في مصطلح: (مجوس).

قبول الجزية من الصابئة :

٣٠ \_ ذهب أبوحنيفة إلى أن الصابئة من أهل

<sup>(</sup>۱) حديث: دسنوا بهم سنة أهل الكتاب، أخرجه مالك في المسوطأ (۱/ ۲۷۸ - ط عيسسى الحلبي) وابن أبي شيبة في مصنفه (۱/ ۲۶۳ - ط الدار السلفية) والبيهتي (۹/ ۱۸۹ - ط دار المسرفة) من حديث عبدالرحمن بن عوف. ولكنه حديث منقطع، لأنه من طريق محمد بن علي وهو لم يدرك عمر بن الحطاب.

 <sup>(</sup>۲) فتح الباري ٧/ ٧٠، والجمامع لأحكام القرآن ٨/ ١١١،
 ونيل الأوطار ٨/ ٦٤

<sup>(</sup>٣) الموطأ مع شرح الزرقاني ٣/ ١٣٩، وأبوعبيد: الأموال من صه على المرابع الأموال من من على المرابع المر

<sup>(</sup>١) المغني ٨/ ٤٩٨، والإجماع لابن المنذر ص٩٥

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٢١، وشرح الترمذي ٧/ ٨٥، والقوائين الفقهية ص١٧٥

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩٢١، وشرح سنن الترمذي ٧/ ٨٥، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، ومعالم السنن ٣/ ٣٦، والمغني ٨/ ٤٩٤، والطبري: اختلاف الفقهاء ص٣٠٣

الكتاب لأنهم يقرأون الزبور، ولا يعبدون الكواكب، ولكن يعظم ونها كتعظيم المسلمين

واستدل لذلك بقول أبي العالية، والربيع بن أنس، والسدي، وأبي الشعثاء، وجابر بن زيد والضحاك. فتؤخذ منهم الجزية

وذهب الصاحبان من الحنفية إلى أنهم ليسوا أهل كتاب، لأنهم يعبدون الكواكب، وعابد الكواكب كعابد الوثن، فتؤخذ منهم الجزية إذا كانوا من العجم . (٢)

وذهب المالكية إلى أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم، وأنها فعَّالة، فليسوا أهل كتاب، وتؤخذ منهم الجزية، لأنها تقبل من غير أهل الكتاب عند مالك. (٣)

وذهب الشافعي إلى أنه ينظر فيهم، فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في تدينهم وكتابهم فهم منهم، وإن خالفوهم في ذلك فليسوا منهم، فتؤخذ منهم الجزية إذا أقر النصاري بأنهم منهم ولم يكفروهم، فإن كفروهم لم تؤخذ منهم الجزية. (٤)

الكعبة في استقبالها.

كما تؤخذ من أهل الكتاب. (١)

أخذ الجزية من المشركين :

والتفصيل في: (صابئة).

الجزية كالنصاري.

تؤخذ من اليهود. (١)

٣١ ـ اختلف الفقهاء في قبول الجزية من المشركين:

وذهب أحمد في رواية إلى أنهم من

النصارى، لأنهم يدينون بالإنجيل. واستدل

لذلك بها روي عن ابن عباس. فتؤ خـذ منهم

وذهب في روايسة ثانيسة إلى أنهم من اليهود

لأنهم يسبتون، واستدل لذلك بها روي عن عمر

أنـه قال: هم يسبتـون. فتؤخذ منهم الجزية كما

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن الماجشون من المالكية إلى أن الجزية لا تقبل من المشركين مطلقا، أي سواء أكانوا من العرب أو من العجم، ولا يقبل منهم إلا الإسلام، فإن لم يسلموا قتلوا. (٢) واستدلوا لذلك بقوله تعالى:

<sup>=</sup> النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة ٢/ ٩٥٦، ومغنى المحتاج ٤/ ٤٤٢

<sup>(</sup>١) المغني ٨/٤٩٦، وكشاف القناع ٣/١١٧، والمبدع

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ١٠/ ٣٠٥، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٤، وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٣، والمبدع ٣/ ٤٠٥، وكشاف القناع ٣/ ١١٨، والمغني ٨/ ٥٠٠، والقوانين الفقهية ص١٧٥، والمحلى ٧/ ٥٦٣.

<sup>(</sup>١) بدائس الصنائع ٩/ ٤٣٣٠، وفتح القدير ٥/ ٢٩١، وحاشية ابن عابدين ١٩٨/٤، ومجمع الأنهر ١/ ٦٧٠

<sup>(</sup>٢) الخراج ص١٢٢، والمراجع السابقة. (٣) الجامع لأحكام القرآن ١/ ٤٣٥

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية ص١٤٣، وروضة الطالبين ١٠/ ٣٠٥، والغاية القصوى في دراية الفتوى ـ دار=

﴿قاتلوا الـذين لا يؤمنون بالله . . . من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ . (١)

فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل الكتاب خاصة، ولا دلالة للفظ في حق غيرهم من المشركين. (٢)

وروى البخاري - بسنده - إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله». (٣)

فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من جميع الكفار، ولم يخصص من هذا العموم إلا أهل الكتاب والمجوس فمن عداهم من الكفار يبقى على قضية العموم، فلا تقبل الجزية من عبدة الأوثان سواء أكانوا عربا أم عجها ولأن المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة (سابقة) من التوحيد والنبوة وشريعة الإسلام، فلا حرمة لمعتقدهم.

ولأن النبي ﷺ لم يأخذ الجزية من مشركي العرب.

روى عبدالرزاق من حديث الزهري أن النبي على الجزية إلا من كان منهم من العرب. (٤)

وقال ابن جريس الطبري: «أجمعوا على أن رسول الله على أبى أخذ الجزية من عبدة الأوثان

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۹/ ٤٣٢٩، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٧٧، وحاشية ابن عابدين ١٩٨/، ومجمع الأنهر ١/ ٢٧٠، والمغني ٨/ ٥٠٠، والجمامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، والمنتقى ٢/ ١٧٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٥

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة/ ٥

<sup>(</sup>٤) ابن التركماني: الجوهر النقي على السنن الكبرى ٩/ ١٨٧

<sup>(</sup>١) سورة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لألكيا الهراس ٤٠/٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . . ، سبق تخريجه ف/ ١١

<sup>(</sup>٤) الغاية القصوى ٢/ ٩٥٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٢/ ٩١٩

من العرب، ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف». (١)

واستدلوا من المعقول:

بأن كفرهم قد تغلّظ، لأن النبي على نشأ بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالعجزة في حقهم أظهر، لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه الفصاحة فيه. وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه إلا الإسلام، أو السيف لقول تعالى: ﴿قُلْ للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أويسلمون (٢) أي تقاتلونهم إلى أن يسلموا. (٣)

وذهب مالك في قول وهمو الراجح عند المالكية، والأوزاعي إلى أن الجنوية تقبل من جميع الكفار، ومنهم المشركون وعبدة الأوثان، سواء أكانوا من العرب، أم من العجم، وسواء أكانوا قرشيين أم غير قرشيين. (٤) واستدلوا لذلك بحديث بريدة قال: كان رسول الله علية إذا أمر أميرا على جيش أوسرية، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله . . . وقال: «اغزوا

المالكية. (٢) وقمد اختلف المالكية في تعليل عدم أخمذ

باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم»(١) وذكر من هذه الخصال الجزية.

فقوله على: «عدوك من المسركين» إما أن يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل الكتاب، وإما أن يكون عاما في جميع الكفار من أهل الكتاب وعبدة الأوثان. وعلى كل منها يحصل المقصود وهو قبول الجزية من عبدة الأوثان، لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من عبدة الأوثان. فالحديث يفيد قبول الجزية من عبدة الأوثان، وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب.

واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان بالقياس على أهل الكتاب والمجوس. ونقل عن مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا مشركى قريش. وقد أخذ بهذا النقل كل من ابن رشد صاحب المقدمات، وابن الجهم من

الجزية من مشركي قريش: فعلله ابن الجهم بأن ذلك إكرام لهم، لمكانهم من النبي على .

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ص٤٣، واختلاف الفقهاء للطبري

<sup>(</sup>۲) سورة الفتح/ ١٦

<sup>(</sup>٣) العناية على الهداية مع فتح القدير ٥/ ٢٩٢، ومجمع الزوائد ٥/ ٣٣٢، والأموال ص١٩٧

<sup>(</sup>٤) المسدونة ١/ ٤٠٦، والمنتقى ٢/ ١٧٣، ومنسح الجليسل ١/ ٧٥٧، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٠، أحكام أهل الذمة ١/٦

<sup>(</sup>١) حديث: «اغزوا باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك . . . . » سبق تخريجه ف/ ١٠

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليسل ٣/ ٣٨١، وبلغة السالك ١/ ٣٦٦، وجواهر الإكليل ١/ ٢٦٦، والمقدمات على هامش المدونة ١/ ٤٠٠، وبداية المجتهد ١/ ٤٠٤

وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم قبل تشريع الجزية، فلم يبق منهم أحد على الشرك، فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك فهو مرتد، فلا تؤخذ منه الجزية. (١)

أخذ الجزية من المرتدين :

٣٢ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا تقبل الجزية من المرتد عن الإسلام . (٢)

الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية:

٣٣ ـ اتفق الفقهاء على جواز إقرار أهل الكتاب والمحوس بالجنزية في أي مكان من دار الإسلام ماعدا جزيرة العرب: وهي من أقصى عدن أبين جنوبا إلى أطراف الشام شهالا، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر غربا إلى ريف العراق شرقا . (٣) كها اتفقوا على عدم جواز إلى راهم في بلاد الحجاز وهي : مكة والمدينة واليهامة ومخاليفها . (٤)

واختلفوا في إقرارهم بالجنزية فيها عدا بلاد الحجاز من جزيرة العرب كاليمن وغيرها .

إقرارهم بالجزية فيها عدا بلاد الحجاز من جزيرة العرب، لأنهم ممنوعون من السكنى في جزيرة العرب كلها . (١)

فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز

واستدالوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنها قال : أوصى رسول الله عنها عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة . (٢) وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب ، فقال : مكة والمدينة واليهامة واليمن ، وقال يعقوب : والعرج أول تهامة .

فقوله ﷺ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » يدل على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب كلها . وهوعام في كل مشرك سواء أكان وثنيا، أم يهوديا، أم نصرانيا، أم مجوسيا .

واستدلوا كذلك أن عمر بن عبد العزيز قال : كان من آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ أن

<sup>(</sup>۱) فتسح القدير ٥/ ٣٠١، حاشية ابن عابدين ٢٠٣/٤، الفتاوى الهندية ٢/ ٣٤٧، مواهب الجليل ٣/ ٣٨١، منح الجليسل ١٤٤١، بلغة السالك ١٤٤/١، الزرقاني على مختصر خليل ٢/ ١٤١،

<sup>(</sup>٢) حديث : و أوصى عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجه البخاري (فتح الباري ٦/ ١٧٠ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>١) الكافي ١/ ٤٧٩، ومواهب الجليل ٣/ ٣٨١

<sup>(</sup>٢) العيني: عمدة القاري ١٤/ ٢٦٤، والشوكاني: نيل الأوطار ٧/ ٢١٩، والبهوتي: كشاف القناع ٣/ ١١٨، والشيرازي: المهذب مع المجموع ١٩٨/١٨

<sup>(</sup>٣) فتع القدير ٥/ ٣٠١

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسهاء واللغات ٣/ ٨٠

قال: « قاتل الله اليه ود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، لا يبقين دينان بأرض البعدب » وفي رواية عن ابن شهاب أن رسول الله على قال: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » قال ابن شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله على قال: « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » فأجلى يهود خيبر . (١)

وبقول عائشة رضي الله عنها: «كان آخر ما عهد به رسول الله ﷺ ألا ينزل بجزيرة العرب دينان». (٢)

وبحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله على يقول: « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلما ». (٣)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى إقرار من تقبل منهم الجزية على السكنى في بلاد الإسلام فيها عدا الحجاز من جزيرة العرب ، فتجوز لهم سكنى اليمن وغيرها من جزيرة العرب مما لا يدخل في بلاد الحجاز. (١)

واستدلوا لذلك بقول أبي عبيدة: كان آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ: أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. (٢)

قالوا: فقوله ﷺ: «أخرجوا يهود أهل الحجاز» يدل على أنه لا يجوز لمن تقبل منه الجزية سكنى الحجاز والإقامة فيه، كما لا يجوز للإمام أن يصالحهم على الإقامة فيه بجزية ، وإن فعل ذلك كان الصلح فاسدا . والمراد بالحجاز - كما سبق - مكة والمدينة واليمامة وخاليفها . وأما قوله ﷺ «أخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب» . فيحمل على أن بلادهم من جزيرة العرب ، فأمسر ، فأمس

وأصله في الصحيحين بنحوه من حديث عائشة.
(٢) حديث: وكان آخسر ما عهد به رسول الله ﷺ لا يسزل بجزيرة العرب دينان». رواه أحمد (٦/ ٢٧٥ ط الميمنية» وقال الهيثمي: (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالساع وجمع الزوائد ٥/ ٣٢٥ ط القدسي).

<sup>(</sup>٣) حديث : و لأخسرجن البهود والتصارى من جزيسرة العرب، أخرجه مسلم (٣/ ١٣٨٨ ط عيسي الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) حاشية قليوبي ٤/ ٢٣٠، نهاية المحتاج ، ٨/ ٨٥، المغني ٨/ ٥٣٠، كشاف القناع ٣/ ٢٣٤، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ١٧٩ ـ ١٨٥

النبي على بإخراجهم منها ، لأنهم نقضوا العهد المندي أخذه على عليهم ، وكان قد صالحهم على ألا يحدثوا حدثا ، ولا يأكلوا الربا ، فأكلوا الربا ، فأكلوا الربا ، ونقضوا العهد، فأمر بإخراجهم من جزيرة العرب لهذا السبب، لا لكون جزيرة العرب لا تصلح لسكنى أهل الذمة . (1)

وروى البيهقي في سننه عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز. (٢)

ولأنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى من كان باليمن من أهل الذمة ، فقد أجلاهم عمر من الحجاز وأقرهم باليمن . (٣)

شروط من تفرض عليهم الجزية :

٣٤ ـ اشترط الفقهاء لفرض الجزية على أهل المندمة عدة شروط منها: البلوغ، والعقل، والمذكورة، والحرية، والمقدرة المالية، والسلامة من العاهات المزمنة.

وفيها يلي تفصيل القول في هذه الشروط.

أولا: البلوغ:

٣٥ \_ اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تضرب

على صبيان أهل الذمة. (١) قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا ، وبه وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور ، وقال ابن المنذر ، لا أعلم عن غيرهم خلافهم (٢) واستدلوا لهذا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . ﴾(٣) آية الجزية .

فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهلية القتال من الجانبين، فلا تجب على من ليس أهلا للقتال أهلا القتال فلا تجب الجزية عليهم (أ)

وبحديث معاذ السابق. حيث أمره النبي ﷺ أن يأخذ من كل حالم دينارا، أو عدله من المعافر.

والحالم : من بلغ الحلم بالاحتلام، أوغيره

<sup>(</sup>١) المهذب مع المجموع ٨/ ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٠٧

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٨/ ٩٠

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۳/ ۲۷۸، بدائع الصنائع ۹/ ۲۳۳۰، الفتاوی الهندية الهـداية ۲/ ۱۹۰، الاختيار ۴/ ۳۸، الفتاوی الهندية ۲/ ۲۶٪، الجوهرة النيرة ۲/ ۳۵۱، حاشية ابن عابدين ۱۹۸، عجمع الأنهر ۱/ ۲۷۱، الحراج ص۲۲، المنتقی ۲/ ۲۷۲، المقدمات لابن رشد ۱/ ۳۹۷، حاشية الحرشي ۳/ ۱۲۷، المقانين الفقهية ۳/ ۱۲۶، البداية لابن رشد ۱/ ۲۲۷، القوانين الفقهية ص۱۷۷، حاشية قليويي ٤/ ۲۲۸، الأم ٤/ ۲۷۷، رحمة الأمة ۲/ ۲۸۲، المهـذب مع المجموع ۱/ ۲۲۷، كشاف الفتاع ۳/ ۱۱۹، أحكام أهـل الذمة لابن القيم ۱/ ۲۲۷، المبدع ۳/ ۲۰۸، المحلى ۷/ ۳۵،

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٠٥

<sup>(</sup>٣) سورّة التوبة / ٢٩

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣٠

من علامات البلوغ، فمفهوم الحديث يدل على أن الجزية لا تجب على الصبيان.

وقد كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء • الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان، ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى. (1)

قال أبوعبيد: في معنى « من جرت عليه الموسى»: يعني من أنبت، وقال في وجه الاستدلال به: هذا الحديث هو الأصل فيمن تجب عليه، ألا ترى أنه إنها جعلها على الذكور المدركين دون الإناث والأطفال، وذلك أن الحكم كان عليهم القتل لولم يؤ دوها، وأسقطها عمن لا يستحق القتل وهم الذرية. (٢)

وقد مضت السنة على أن لا جزية على الصبيان، وعمل بذلك المسلمون. (٣)

فقد صالح خالد بن الوليد أهل بصرى على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب حنطة، وصالح أبو عبيدة أهل انطاكية على الجزية أو الجلاء، فجلا بعضهم وأقام بعضهم، فأمنهم ووضع على كل حالم منهم دينارا وجريبا.

ووضع عمروبن العاص على أهل مصر دينارين دينارين وأخرج النساء والصبيان (١) ولأن الجرية تؤخذ لحقن الدم، والصبيان دماؤ هم محقونة بدونها. (٢)

٣٦ ـ وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة ، فهل يحتاج إلى استئناف عقد أم يكفي عقد أبيه؟

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه يكفي عقد أبيه، لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدا، وعلى هذا استمرت سنة رسول الله على وسنة خلفائه في جميع الأعصار، ولم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. (٣)

وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم إلى أن الصبي إذا بلغ يخير بين التزام العقد وبين أن يرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عقدت له، وإن اختار اللحاق لمأمنه أجيب إليه . (٤)

وإذا كان البلوغ في أول حول قومه وأهله أخذت منه الجزية في آخره معهم، وإذا كانت في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه.

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص١٢٠، ١٥٤، ٢٢٠

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ٥٠٧

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٩٨/٤، ومجمع الأنهر ١/ ٦٧١، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، والمقدمات لابن رشد ١/ ٣٩٧، وحاشية الخرشي ٣/ ١٤٤، والمغني ٨/ ٥٠٨، وكشاف القناع ٣/ ١٢١، وأحكام أهل الذمة ١/ ٥٤ (٤) روضة الطالبين ١/ ٣٠٠، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٥

<sup>(</sup>١) الأمسوال لأبي عبيسد ص٥١، الأمسوال لابن زنجسويسه // ١٥١، وقبال المحقق المدكتور شاكر فياض: إسناد ابن زنجويه صحيح رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) الأموال لأبي عبيد ص٥١ - ٥٣

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٥٥

ثانيا: العقل:

٣٧ ـ نقـل ابن هبيرة وابن قدامة وابن المنذر الفقهاء على أن الجنرية لا تؤخذ من مجانين أهل الذمة . (١)

وقال القرطبي: هذا إجماع، لكن ابن رشد ذكر خلافا في المجنون، وذكره النووي نقلا عن البيان وجها ضعيفا للشافعية لأنه كالمريض والهرم. قال النووي: وليس بشيء. (٢)

ثالثا: الذكورة:

٣٨ - جمهور الفقهاء على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الذمة. لما سبق من الأدلة. (٣)

(۱) البدائع ۹/ ۲۳۳، وفتح القدير ٥/ ۲۹۳، والخراج مع شرحه الرتاج ۲/ ۱۰۵، وكتاب السير لمحمد بن الحسن ص٢٦٣، والفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٤، ومجمع الأنهر ١/ ٢٧١، والكافي ١/ ٢٧٤، مختصر خليل ص١١٧، وحاشية الحرشي ٣/ ٤٤٤، بلغة السالك ١/ ٣٦٧، وحاشية قليوبي ٤/ ٣٦٧، وروضة الطالبين ١/ ٢٩٩، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٢٩، والغاية القصوى ٢/ ٢٥٩، والأحكام السلطانية للهوردي ص٤٤١، ونهاية المحتاج ٨/ ٤٨، وكفاية الأخيار وكشاف القناع ٣/ ١٩٩، المبدع ٣/ ١٩٤، والإنصاف وكشاف القناع ٣/ ١٩٩، المبدع ٣/ ١٩٤، والإنصاف ٤/ ٢٢٧، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٢٤، ٧٤ (٢) الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١، بداية المجتهد ١/ ٤٠٤،

(٣) بدائع الصنائع ٩/ ٣٣٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، والمداية ٢/ ١٦٠، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٨، والحداية لأبي يوسف ص١٢٨، والحراج لأبي يوسف ص١٢٨، والمقوانين الفقهية ص١٧٥، والمنتقى ٢/ ١٧٦، =

وروضة الطالبين ١٠/ ٢٩٩

رابعا : الحرية :

٣٩ - جمهور الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من عبيد أهل الندمة، وسواء كان العبد مملوكا لمسلم أو كافر. وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر، وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد.

لأن الجزية شرعت بدلا عن القتل في حقهم، وعن النصرة في حقنا، والعبد محقون الدم بدون دفع الجزية. والعبد أيضا لا تلزمه النصرة، لأنه عاجز عنها، فإذا امتنع الأصل في حقه امتنع البدل، فلا تجب عليه الجزية. (1)

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن العبد إذا كان مملوك السيد كافر تؤخذ الجزية من سيده الكافر، واستدل لذلك بها روي عن عمر

وروضة الطالبين ١/ ٣٠٢، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٥،
 ورحمة الأمة ٢/ ١٨٢، والميزان ٢/ ١٨٩، وأحكام أهل
 المسنسة لابن القيم ١/ ٤٤، وكشساف القناع ٣/ ١١٩،
 والإفصاح ٢/ ٢٩٤، الخراج لابن آدم ص٦٧

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، الهداية ٢/ ١٦٤، وفتح القدير ٥/ ٢٩٤، والاختيار ٤/ ١٣٨، والمقدمات ٢٩٧١، وبلغة وحاشية الخرشي ٣/ ١٤٤، ومنح الجليل ٢/ ٧٥٧، وبلغة السالك ٢/ ٣٦٧، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، والمهذب مع المجمسوع ١٨/ ٢٣٢، وحاشية قليوبي ٤/ ٢٠١، وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٧، والمغني ١/ ١٥، وكشاف القناع وكفاية الأخيار ٢/ ١٣٧، والمغني ١/ ١٥، وكشاف القناع ٣/ ١٢٠، والأحكام السلطانية للفراء ص١٥١، وأحكام أهل المنمة لابن القيم ١/ ٥٥. الإفصاح لابن هبيرة ٢/ ١٨٤، ورحمة الأمة للدمشقي ٢/ ١٨٢، والميزان للشعران ٢/ ١٨٤، والإجماع لابن المنذر ص٥٥

رضي الله عنه أنه قال: «لا تشتر وا رقيق أهل الذمة، ولا مما في أيديهم، لأنهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا، ولا يقرّن أحدكم بالصغار بعد أن أنقذه الله منه». (١)

قال أحمد : أراد أن يوفر الجزية ، لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمي يؤدي عنه وعن مملوكه خراج جماجمهم . (٢)

ولأن العبد ذكر مكلف قوى مكتسب، فوجبت عليه الجزية كالحر. (٣)

خامسا: المقدرة المالية:

• ٤ - اشترط بعض الفقهاء لوجوب الجزية على أهل الذمة المقدرة المالية ، فلا تجب على الفقير العاجز عن العمل .

وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على الفقير المعتمل: (٤) وهو القادر على العمل. واختلفوا في الفقير غير المعتمل.

فذهب جمه ورالفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في قول غير مشهور له إلى أن الحزيمة لا توضع على الفقير غير المعتمل، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله

نفسا إلا وسعها (() وجه الاستدلال من الآية أن الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلف بها. وقد وضع عمر بن الخطاب الجزية على رؤ وس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير المكتسب اثنى عشر درهما. (٢)

فقد فرضها عمر رضي الله عنه على طبقات ثلاث أدناها الفقير المعتمل، فدل بمفهومه على أن الجزية لا تجب على الفقير غير المعتمل. وقد كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع. (٣)

وقالوا إن الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزكاة والدية . (٤)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ لا يكلف الله الخراج لأبي يوسف ص١٩٧٨، القوانين الفقهية ص١٩٧٨، الكافي ١٩٧١، حاشية الحرشي ٣/ ١٤٥، منح الجليل (١) السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٩٤، عبد الرزاق: المصنف (١) السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٩٤، عبد الرزاق: المصنف

 <sup>(</sup>۲) الإجماع لابن المنذر ص٥٥، والمغني ٨/ ٥١٠، أحكام أهل
 المذمة لابن القيم ١/ ٥٦، وكتباب الروايتين والوجهين ـ
 ٣٨٢/٢، مكتبة المعارف بالرياض ط١ ـ ١٤٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ١٥٥

<sup>(</sup>٤) المعتمل: المتكسب.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٦

<sup>(</sup>۲) السنن الكبرى ٩/ ١٩٦

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، الهداية ٢/ ١٦٠، فتح القدير ٥/ ٢٩٤، الاختيار ٤/ ٢٨٨، الفتاوى الهندية ٢/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٧، مجمع الأنهر ١/ ٢٧٢، الخراج لأبي يوسف ص١٢٠، القوانين الفقهية ص١٧٥، الكافي ١/ ٤٧٤، حاشية الحرشي ٣/ ١٤٥، منح الجليل ١/ ٧٥٧، بلغة السالك ١/ ٢٦٧، المغني ٨/ ٥٠٥، المبدع ٣/ ٤٠٥، الإنصاف ٤/ ٢٢٤، كشاف القناع ٣/ ١٢١، مغني ذوى الأفهام عن المكتب الكثيرة في الأحكام مغني ذوى الأفهام عن المكتب الكثيرة في الأحكام عن المحتاج

<sup>(</sup>٤) المغني ٨/٩٠٥، والمبسوط ١٠/٧٩، وفتح القدير ٥/٢٩٤.

وأن العاجزعن الأداء معذور شرعا فيها هو حق العباد، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانْ ذُوعَسَرَةُ فَيَا الْعَبَادِ، لَقُولُهُ تَعَالَى الْعَبَادِ، أُولَى .

وذهب الشافعية وأبو ثور إلى أن الجزية توضع على الفقير غير المعتمل، كما توضع على الفقير المعتمل، إلا أن غير المعتمل تكون دينا في ذمته حتى يوسر، فإذا أيسر طولب بها عليه من جزية. واستدلوا بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾(٢) وعموم حديث معاذ السابق: «أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا».(٢)

ولأن الجزية بدل عن القتل، والسكنى في دار الإسلام، فلم يفارق المعذور فيها غيره، فتؤخذ من الفني . (٤)

سادسا: ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع:

٤١ ـ اتفق الفقهاء على أن الرهبان المخالطين
 للناس، والمساركين لهم في الرأي والمسورة

واختلفوا في أخد الجزية من الرهبان الذين انقطعوا للعبادة في الصوامع، ولم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم.

فذهب أبوحنيف في رواية القدوري، ومالك، وأحمد في رواية، والشافعي في أحد قوليه إلى أن الجزية لا تفرض عليهم. وسواء كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأن الرهبان لا يقتلون ولا يتعرض لهم، لما جاء في وصية أبي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجهه إلى الشام: «لا تقتل صبيا ولا امرأة وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا في الضهم فيها، فدعهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، وستجدون أقواما فحصوا عن أوساط رؤ وسهم فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف».

فإذا كان الراهب لا يقتل فهو محقون الدم بدون عقد الذمة، والجزية إنها وجبت لحقن الدم، فلم تجب عليه، كما لا تجب على الصبي والمرأة، ولأن الراهب من جملة الفقراء، لأنه إنها ترك له من المال اليسير. (1)

والمكايد الحربية والفكرية تؤخذ منهم الجزية، وهم أولى بها من عوامهم، فإنهم رؤ وس الكفر، وهم بمنزلة علمائهم.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، البدائع ٩/ ٤٣٣١، فتح القدير ٥/ ٢٩٥، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٩، =

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث : ( بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كل حالم ديسارا). سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ١٠/ ٣٠٧، المهذب مع المجموع (٤) روضة الأحكام السلطانية ص١٤٥، مغني المحتاج ٤٦/ ٢٤٦، رحمة الأممة ٢/ ١٨٠، الميزان للشعراني ٢/ ١٨٠.

وذهب أبوحنيفة في رواية نقلها عنه محمد بن الحسن، وهوقول أبي يوسف وأحمد في رواية إلى أن الجزية توضع على الرهبان إذا كانوا قادرين على العمل. قال أبويوسف: «المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار أخذ منهم، وإن كانوا إنها هم مساكين يتصدق عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم، وكذلك أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار، وإن كانوا قد صيَّر وا ماكان لهم لمن ينفقه على الديارات، ومن فيها من المترهبين والقوام أخذت الجزية منهم».

وقد استدل من قيد أخذ الجزية من الرهبان بالقدرة على العمل بأمرين:

الأول \_ أن المعتمل إذا ترك العمل تؤخذ منه الجزية ، فكذلك الراهب القادر على العمل .

والثاني: أن الأرض الخراجية الصالحة للزراعة لا يسقط عنها الخراج بتعطيل المالك لها عن الراعة، فكذلك الراهب القادر على العمل لا تسقط عنه الجزية إذا ترك العمل. هذا بالإضافة إلى الأدلة التي استدل بها

= اللباب ٤/ ١٤٥، مجمع الأنهر ١/ ٦٧٣، بداية المجتهد (١) تبيير الكافي لابن (٥/ ٤ عبيد السبر ١/ ٤٠٤، الكافي لابن (٥/ ٤ عبيد السبر ١/ ٤٧٩، المنتقى ٢/ ١٧٦، مواهب الجليل يوسف ٣/ ٣٨١، حاشية الخيرشي ٣/ ١٤٧، مغني المحتاج ٤/ ٣/ ١٠٤، المغني ٨/ ٥١٠، كشياف القناع ٣/ ١٢٠، المغني ٨/ ٥١٠، كشياف القناع ٣/ ١٢٠، الاختيارات جمع البعلي ص٣١٩ (٢) سور (٢) سور

أصحاب المذهب الأول على عدم أخذ الجزية من الراهب، فقد استدل بها أصحاب هذا المذهب، وحملوها على الراهب غير المعتمل الذي يعيش على صدقات الموسرين. (١)

وذهب الشافعي في القول المعمول به عند الشافعية وأبو ثور إلى أن الجزية تجب على السرهبان الذين ينقطعون للعبادة في الأديرة والصوامع، سواء أكانوا موسرين أوغير موسرين، قادرين على العمل أم غير قادرين. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿حتى

واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٢) فهو يشمل الرهبان القادرين على العمل وغير القادرين، الموسرين وغير الموسرين. وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل بالغ كحديث معاذ السابق: «أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا». وحديث عمر السابق: «ولا يضربوها إلا على من جرت عليه الموسى»، وبها روى أبو عبيد وغيره عن عمر بن عبدالعزيز: «أنه فرض على رهبان الديارات على كل راهب دينارين».

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، الهداية ٢/ ١٦١، فتح القدير ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥، بدائع الصنائع ١٩٤/ ٢٣٣١، الخراج لأبي يوسف ص١٢٢، الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج - ٢٩ ١٩٠، الإرشاد ببغداد - ١٩٧٥م، والجوهرة النيرة ٢/ ٢٥٠، الاختيار ٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

وأما المعقول فمن وجهين :

الأول: أن الجزية عوض عن حقن الدم، والراهب غير محقون الدم، فتجب عليه الجزية لحقن الدم.

والشاني: أن الجنرية عنوض عن سكني دار الإسلام، والراهب كغيره في الانتفاع بالدار، فلا تسقط عنه الجزية. (١)

سابعا: السلامة من العاهات المزمنة:

٤٢ ـ إذا أصيب المطالب بالجزية بعاهة مزمنة، كالمرض، أو العمى، أو الكبر المقعد عن العمل والقتال، فهل تؤخذ منه الجزية أم لا؟

اختلف الفقهاء في ذلك :

فظ اهر الرواية عند الحنفية ومذهب أحمد، والشافعي في أحد قوليه: إن الجزية لا تؤخذ من هؤ لاء ولوكانوا موسرين. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر﴾ (٢)

ففحوى الآية يدل على أن الجزية تؤخذ عن كان منهم من أهل القتال، لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال

(1) روضة الطالبين ١٠/ ٣٠٧، نهاية المحتاج ٨/ ٨٥، الأم

\$ / ٢٨٦، المهذب مع المجموع ١٨ / ٣٣٧، مغني المحتاج

\$ / ٢٨٦، المهذب مع المجموع ١٨ / ٣٣٧، الخداج

\$ / ٢٤٦، نهايسة المحتساج ٨/ ٨٥، والأموال لأبي عبيد

ص ٥ ٥، والأموال لابن زنجويه ١/ ٣٦٧، الخسراج لأبسي

(٢) سورة التوبة / ٢٩

لا يكون إلا بين اثنين، ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية عمن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزمن والمفلوج والشيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير موسر. ولأن الجزية تؤخذ عمن أبيح قتله من الحربيين، وهؤلاء لا يقتلون. (١)

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن الجنوسة تؤخذ من النزمنى والعميان والشيوخ الكبار إذا كان لهم مال. (٢) واستدلوا لذلك بأن هؤ لاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال، إذ أنهم يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحرب والقتال، فتجب عليهم الجزية، كما تجب على غيرهم.

ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل، ووجود المال عند هؤ لاء المصابين أكثر من القدرة على العمل، فتجب عليهم الجزية إذا كانوا

<sup>(</sup>۱) البدائع ۹/ ۲۳۳۱، فتسع القدير ۲۹۳/، حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠١، مجمع الأنهر ١/ ٢٧١، الاختيار ٤/ ٢٠٨، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٤٩، كشاف القناع ٣/ ٢٠١، الإنصاف ٤/ ٢٢٢، مغني المحتساج ٤/ ٢٤٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>۲) الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٧٩، حاشية الزرقاني على ختصر خليل ٢/ ١٤١، الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، منح الجليل ١/ ٧٥٧، بلغة السالك ١٢٧٧، الخسراج لأبسي يوسف ص١٢٣، الهدايسة ٢/ ١٦٠، فتح القدير ٥/ ٢٩٣، الاختيار ٤/ ١٣٨

موسرين، ولا تجب عليهم إذا كانوا معسرين. (١)

ويدل على ذلك مافي كتاب الصلح بين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة: «وجعلت لهم أيها شيخ ضعف عن العمل، أو أصابته آفة من الآفات، أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام، فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على عيالهم». (٢)

ومـذهب أبي ثور أن الجـزيـة تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولولم يكونوا موسرين. واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (٣) فهويشمل الزمني والعميان والشيوخ الكبار. وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل حالم، كحديث معاذ السابق. الذي أمره فيه أن يأخذ من كل حالم دينارا، وحديث عمر بن الخطاب السابق: «ولا يضربوها إلا على من الخطاب السابق: «ولا يضربوها إلا على من

جرت عليه الموسى»، واستدلوا من المعقول بأن الجزية عوض عن حقن الدم، وهؤ لاء كغيرهم في الانتفاع بحقن الدم، فلا تسقط عنهم الجزية بتلك الإصابات، وأن الجزية عوض عن سكنى دار الإسلام، وهؤ لاء كغيرهم في الانتفاع بالدار، فلا تسقط عنهم الجزية، كما أن الأجرة لا تسقط عن أصحاب الأعذار. (1)

# س ضبط أسهاء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان:

27 ـ يستوفي العامل الجزية من أهل الذمة وفق ديوان يشتمل على أسهائهم وصفاتهم وأحوالهم وما يجب على كل واحد منهم. قال الشيرازي في المهذب: «ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسهاءهم، ويحليهم بالصفات التي لا تتغير بالأيام فيقول: طويل، أوقصير، أوربعة، وأبيض، أو أسود، أو أسمر، أو أشقر، وأدعج العينين، أو مقرون الحاجبين، أو أقنى الأنف. ويكتب مايؤ خذ من كل واحد منهم، ويجعل على كل طائفة عريفا، ليجمعهم عند أخذ على كل طائفة عريفا، ليجمعهم عند أخذ الجنية، ويكتب من يدخل معهم في الجزية بالبلوغ، ومن يخرج منهم بالموت. (٢)

<sup>(</sup>۱) الأم ٤/ ٢٧٩، روضة الطالبين ٢٠٧/١٠، المهذب مع المجموع ٢٨/ ٢٣٢، نهاية المحتاج ٨/ ٨٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٦

<sup>(</sup>٢) المهذب مع المجموع ١٨/ ١٣٦، كشاف القناع ٣/ ١٢٥

 <sup>(</sup>١) الاختيار ١٣٨/٤، الأموال لابن زنجويه ١٦٣/١ ـ ١٦٤.
 (٢) الخاج لأم يوسف ١٤٤، والأموال لأم عبيد ١/٢٤ ط

 <sup>(</sup>٢) الخراج لأبي يوسف ١٤٤، والأموال لأبي عبيد ١/٤٦ ط
 حجازي.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة/ ٢٩

مقدار الجزية:

٤٤ \_ اختلف الفقهاء في مقدار الجزية:

فذهب الحنفية إلى أن الجزية على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح، وجزية يبتدىء الإمام وضعها على الكفار إذا فتح بلادهم عنوة.

فالضرب الأول: الجنية الصلحية ليس لها حد معين بل تتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق بين الإمام وأهل الذمة. (١)

واستدلوا لذلك باختلاف مقادير الجزية الصلحية من مجموعة إلى مجموعة أخرى.

فقد صالح النبي على أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر، والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين.

وأمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن من كل حالم دينارا، وعدله من المعافر.

وصالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على أن يؤدوا ضعف زكاة المسلمين. روى البيهقي عن عبادة بن النعمان التغلبي في حديث طويل أن عمر رضي الله عنه لما صالحهم يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة قالوا: نحن عرب لا نؤدي مايؤدي العجم،

ولكن خذ مناكها يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة - فقال عمر رضي الله عنه: لا، هذه فرض المسلمين. قالوا: فزد ماشئت بهذا الاسم، لا باسم الجزية، ففعل فتراضى هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة. وفي بعض طرقه: «سموها ما شئتم». (1)

والضرب الثاني: الجزية العنوية وهي مقدرة الأقبل والأكثر، فيضع على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما. واستدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب وضع في الجزية على رؤ وس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثنى عشر درهما.

قال الحنفية: «ونصب المقادير بالرأي لا يكون، فعرفنا أن عمر اعتمد السماع من النبي على ، فأخذنا به »(٣) وقد فعل عمر ذلك بمحضر من الصحابة.

واستدلوا بقياس الجزية على خراج الأرض،

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٢٨٨، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٦، الهداية ٢/ ١٥٩، الاختيار ٤/ ١٣٧، بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣١

<sup>(</sup>۱) نصب الراية ۳٦٣/۲، السنن الكبرى ٩/ ٢١٦، الحراج لأبي يوسف ص١٢٠، والأمسوال لأبي عبيد ص٤٠، والأموال لابن زنجويه ١/ ١٣١.

 <sup>(</sup>۲) نصب السراية ۳/ ٤٤٧، الأمسوال لأبي عبيد ص٥٦، الأموال لابن زنجويه ١/ ١٦٠، والسنن الكبرى ٩/ ١٩٦
 (٣) المبسوط ١٠/ ٧٨، البدائع ٩/ ٤٣٣٢

فقد جعل الخراج على مقدار الطاقة، واختلف بحسب اختلاف الأرض وطاقتها الإنتاجية فوجب أن تكون الجزية على قدر الطاقة والإمكان ، فتختلف بحسب طاقة الشخص وإمكاناته المالية.

وبأن الجزية إنها وجبت عوضا عن النصرة للمسلمين، والنصرة من المسلمين تتفاوت، فالفقير ينصر دار الإسلام راجلا، ومتوسط الحال ينصرها راجلا وراكبا، والموسرينصرها بالركوب بنفسه وإركاب غيره. فوجب أن تكون الجزية على قدر طاقة الشخص وإمكاناته المالية. (1)

واختلف الحنفية في المراد بالغني والمتوسط والفقير على خمسة أقوال:

الأول: ما قاله بعضهم: من لم يملك نصابا تجب في مثله الزكاة على المسلمين، وهومائتا درهم فهومن درهم فهومن الأواسط. ومن ملك أربعة آلاف درهم فصاعدا، فهومن الأغنياء، لما روي عن علي رضي الله عنه وعبدالله بن عمر رضي الله عنها أنها قالا: أربعة آلاف فها دونها نفقة، ومافوق ذلك كنز.

والثاني: ما قاله الكرخي: من لم يملك نصابا فهو فقير، ومن ملك مائتي درهم إلى أقل من

والثالث: ماقاله بشربن غياث: من كان يملك قوته وقوت عياله وزيادة فهو موسر، وإن ملك بلا فضل فهو السوسط، ومن لم يكن له قدر الكفاية فهو الفقير المعتمل أو المكتسب.

والرابع: ماقاله أبويوسف في كتاب الخراج: «الموسر»: مثل الصير في، والبزاز، وصاحب الضيعة، والتاجر، والمعالج، والطبيب، وكل من كان منهم بيده صناعة وتجارة يحترف بها فيؤخذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر صناعتهم وتجارتهم ثمانية وأربعون درهما من الموسر، وأربعة وعشرون درهما من الوسط من احتملت صناعته ثمانية وأربعين أخذ منه ذلك، ومن احتملت أربعة وعشرين درهما أخذ ذلك منه، واثنا عشر درهما على العامل بيده: مثل الخياط والصباغ والإسكاف والخراز ومن أشبههم. (۱)

والخامس: ما قاله أبوجعفر الطحاوي: إنه ينظر إلى عادة كل بلد في ذلك، فصاحب خمسين ألفا ببلخ يعد من المكثرين، وفي البصرة لا يعد مكثرا. فهو يعتبر في كل بلدة عرفها، فمن عده الناس في بلدهم فقيراً، أو وسطاً، أو غنياً فهو كذلك، وهذا هو المختار عند الحنفية، قال

عشرة آلاف فهو من الأوساط، ومن ملك زيادة على عشرة آلاف فهو من الأغنياء.

<sup>(</sup>١) العناية على الهداية ٥/ ٢٩٠، أحكام القرآن للجصاص ١٩٠/٣ .

الموصلي: «والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله، وما يعتبر ونه في ذلك، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة». (١)

٤٦ وذهب المالكية إلى أن الجنوية ضربان:
 صلحية، وعنوية:

فالضرب الأول: الجزية الصلحية: وهي التي عقدت مع النين منعوا أنفسهم وأموالهم وبلادهم من أن يستولي عليها المسلمون بالنقتال، وهي تتقدر بحسب مايتفق عليه الطرفان. ولا حد لأقلها ولا أكثرها عند بعض المالكية، واستظهر ابن رشد أن الصلحي إن بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن يقبله منه، ويحرم على الإمام أن يقاله منه، ويحرم على الإمام أن يقاله .

والضرب الثاني: الجزية العنوية: وهي التي تفرض على أهل البلاد المفتوحة عنوة، وتقدر بأربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الفضة، بلا زيادة ولا نقصان. ونحو هذا رواية عن أحمد فيها أنها على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر، وهذه اختيار الخرقي، ويرجع إلى العرف من الغنى والفقر.

وقد استدلوا لذلك بها روى الإمام مالك عن

وهويقتضي أنه قدرها بهذا المقدار وذلك لما رآه من الاجتهاد والنظر للمسلمين واحتمال أحوال أهل الجزية . (١) وأما أرزاق المسلمين والضيافة، فقد قال مالك: «أرى أن توضع عنهم اليوم الضيافة والأرزاق، لما حدث عليهم من الجور»، وذلك سدا للذريعة، ونقل الدسوقي عن الباجي وأقره أنه إن انتفى الظلم فلا تسقط . (٢)

24 ـ وذهب الشافعية وهورواية يعقوب بن بختان عن أحمد إلى أن أقل الجزية دينار ذهبي خالص، ولاحد لأكثرها، فلا يجوز للإمام التراضي مع أهل الذمة على أقل من دينار في حالة القوة، وتجوز الزيادة على الدينار، بل تستحب الماكسة في الزيادة: بأن يطلب منهم

نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل السورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام. قال الباجي المراد بأرزاق المسلمين أقوات من عندهم من أجناد المسلمين، والمراد بالضيافة ضيافة المجتاز من المسلمين على أهل الذمة.

<sup>(</sup>۱) القسوانين الفقهية ص١٧٥، بداية المجتهد ١/٤٠٤، المقدمات لابن رشد ١/٥٩٥، حاشية الخرشي ٣/١٤٥، بلغة السالك ١/٣٦٧، حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠١، الموطأ مع تنوير الحوالك ١/٣٢، والمنتقى ٢/٣٧١.

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٢، بلغة السالك ١/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٩١ ، الاختيار ٤/ ١٣٧ ، وحاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٧

أكثر من دينار إن ظن إجابتهم إليها، أما إذا علم أوظن أنهم لا يجيبونه إلى تلك الزيادة، فلا معنى للماكسة. وفي حالة الضعف يجوز للإمام التراضي مع أهل الذمة على أقل من الدينار. واستدلوا لذلك بحديث معاذ السابق: «أمره

أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافر». فالحديث يدل على تقدير الجزية بالدينار من المذهب على كل حالم، وظاهر إطلاقه سواء أكان غنيا أم متوسطا أم فقيرا.

وقد أخذها النبي على من أهل «أيلة»، حيث قدم يوحنه بن رؤ بة على رسول الله على في أسنة تبوك، وصالحه على كل حالم بأرضه في السنة دينارا، واشترط عليهم قرى من مر بهم من المسلمين.

وقد أحذ رسول الله على من أهل نجران ألفي حلة نصفها في صفر والبقية في رجب.

قال الشافعي: سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد دينار. (١)

وروى الشافعي عن إسراهيم بن محمد عن أبي الحويرث «أن النبي على ضرب على نصراني

بمكة، يقال له «موهب» دينارا كل سنة» واستدلوا لجواز عقدها مع أهل الذمة على أقل من دينار في حالة الضعف بأن من القواعد المقررة شرعا: «إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» فإذا كان في عقد الذمة على أقل من دينار مصلحة ظاهرة وجب المصير الله. (1)

24 - وفي رواية عن الإمام أحمد - نقلها عنه الأشرم -: أن المرجع في الجزية إلى الإمام، فله أن يزيد وينقص على قدر طاقة أهل الدامة، وعلى مايراه. وهذا هو المذهب كما قال المرداوي في الإنصاف، وقال الجلال: العمل في قول أبي عبدالله على مارواه الجماعة بأنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على مارواه أصحابه عنه في عشرة مواضع، فاستقر قوله على ذلك. وهذا قول الشوري وأبي عبيد. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون﴾. (٢)

فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل

<sup>(</sup>١) الأم ٤/ ١٧٩، السنن الكبرى ٩/ ١٩٥، الحراج لابن آدم ص٧٣، المنثور في القواعد ١/ ٣٠٩.

وحسديث: «أن النبي على المسراني بمكة يقال . . . ». أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٥ ط دار المعرفة) من طريق أبي الحويسرث معاوية بن عبدالرحمن وهو صدوق سيء الحفظ (التقريب ص٣٥١ ط دار الرشيد) وقد أرسله .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۱۰/ ۳۱۱، الغاية القصوى ۲/ ۹۵۷، حاشية قليوبي ٤/ ۲۳۳، نهاية المحتاج ٨/ ٨٧ ـ ٨٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٨، الأحكام السلطانية ص١٤٤، المهذب مع المجموع ٢١ / ٢١٢، حاشية البجيرمي ٤/ ٢٧٢، سبل السلام ٤/ ٢٩، الأم ٤/ ١٧٩.

أو كثير، فينبغي أن يبقى على إطلاقه، غير أن الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جازله أن يعقد مع أهل الحذية بها يحقق مصلحة المسلمين، لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

ولأن النبي عَلَيْ : «أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا» وصالح أهل نجران على ألفي حلة ، النصف في صفر والباقي في رجب.

وجعل عمر بن الخطاب الجزية على ثلاث طبقات على الغني ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثنى عشر درهما، وصالح بني تغلب على ضعف ما على المسلمين من الزكاة.

فهذا الاختلاف يدل على أنها إلى رأى الإمام، لولا ذلك لكانت على قدر واحد في جميع هذه المواضع ولم يجزأن تختلف. ويؤيد ذلك ماروى البخاري عن ابن عيينة عن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من أجل اليسار. (1)

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان: هدنة وجزية، فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم، فكذلك المأخوذ جزية.

ولأن الجزية عوض، فلم تتقدر بمقدار واحد في جميع المواضع كالأجرة. (١)

استيفاء الجزية :

وقت استيفاء الجزية :

29 ـ اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من الحذمي إلا مرة واحدة في السنة ولا تتكرر. والسنة المعتبرة شرعا هي السنة القمرية، لأنها هي المرادة شرعا عند الإطلاق، أما إذا عين الإمام كونها شمسية أو قمرية فيجب اتباع ماعينه.

## / وقت وجوب الجزية :

• ٥ - اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب الالتزام بالجزية عقب عقد الذمة مباشرة، إلا أن الشافعية قالوا: تجب بالعقد وجوبا غير مستقر وتستقر بانقضاء الزمن كالأجرة، فكلما مضت مدة من الحول استقر قسطها من جزية الحول، حتى تستقر جزية الحول كله بانقضائه، لأن الجزية عوض عن منفعة حقن الندم، فتجب بالعقد وجوبا غير مستقر، وتستقر بمضي المدة شيئا فشيئا كالأجرة. (٢)

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٢ / ٦٢.

<sup>(</sup>۱) المغني ۸/ ۲ ° 0 ، كشاف القناع ٣/ ١٢١ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٢٧ ، المبدع ٣/ ٤١١ ، المذهب الأحمد ص٠١٠ ، الإنصاف ٤/ ٢٢٧ ، كتاب الروايتين والوجهين ٢/ ٣٨٢ ، الأموال لأبي عبيد ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) البدائع ٩/ ٤٣٣٠، القوانين الفقهية ص١٧٥، جواهر الإكليل ١/ ٢٦٦، نهاية المحتاج ٨/ ٨٧، المغني ٨/ ٥٠٠

٥١ ـ واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء
 الجزية:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن وقت وجوب الأداء آخر الحول. (١) واستدلوا لذلك بها وقع من النبي في الجزية، فقد ضربها على أهل الذمة والمجوس بعد نزول آية الجزية، ولم يطالبهم بأدائها في الحال، بل كان يبعث رسله وسعاته في آخر الحول لجبايتها.

روى البخاري عن عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله على بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله على هوصالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي . (٢)

وتدل سيرة الخلفاء والأمراء بعد النبي على على أنهم كانوا يبعثون الجباة في آخر العام لجباية

(۱) بداية المجتهد ١/ ٥٠٥، المقدمات لابن رشد ١/ ٣٩٧، المنتقى ٢/ ١٧٦، حاشية الخرشي ٣/ ١٤٥، منح الجليل ١/ ١٧٥، المهذب مع المجموع ١/ ٢١٨، رحمة الأمة ٢/ ١٨١، الميسزان ٢/ ١٨٥، الإنصاح ٢/ ٢٩٤، المغني ٨/ ٤٠٥، المبدع ٣/ ١٤، المسذم الأحمد ص ٢١٠، أحكام أهل المذمة لابن القيم ١/ ٣٩، كشاف القناع ٣/ ١٢١، الإنصاف ٤/ ٢٢٩.

الجزية. فبعث عمربن الخطاب رضي الله عنه أباهريرة إلى البحرين، فقدم بهال كثير. (١) ولأن الجزية حق مالي يتكرر بتكرر الحول، فوجب بآخره كالزكاة.

ولأن الجزية تؤخذ جزاء على تأمينهم وإقرارهم على دينهم، فلا تجوز المطالبة بها إلا بعد أن يتحقق لهم ذلك في طول السنة.

ولأن الجزية عوض عن سكنى الدار فوجب أن تؤخذ بعد استيفاء المنفعة وانقضاء المدة. (٢)

وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء في أول السنة، فتجب وجوبا موسعا كالصلاة، وللإمام المطالبة بها بعد عقد الذمة. (٣)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ . (٤)

فجعل إعطاء الجزية غاية لرفع القتال عنهم، لأن غاية هذا حقيقة اللفظ، والمفهوم من ظاهره، ألا ترى أن قوله: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾(٥) وقد حظر إباحة قربهن إلا بعد وجود

<sup>(</sup>٢) حديث : « بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين . . . » أخرجه البخاري (٦/ ٢٥٧ ـ ٢٥٨ ط السلفية) من حديث عمر بن عوف .

<sup>(</sup>١) الأسوال لأبي عبيــد ٣٨١، الأموال لابن رنجويه ٢/ ٥٠٥ وإسناد ابن زنجويه صحيح.

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٥٠٤، المنتقى ٢/ ١٧٦، المقسدمات ١/ ٣٩٧، المهذب مع المجموع ١٨/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٥/ ٢٩٨، البدائع ٩/ ٤٣٣١، الفتاوى الهندية / ٢ ١٩٦، عصم الأنهر ٢/ ٢٤٤، حاشية ابن عابدين ٤/ ١٩٦، مجمع الأنهر ١٧٢/، الإختيار ٤/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة/ ٢٢٢

طهرهن، وكذلك المفهوم من قول القائل لا تعط زيدا حتى يدخل الدار، منع الإعطاء إلا بعد دخوله، فثبت بذلك أن الآية موجبة لقتال أهل الكتاب مزيلة ذلك عنهم بإعطاء الجزية وهذا يدل على أن الجزية وجبت بعقد الذمة. (1)

ولقول النعان بن مقرن: «أمرنا نبينا رسول ربنا على أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية»(٢) فوقت وجوب أداء الجزية عقب العقد مباشرة.

ولأن الجرية وجبت بدلا عن القتل في حقهم، فتجب في الحال كالواجب بالصلح عن دم العمد. ولأن المعوض قد سلم لهم، فوجب أن يستحق العوض عليهم كالثمن.

ولأن الجرية وجبت بدلا من النصرة في حقنا، وهي لا تتحقق في الماضي، وإنها تتحقق في الماضي يستغنى عنها في المستقبل، لأن نصرة الماضي يستغنى عنها بانقضائه. فإذا تعذر إيجاب الجزية بعد الحول تجب في أوله. (٣)

## تعجيل الجرية:

٥٢ - المقصود بتعجيل الجزية: استيفاؤ ها ممن

وجبت عليه قبل وقت وجوبها بسنة أو سنتين أو أكثر، فهل يجوز للإمام أن يستعجل أخذ الجزية أو يستسلفها؟

# اختلف العلماء في ذلك:

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه، إلى جواز تعجيلها لسنة أو سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة، ويجوز اشتراط تعجيلها وذلك لأنها كالخراج، ولأنها عوض عن حقن دمائهم فأشبهت الأجرة.

وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم جواز اشتراط تعجيلها، ويجوز تعجيلها برضا أهل الندمة. واستدلوا بقياس الجزية على الزكاة، فلا يجوز للإمام أن يستسلف الزكاة إلا برضا رب المال، بل الجزية أولى بالمنع، لأنها تتعرض للسقوط قبل الحول وبعده، فتسقط بالإسلام والموت أثناء السنة وتتداخل بالاجتماع عند أبي حنيفة. (1)

# تأخير الجزية:

وقتها عن أداء الجزية في وقتها المحدد فإما أن يكون موسرا، وإما أن يكون معسرا.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠٠

<sup>(</sup>٢) سبق تخريج الحديث. فقرة/ ١٠

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٤/ ١٣٧، فتح القدير ٥/ ٢٩٨، العناية على الهداية على هامش فتح القدير ٥/ ٢٩٨.

<sup>(</sup>۱) الاختيار ٤/ ١٣٩، مواهب الجليسل ٣/ ٣٨٢، روضية الطالبيين ١٠/ ٣١٣، المبيدع ٣/ ٤١٢، الإنصاف ٤/ ٢٢٩، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٩٩

فإن كان موسرا ومطل بها جاز للإمام أن يعاقبه على ذلك بالحبس وغيره.

قال القرطبي: أما عقوبتهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائز، فأما مع تبين عجزهم فلا تحل عقوبتهم، لأن من عجزعن الجزية سقطت عنه. (1)

# س من له حق استيفاء الجزية :

٥٤ - الجزية من الأموال العامة التي يتولى أمرها الأثمـة والسلاطين، فالشرع هو الـذي قدر الجزية عند الجمهور، وقيل يقدرها الإمام.

والإمام يعقد الذمة ويطالب بالجزية ويصرفها في مصالح المسلمين العامة باجتهاده، وذلك لأن الإمام العدل وكيل عن الأمة في استيفاء حقوقها عمن وجبت عليه، وفي تدبير شئونها. قال القرطبي: «الأموال التي للأئمة والسولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: الأول: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم وما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: الفيء، وهو مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا

من غير قتسال ولا إيجساف كالصلح والجسزيسة والخراج والعشور المأخوذة من أهل الذمة. (١)

وبناء على ذلك فحق استيفاء الجزية للإمام، فيطالب بها ويجب على أهل الذمة الدفع إليه.

والإمام المطالب بالجزية إما أن يكون عادلا، أو جائرا ظالما، أو باغيا، أو خارجا على إمام العدل، أو محاربا وقاطعا للطريق.

# ١ ـ حكم دفع الجزية إلى أئمة العدل:

٤٥م - الإمام العادل: هو الدي اختاره
 المسلمون للإمامة وبايعوه، وقام بتدبير شئون
 الأمة وفق شرع الله عز وجل.

فإذا طلب من ذوي الأموال مالا لا يطلبه إلا بحق، وإذا قسم أموالا عامة قسمها وفق شرع الله وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة كها قال رسول الله على: «ما أعطيكم ولا أمنعكم وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت»(١) وقال أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه «إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ومن كان

<sup>(</sup>۱) الجسامع لأحكم القسرآن ٨/ ١١٥، المسذهب الأحمد ص٢١١، الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي ص٣١٩، الإنصاف ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٨/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) حديث: « ما أعطيكم ولا أمنعكم وإنها أنا قاسم أضع حيث أمرت». أخرجه البخاري (فتح الباري ٦/ ٢١٧ - ط السلفية).

غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف (١) والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها شاة في كل يوم إلا استسرع خرابها».

وبناء على ذلك إذا طلب الإمام العادل الجزية من أهل الذمة وجب عليهم الدفع إليه، ولا يجوز لأحد تفرقة خراج رأسه بنفسه، وإذا أدى شخص الجزية إلى مستحق الفيء بنفسه فللإمام أخذها منه ثانية، لأن حق الأخذ له. (٢)

٢ - حكم دفع الجزية إلى أئمة الجور والظلم:
 ٥٥ - الإمام الجائر: هو الذي يقوم بتدبير شئون الأمة وفق هواه، فيقع منه الجور والظلم على الناس.

وإذا طلب الإمام الجائر الجزية من أهل الندمة وجب عليهم أداؤ ها إليه عند جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وإذا أدى الندمي الجنزية إلى الإمام الجائر سقطت عنه ولا يطالب بها مرة ثانية من قبل الإمام العادل.

قال الكاساني: وأما سلاطين زماننا الذين أخذوا الصدقات والعشور والخراج لا يضعونها

(٢) الخراج لأبي يوسف ص٣٦، الاختيار ٤/ ١٤٥، الجامع

ص١٦، الأحكام السلطانية للفراء ص٢٨.

لأحكام القرآن ١٨/ ١٤، الأحكام السلطانية للماوردي

(١) سورة النساء/ ٦

مواضعها، فهل تسقط هذه الحقوق عن أربابها؟ اختلف المشايخ فيه، ذكر الفقيه أبوجعفر الهندواني أنه يسقط ذلك كله، وإن كانوا لا يضعونها في أهلها، لأن حق الأخذ لهم فيسقط عنه بأخذهم، ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها فالوبال عليهم.

قال الشيخ أبوبكربن سعيد: إن الخراج يسقط، ولا تسقط الصدقات لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة، وهم يصرفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو، ألا ترى أنه لوظهر العدو فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين، فأما الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في أهلها. (١)

واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر في طلب الجزية والخراج بمايلي:

أ ما روي عن النبي على أنه قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم». (٢)

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٢/ ٨٨٤، مواهب الجليل ٢/ ٣٦٤، مغني المحتاج ٤/ ١٣٢.

<sup>(</sup>۲) حدیث: « کانت بنو اسرائیل تسوسهم الأنبیاء . . . » أخرجه البخاري (۲/ ۶۹۵ - ط السلفیة)، ومسلم (۳/ ۱۶۷۱ - ط عیسی الحلبی). من حدیث أبی هریرة .

<sup>-111-</sup>

قال الشوكاني: في بيان معنى «أعطوهم حقهم» - أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أو يعم، وذلك من الحقوق الواجبة كالزكاة، وفي الأنفس كالخروج إلى الجهاد. (١)

ب ـ وما روي عنه ﷺ: «أنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم». (٢)

جـ وما روي عنه على: «إن أمر عليكم عبد مجدع، أسود، يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا». (٣)

# ٣ - دفع الجزية إلى البغاة:

٥٦ - البغاة: هم الذين يقاتلون على التأويل ويخرجون على الإمام، أو يمتنعون عن الدخول في طاعته، أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها، فيدعون إلى الرجوع للحق. (1)

فإذا غلب أهل البغي على بلد ونصبوا إماما، فجبى الجزية من أهل الذمة، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن الماجشون من المالكية إلى سقوط الجزية عن أهل الذمة بدفعها إلى البغاة، ولكن يأخذ منهم فيها يستقبلون مايجب عليهم من ذلك. (١) واستدلوا لذلك:

بأن عليا رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبي منهم:

قال الشافعية: ولأن حق الإمام في الجباية مرهون بالحهاية، وهي غير موجودة عند تغلب البغاة على بلدة معينة. (٢)

ولأن في ترك احتسابها ضررا عظيما ومشقة كبيرة، فإن البغاة قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة وتتجمع على أهل الذمة مبالغ طائلة لا يطيقونها. وذهب المالكية إلى أنه يجب على من دفع الجزية إلى البغاة الإعادة، لأنه أعطاها إلى من لا ولاية له صحيحة فأشبه مالو أخذها آحاد الرعية غصبا. (٣)

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٧/ ١٩٤.

<sup>(</sup>۲) حدیث: « أنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا:
یارسول الله كیف تأمر من أدرك. . . » أخرجه مسلم
(۳) ۱٤٧٢ - ط عسى الحلبي) من حدیث عبدالله بن عمر.
(۳) حدیث: « إن أمر علیكسم عبد مجدع ، أسود،
یقودكم . . . » أخرجه مسلم (۱٤٦٨/۳) - ط عیسی
الحلی )

<sup>(</sup>٤) القوانين الفقهية ص٣٩٣

<sup>(</sup>۱) البدائع ۹/ ۲۰۹3، كتاب السير ص۲۲۹، القوانين الفقهية ص ۳۹۶، الأم ٤/ ۲۲۰، مغني المحتاج ٤/ ۱۳۳، الأحكام السلطانية للفراء ص٥٥، الإنصاف ١/ ٣١٨ (٢) حاشية القليوبي ٤/ ٢٣٤

<sup>(</sup>٣) المدونة ١/٤٤/١، مواهب الجليل ٣٦٤/٢، الفروق ١٧١/٤

٤ - حكم دفع الجزية إلى المحاربين «قطاع الطرق»:

٧٥ ـ المحاربون: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبون المال مجاهرة أويقتلون أو يخيفون الطريق.

فإذا أخذ المحاربون الجزية من أهل الذمة لم يقع ذلك موقعه، ولم تسقط الجزية عنهم بأدائها إلى المحاربين، لأن المأخوذ منهم كالمأخوذ غصبا. (١)

## طرق استيفاء الجزية:

٨٥ - إذا كان الإمام هو صاحب الحق في استيفاء الجزية، فلا يعني ذلك أنه سيباشر جميع الأعمال التي تتعلق بها من حيث تقديرها وتدوينها وجمعها وصرفها، لأن ذلك يصعب عليه ولا يستطيعه، بل يعني تولية من يجمعها والإشراف عليها ومتابعة من يقوم باستيفائها وصرفها. ومن طرق الاستيفاء التي كانت متبعة في ذلك، العمالة على الجزية، والقبالة (التضمين).

# الطريقة الأولى :

#### العمالة على الجزية:

وه ـ العمالة على الجزية ولاية من الولايات
 الشرعية الصادرة عن الإمام يتم بمقتضاها
 استيفاء الجزية وقبضها.

وعامل الجنرية وكيل عن الإمام في استيفاء الجزية وقبضها، وجبايته للجزية محددة بها رسمه له الإمام، ولعامل الجنرية شروط أهمها: الإسلام والحرية، والأمانة، والكفاية، والعلم والفقه.

وللتفصيل تنظر الشروط المطلوبة في: (جباية).

مايراعيه العامل في جباية الجزية : الرفق بأهل الذمة :

٠٠ ـ للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان :

الأول: أنه ينبغي لعامل الجزية أن يكون رفيقا بأهل الذمة عند استيفائه للجزية: بأن يأخذها منهم بتلطف دون تعذيب أو ضرب، وأن يؤخرهم إلى غلاتهم، وأن يقسطها عليهم، وأن يقبل منهم القيمة بدلا من العين. والصغار في قوله تعالى ﴿وهم صاغرون﴾ معناه عندهم التزام أحكام الإسلام: (1)

والاتجاه الآخر: ما ذهب إليه كثير من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أن الجنفية تستوفى من أهل الذمة بإهانة وإذلال، لقوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾. (٢)

<sup>(</sup>١) المبدع ١٤٤/٩، الأحكام السلطانية للماوردي ص ٦٣، الأحكام السلطانية للفراء ص٥٨.

<sup>(</sup>١) الأم ٤/ ١٣٧، والأموال ص٥٩، وابن زنجويه في الأموال ١/ ١٦٤، والحراج ص١٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: الاختيار ٤/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين =

الأموال التي تستوفي منها الجزية :

٦١ ـ لا يتعين في استيفاء الجزية ذهب ولا فضة ولا نوع بعينه، بل يجوز أخمذها مما تيسرمن أموال أهل الذمة: كالسلاح والثياب والحبوب والعروض فيها عدا ثمن الخمر والخنزير.

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . (١) واستدلوا لذلك

١ ـ حديث معاذ السابق: «أمره النبي علي أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافر»(٢) فهويدل على جواز أحذ القيمة في الجزية من الثياب المصنوعة باليمن والمنسوبة إلى قبيلة

قال أبوعبيد: «ألا تراه قد أخذ منهم الثياب مكان الدنانير؟ وإنها يراد بهذا كله الرفق بأهل الندمة، وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء، ولكن يؤخذ مما سهل عليهم بالقيمة. ألا تسمع

(٢) الحديث سبق تخريجه.

إلى قول رسول الله عِلَيْ : «أوعدله من المعافر» فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة». (1) ٢ ـ أن النبي ﷺ صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر والباقي في رجب. (٢) ٣ ـ ما روي عن عمــر رضي الله عنـــه أنــه كان يأخذ النعم في الجزية. (٢)

٤ ـ ماروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ من كل ذي صنعة من متاعه: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسان مسان، ومن صاحب الحبال حبالا.

قال أبوعبيد: «وإنها يوجه هذا من علي أنه كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤ وسهم ولا يحملهم على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن، إرادة الرفق بهم والتخفيف عليهم. (٤)

استيفاء الجزية من ثمن الخمر والحنزير: ٦٢ \_ إستيفاء الجزية من أعيان الخمر والخنزير لا يجوز باتفاق الفقهاء لأنهما ليسا بمال عند جمهور الفقهاء، ومال غير متقوم عند الحنفية، فلا يجوز أخذها في الجزية.

<sup>=</sup> ٢٠١/٤، المنتقى ٢/ ١٧، حاشيسة الخرشي ٣/ ١٤٥، روضة الطالبين ١٠/ ٣١٥، مغني المحتاج ٤/ ٢٤٩، كفاية الأخيار ٢/ ١٣٥، كشاف القناع ٣/ ١٢٣، المبدع ٣/ ٤١٢) الإنصاف ٤/ ٢٢٩، نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص١٠٧، مصالم القربي ص٩٩، منح الجليل ١/ ٧٥٩، جامع البيان ١٠/ ٧٧ ـ ٧٨، زاد المسير ٣/ ٤٢١.

<sup>(</sup>١) انظسر: الخسراج لأبي يوسف ص١٢٧، الرتاج للرحبي ٧/ ٩٨، المنتقى للباجي ٢/ ١٧٥، ونهايـة المحتاج للرملي ٨/ ٨٨، والمغني لابن قدامة ٨/ ٤٠٥، زاد المعاد لابن القيم ٢/ ٩٠، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٢٩، وكشاف القناع للبهوتي ٣/ ١٢٢، والمبدع لابن مفلح ٣/ ٤١١

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ص٦٣

<sup>(</sup>٢) حديث: وصالح أهل نجران . . . . » أخرجه ابن زنجويه في كتساب الأمسوال (٢/ ٤٤٩ - ط مركز الملك فيصل). مرسلا وضعفه المحقق للإرسال، ولأن في سنده عبيد الله بن أبي حميد وهو متروك (التقريب ص ٣٠٠ ـ ط دار الرشيد).

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٦٣

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ص ٦٢ - ٦٣

وأما استيفاء الجزية من ثمن ماباعوه من الخمر والخنزير فقد اختلف الففهاء في جوازه.

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى جواز أخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير إذا تولى الذمي بيعها: (١)

# واستدلوا لذلك بها يلي:

1 - ما روى أبوعبيد - بسنده - عن سويد بن غفلة قال: «بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير، وقام بلال فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر: لا تفعلوا: ولوهم بيعها».

وفي رواية: إن بلالا قال لعمر بن الخطاب: إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولدوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن».

قال أبسوعبيد: «يسريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤ وسهم وخسراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعها،

لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا للمسلمين». (١)

٢ ـ ولأن الخمر والخنزير مال من أموالهم التي نقرهم على اقتنائها، والتصرف فيها، فجاز أخذ أثبانها منهم كثيابهم. (٢)

وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم الى عدم جواز استيفاء الجزية من ثمن الخمر والحنزير. (٣) واستدلوا لذلك بها يلى:

1 - روى البيهقي - بسنده - إلى أبي هريرة أن رسول الله على قال: «إن الله جل ثناؤه حرم الحنرير وثمنها، وحرم الحنزير وثمنها، (1)

٢ - وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه». (٥)

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص١٢٧، وكتباب السير لمحمد بن الحسن ص٢٦٣، أحكم أهمل الذمة لابن القيم ١/ ٢١، والمغنى ٨/ ٢١٥

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد ص٧٠

<sup>(</sup>٢) المغني ٨/ ٢١٥

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٢٥٣/٤

<sup>(</sup>٤) حديث: «إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها . . . » أخرجه أبسوداود (٣/ ٧٥٦ - ط عزت عبيد الدعاس) والبيهقي (٣/ ٧ - ط دار (٣/ ١٠ - ط دار المعسرفة) . والدار قطني (٣/ ٧ - ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة . وحسن إسناده الأرناؤوط (جسامع الأصول ١/ ٥٥٠ - ط مكتبة دار البيان) . ولم شواهد ذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٧ - ٨٨ - ط دار الكتاب العربي) .

<sup>(</sup>٥) حدیث: «إن الله إذا حرم على قوم أكــل شيء حرم عليهم ثمنه، أخرجه أحمد (١/ ٢٣٦ ـ ط دار المعارف) من حدیث ابن عباس وصحح إسناده أحمد شاكر.

٣ ـ ولأن ثمن هذه المحرمات حرام عليهم في
 اعتقادنا فحرم علينا أخذ الثمن عند العلم به
 كالمسروق والمغصوب. (١)

# تأخيرهم إلى غلاتهم:

77 - مما يراعى في استيفاء الجزية تأخير من فرضت عليهم إلى غلاتهم، أي حتى تنضج الشهار، وتحصد الزروع فيتمكنوا من بيعها وأداء الجزية. ويؤيد ذلك ما روى أبوعبيد - بسنده إلى سعيد بن عبدالعزيز قال: «قدم سعيد بن عامر بن حِذْيَم على عمر بن الخطاب، فلما أتاه علاه بالدرة، فقال سعيد: سبق سيلك مطرك، وإن تعف نشكر، وإن تعف نشكر، وإن تستعتب نعتب، فقال: ما على المسلم إلا شدا، مالك تبطىء في الخراج؟ قال: أمرتنا ألا نزيد الفلاحين على أربعة دنانير فلسنا نزيدهم على ذلك، ولكننا نؤ خرهم إلى غلاتهم. فقال عمر: لا عزلتك ماحييت».

قال أبوعبيد: «وإنها وجه التأخير إلى الغلة السرفق بهم، ولم نسمع في استيداء (٢) الخراج والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا. (٦)

# إستيفاء الجزية على أقساط:

75 - ومما يراعى في استيفاء الجزية عند الحنفية أخدها منهم على أقساط، فقد نص الحنفية على أخذ الجزية منهم شهريا من باب التخفيف والتيسير عليهم.

قال المرغيناني: «يأخذ في كل شهر أربعة دراهم \_ أي على الغني \_ لأجل التسهيل عليه».

وقال الزيلعي: «يوضع على الفقير المعتمل في مثل هذه الحالة اثنا عشر درهما يؤخذ منه في كل شهر درهم، ثم قال: نقل ذلك عن عمر وعثمان وعلي والصحابة متواترون ولم ينكر عليهم منهم أحد فصار إجماعا.

وظاهر كلام غير الحنفية أنها تؤخذ منهم دفعة واحدة كل عام . (١)

# كتابة عامل الجزية براءة للذمي :

٦٥ ـ إذا استوفيت الجرية كتب للذمي براءة،
 لتكون حجة له إذا احتاج إليها. (٢)

التعفف عن أخذ ماليس له أخذه:

٦٦ ـ ينبغي أن يكون عامل الجزية عفيف

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢٥٣/٤

<sup>(</sup>٢) أي: استيفائه.

<sup>(</sup>٣) الأمسوال لأبي عبيسد ص ٦١ ، الأمسوال لابن زنجسويسه ١٦٧/١ وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كها تقدم.

<sup>(</sup>۱) الهداية ۱۶۳/۶، وتبيين الحقائق ۳/ ۲۳۲، والمهذب ِ ۲۰۲/۲

<sup>(</sup>٢) المهذب مع المجموع ١٨/ ٢٣٦، وكشاف القناع ٣/ ١٨٥ ، والمبدع ٣/ ٤١٥ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص٢٣٦، وتاريخ الأمم والملوك للطبري ١٨/٤، والخراج لأبي يوسف ص١٢٧

النفس، فلا يقبل هدية من أهل الذمة ولا رشوة لحديث: «لعن رسول الله على الراشي والمرتشي». (١)

وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي على رجيلا من الأزديقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت ثلاثا». (٢)

فه ويدل على أن الهدايا التي يقدمها أهل الجزية للعمال حرام ولا يجوز لهم قبولها. قال الخطابي: «في هذا بيان أن هدايا العمال سحت وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحات، وإنما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي

(۱) حديث: دلعن رسول الله على الراشي والمرتشي، أخرجه أبوداود (۶/ ۱۰ ـ ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي (۳/ ۲۱۶ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن صححح

ويسوغ له بعض الواجب عليه وهو خيانة منه وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله». (١) وانظر مصطلح (هدية ورشوة).

# الرقابة على عمال الجزية:

٦٧ - على الإمام مشارفة الأمور وتصفح الأحوال، ومن مقتضيات هذا الواجب: الرقابة الفعالة على عال الجزية، وضرورة منحهم رواتب تكفيهم.

قال أبويوسف في نصيحته التي كتبها لهارون الرشيد: «أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف عمن يوثق بدينه وأمانته، يسألون عن سيرة العهال، وما عملوا به في البلاد، وكيف جبوا الخراج؟ على ما أمروا به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر، فإذا ثبت ذلك عندك وصح، أخدوا بها استفضلوا من ذلك أشد والنكال، حتى يؤ دوه بعد العقوبة الموجعة والنكال، حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد الظلم والعسف فإنها يحمل على أنه قد أمر به، الظلم والعسف فإنها يحمل على أنه قد أمر به، الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بها لا يجب عليهم،

<sup>(</sup>۲) حديث: «فهلا جلس في بيت أبيه . . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٥/ ٢٢٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٣/٣٤ ـ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي .

<sup>(</sup>١) معالم السنن للخطابي ٣/ ٨

وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من الفيء أو حبث طعمته أوسوء سيرته، فحرام عليك استعاله والاستعانة به، وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك، بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له، وإياك ودعوة المظلوم فإنها مجابة».

ولاجتناب وقوع عمال الجزية في الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، يصرف الإمام لهم أجورا (رواتب) مجزية تفي بحاجاتهم، وتكفي نفقاتهم.

وقد نبه على ذلك القاضي أبويوسف في كتاب الخراج حيث قال: «حدثني محمد بن أبي حميد قال حدثنا أشياخنا أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: دنست أصحاب رسول الله على فقال عمر: ياأبا عبيدة إذا لم استعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة » يعني إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق لا يحتاجون. (1)

٦٨ ـ القبالة (أو التقبيل) وتسمى التضمين أو الالتزام:

هي في اللغة - بالفتح الكفالة، وهي في الأصل مصدر قبل بفتح الباء إذا كفل وقبل بضمها إذا صار قبيلا أي كفيلا. (٢)

قال السزخشري: كل من يقبل بشيء مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاب، فالكتاب الذي يكتب هو القبالة بالفتح والعمل قبالة بالكسر، لأنه صناعة، وفي الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة مقاطعة بهال يؤ ديه إليه عن خراج أرضها، وجزية رؤ وس أهلها إن كانوا أهل ذمة، فيقبل ذلك، ويكتب عليه بذلك كتابا.

وقد يقع في جباية الجزية بهذه الطريقة ظلم الذمة أو غبن لبيت المال، ولذلك مال بعض الفقهاء إلى منعها، قال أبويوسف «فإن قال صاحب القرية أنا أصالحكم عنهم وأعطيكم ذلك لم يجيبوه إلى ما سأل لأن ذهاب الجنزية من هذا أكثر لعل صاحب القرية يصالحهم على خمسائة درهم وفيها من أهل الذمة من إذا أخذت منهم الجزية بلغت ألف درهم أو أكثر». (٣)

الطريقة الثانية لاستيفاء الجزية: (١)

<sup>(</sup>١) الطريقة الأولى تقدمت في (ف/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير النهاية في غريب الحديث ٤/ ١٠

<sup>(</sup>٣) الرتاج ٢/٣ - ٤، والخراج ص١٢٤

<sup>(</sup>١) الخسراج لأبي يوسف ص١١١، ١١٣، وانظسر أيضا مصطلح (جباية).

## مسقطات الجزية:

79 - تسقط الجزية بالإسلام، أو الموت، أو التداخل، أو العجز المالي، أو عجز الدولة عن توفير الحماية لأهل الذمة، أو الإصابة بالعاهات المزمنة، أو اشتراك الذميين في القتال، وفي بعض هذه الأمور خلاف يتبين بها يلي:

# الأول: الإسلام:

٧٠ اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن دخل في الإسلام من أهل الذمة، فلا يطالب بها فيها يستقبل من الزمان. (١) واستدلوا لذلك بها يلي:

۱ - روى أبوداود وغيره عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم جزية». (۲)

(۱) تبيين الحقائق ۴/ ۲۷۸، بدائع الصنائع ۹/ ۲۳۳۲، والخراج لأبي يوسف ص۱۲۷، والقوانين الفقهية ص۱۷۲، وبداية المجتهد ۱/ ۵۰۵، حاشية المدسوقي ۲/ ۲۰۲، والكافي لابن عبدالسبر ۱/ ۲۷۹، وروضة الطالبين ۱/ ۳۱۲، ومغني المحتاج ٤/ ۲۶۹، ورحمة الأمة للدمشقي ۲/ ۱۸۱، وأحكام أهمل المدممة لابن القيم ۱/ ۷۷، وكشاف القناع ۴/ ۱۲۲، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص۲۰، والمبدع ۳/ ۲۲،

(۲) حديث: «ليس على المسلم جزية» أخرجه أبوداود (۳/ ۳۸ ـ ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (۳/ ۱۸ ـ ط مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه أعله بقابوس (نصب الراية ۳/ ٤٥٣ ـ ط المجلس العلمي).

٢ - الإجماع: قال ابن المنذر: «أجمعوا - يعني الفقهاء - على أن لا جزية على مسلم». (١)
 ٣ - ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا تبقى بعده.

٤ - ولأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر أوبدلا
 عن النصرة، فلا تقام العقوبة بعد الدخول في
 الإسلام.

ولا يطالب بالجزية بعد أن أصبح قادرا على النصرة بالدخول في الإسلام . (٢)

هذا الاتجاه الفقهي هو السائد بين الفقهاء، ولكن بعض خلفاء بني أمية لم يلتزموا به، فقد كانوا يأخذون الجزية عمن أسلم من أهل الذمة ويعتبر ونها بمنزلة الضريبة على العبيد.

ونقل أبوبكر الجصاص أن عمر بن عبدالعزير كتب إلى عامله بالعراق عبدالحميد بن عبدالرحمن: أما بعد فإن الله بعث محمدا على داعيا ولم يبعثه جابيا، فإذا أتاك كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل الذمة . (٣)

حكم أخذ الجزية عما مضى من الزمان بعد دخول الذمي في الإسلام:

٧١ ـ اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب جمه ور

<sup>(</sup>١) الإجماع لأبن المنذر ص٥٩

<sup>(</sup>٢) البدائع ٩/ ٤٣٣٢ (

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠٢

الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري وأبوعبيد إلى أن الجزية تسقط عمن أسلم من أهل الذمة، سواء أسلم في أثناء الحول أو بعده، ولو اجتمعت عليه جزية سنين. (١)

واستدلوا لذلك بها يلي:

١ ـ قوله تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر﴾ (٢)

تدل هذه الآية على سقوط الجنرية عمن أسلم، لأن الأمر بأخذ الجزية ممن يجب قتاله على الكفران لم يؤدها، ومتى أسلم لم يجب قتاله، فلا جزية عليه.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿ قل للذين كفروا إن ينتهوا
 يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة
 الأولين ﴾ (٣)

فالآية تدل على أن الإسلام يَجُبُّ ما قبله،

وأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة، وكذا لا يطالب بها وجب عليه من جزية قبل إسلامه. (١) قال مالك فيها رواه ابن جريرعن يونس عن أشهب عنه: «الصواب عندي أن يوضع عمن أسلم الجزية حين يسلم، ولولم يبق عليه من السنة إلا يوم واحد لقوله تعالى ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا. . . ﴾ يعني ما قد مضى قبل الإسلام من دم أو مال أو شيء». (٢)

٣ - ويروى في ذلك بعض الأثار عن الصحابة والتابعين. (٣)

٤ ـ واستدلوا بالمعقول من وجهين :

الأول: أن الجنية وجبت وسيلة إلى الإسلام، فلا تبقى بعد الإسلام.

والشاني: أن الجزية إنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا سميت جزية: أي جزاء الإقامة على الكفر، فوجب أن تسقط بالإسلام. (٤) وذهب الشافعية وأبوثور وابن المنذر

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، والهداية ٢/ ١٦١، وفتح القدير ٥/ ٥٩٥، وبدائع الصنائع ٩/ ٢٣٣٧، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٠، وبجمع الأنهر ٢/ ٢٧٢، والاختيار ٤/ ٢٠٠، وبداية المجتهد ١/ ٥٠٥، والقوانين الفقهية ص١٧٨، وحاشية المدسوقي ٢/ ٢٠٠، والكافي لابن عبدالبر ١/ ٤٧٩، والمقدمات على هامش المدونة لابن رسند ١/ ٢٠٠، والمنتقى للباجي ٢/ ١٧٥، والمبدع ٣/ ٢٠٠، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٧٥، وكشاف القناع ٣/ ١٧٠، والإنصاف ٤/ ٢٧٨، والمذهب الأحمد ص٠٢٠،

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال/ ٣٨

<sup>(</sup>١) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص١١٤

<sup>(</sup>٢) اختلاف الفقهاء للطبري ص ٢٠١

<sup>(</sup>٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠١، والأموال لأبي عبيد ص٦٦ ـ ٦٨ والأمسوال لابن زنجويه ١٧٣/١، والموطأ بشرح السيوطى ١/ ٢٦٥

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣٢، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٠١، وفتح القدير ٥/ ٢٩٦، والاختيار ٤/ ١٣٨، والمنتقى ٢/ ١٧٦،

الثاني : آلموت :

فتسقط بالموت كالحدود.

بالموت بالأدلة الآتية:

٧٧ ـ اختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت،

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط

بالموت مطلقا، سواء أحصل الموت في أثناء

بأن الجنزية وجبت عقوبة على الكفر،

ولأن الجـزيـة وجبت وسيلة إلى الإسـلام،

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية

لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول.

بل تؤخذ من التركة كسائر الديون. أما إذا

حصل في أثناء الحول، فلا تسقط به أيضا في

القول المعتمد عند الشافعية، وتؤخذ من تركته

بقسط ما مضى من الحول. وتسقط عند الحنابلة

والشافعية في قول آخر لأنها لا تجب ولا تؤخذ

قبل كمال حولما(٣) واستدلوا لعدم سقوطها

الحول أم بعد انتهائه . (١) واستدلوا لذلك :

وهذا المعنى لا يتحقق بعد الموت. (٢)

وابن شبرمة وأبويوسف من الحنفية إلى أن الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم بعد انتهاء الحول، أما إذا أسلم في أثناء الحول، فتسقط عنه الجزية ولا يطالب بقسط ما مضى من السنة وهـذا قول عنـد الشـافعية، وللشافعية قول آخر وهو الصحيح عندهم: وهو أنها تؤخذ منه بقسط ما مضى من السنة كالأجرة. (١)

١ \_ أن الجزية عوض عن حقن الدم، وقد وصل إلى الندمي المعوض وهوحقن الدم، فصار العوض وهو الجزية دينا في ذمته، فلا يسقط عنه

٢ \_ أن الجنوية عوض عن سكنى الدار، وقد استوفى الذمى منافع الدار المستأجرة، فلا تسقط الأجرة بإسلام الذمي.

٣ ـ ولأن الحزية عند الشافعية تجب بالعقد وجوبا غير مستقر، وتستقر بانقضاء الزمن كالأجرة، فكلما مضت مدة من الحول استقر قسطها من جزية الحول. (٢)

واستدلوا لذلك بها يلي :

بالإسلام كسائر الديون.

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨ ، والهداية ٢/ ١٦١ ، وفتح القدير ٥/ ٢٩٥، والبدائسع ٩/ ٤٣٣٢، والخسراج لأبي يوسف ص١٢٣، وحاشية الـدسوقي ٢/٢،٢، والمنتقى للباجي ٧/ ١٧٦ ، ومنح الجليل ١/ ٢٥٩

<sup>(</sup>٢) البدائع للكاساني ٩/ ٤٣٣٢، والاختيار ٤/ ١٣٨، والمنتقى للباجي ٢/ ١٧٦

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ١٠/ ٣١٢، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٥، ومغنى المحتاج ٤/ ٢٤٩، وحاشية القليوبي ٤/ ٢٣٢، ورحمة الأممة ٢/ ١٨١، والمسران=

<sup>(</sup>١) حاشية قليوبي ٤/ ٢٣٢، والأم ٤/ ٢٨٦، والمهذب مع المجموع ١٨/ ٢١٩، رحمة الأمة ٢/ ١٨١، ونهاية المحتاج ٨/ ٨٨، ومغني المحتاج ٤/ ٢٤٩، والأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٥، والخسراج لأبسى يوسف ص١٢٢، وأحكمام القرآن للجَصاص ٣/ ١٠٠، واختلاف الفقهاء للطبري ص٢١٢

<sup>(</sup>٢) العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير ٥/ ٢٩٥، ونهاية المحتاج للرملي ٨/ ٨٧

۱ - ما أورده ابن القيم عن عبد الرحمن بن جنادة - كاتب حيان بن سريج - وكان حيان بعثه إلى عمر بن عبدالعزيز، وكتب يستفتيه أيجعل جزية موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالك - وعبدالرحمن يسمع - فقال: ماسمعت لهم بعقد ولا عهد، إنها أخذوا عنوة بمنزلة العبيد، فكتب عمر إلى حيان بن سريج يأمره: أن يجعل جزية الأموات على الأحياء. ٢ - ولأنها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة والسكنى، فلم تسقط بموته كسائر ديون الأدميين. (١)

الثالث: اجتماع جزية سنتين فأكثر: ٧٣ ـ اختلف الفقهاء في تداخل الجزى:

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى عدم التداخل وتجب الجزى كلها. (٢) واستدلوا لذلك:

للشعراني ٢/ ١٨٥، والمغني ٨/ ١١، والمبدع ٣/ ٤١٣، وكثساف القناع ٣/ ٢٣، والإنصاف ٤/ ٢٣٨، والمذهب الأحمد لابن الجوزي ص٢١٠

(١) الأموال لأبي عبيـد ص٦٨ - ٦٩، الأموال لابن زنجـوية
 ١٧٨/١، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/ ٦٠

بأن الجزية حق مالي يجب في آخر كل حول، فلم تتداخل كالزكاة والدية وغيرهما.

ولأن المدة لا تأثير لها في إسقاط الواجب كخراج الأرض. (١)

وذهب أبوحنيف إلى أنه إذا مضت على الجنوبة سنة ودخلت ثانية فإن الجزى تتداخل، فتسقط جزى السنوات الماضية ويطالب بجزية السنة الحالية. (٢) واستدل لذلك:

بأن الجزية وجبت عقوبة على الكفر، والعقوبات إذا تراكمت تداخلت خاصة إذا كانت من جنس واحد كالحدود. ألا ترى أن من زنى مرارا ثم رفع أمره إلى الإمام لم يستوف منه إلا حدا واحدا بجميع الأفعال.

ولأن الجزية وجبت بدلا عن حقن الدم في المستقبل، فإذا صار دمه محقونا في السنة الماضية، فلا تؤخذ الجزية لأجلها، لانعدام الحاجة إلى ذلك، كما إذا أسلم أومات تسقط عنه الجزية، لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية. ولأن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الإسلام، وإذا

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۲۰۲/، والمنتقى للباجي ۲/۲۷، والمنتقى للباجي ۲/۲۷، ومنح الجليل ۱/ ۷۹، وروضة الطالبين ۱/۳۱۰، ورحمة الأمة للدمشيقي ۲/ ۱۸۱، وأحكام القرآن لإلكيا الهرّاسي ٤/ ٤٩، والمغني ٨/ ٥١٢، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ ٦١، والمبدع ٣/ ٤١٤، وكشاف=

<sup>=</sup> القناع ٣/ ١٢٢، والخراج لأبي يوسف ص١٢٣، والسير لمحمد بن الحسن ص٢٦٣

<sup>(</sup>۱) روضة الطـالبـين ۱/ ۳۱۲، والمغني ۸/ ۵۱۲، وكشاف القناع ۳/ ۱۲۲، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ۲۱/۱

<sup>(</sup>۲) الهداية ۲/ ۱۹۱، وفتح القدير ٥/ ٢٩٧، والبدائع ٩/ ٤٣٣، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٠، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩

لم يوجد حتى دخلت سنة أخرى انقطع الرجاء فيها مضى، وبقي الرجاء في المستقبل فيؤخذ للسنة المستقبلة. (١)

الرابع: طروء الإعسار:

٧٤ ـ الإعسار: ضيق الحال من جهة عدم
 المال. (٢)

وقد اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط عن الذمي بالإعسار الطارىء سواء أطرأ عليه الإعسار في أثناء الحول أم بعد انتهائه. وبشرط أن يكون قد أعسر أكثر الحول. لأن الإعسار مانع من وجوب الجزية ابتداء. (٣)

والمذهب عند الشافعية أن الجزية لا تسقط عن الذمي بالإعسار الطارىء لأنهم لا يعتبرون الإعسار مانعا من وجوب الجزية ابتداء. (٤) وإذا

كان ذلك كذلك فلا تسقط الجزية عنه، وتعتبر دينا في ذمته، ويمهل إلى وقت يساريتمكن فيه من الأداء. أخذا بعموم قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾. (١)

وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن الندمي بالإعسار في أثناء الحول لأن الجزية لا تجب، ولا تؤخذ قبل كمال الحول، أما إذا كان الإعسار بعد انتهاء الحول، فلا تسقط عنه الجزية، وتصبح دينا في ذمته، وينظر ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من الأداء. (٢)

الخامس: الترهب والانعزال عن الناس: ٥٠ \_ إذا ترهب الذمي بعد عقد الذمة، فانعزل عن الناس وانقطع للعبادة في الأديرة والصوامع، فهل تسقط عنه الجزية؟

اختلف العلماء في ذلك:

فذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى أن الجزية تسقط بالترهب، لأنه مانع من وجوب الجزية ابتداء فأشبه العجز والجنون، فتسقط عنه مطلقا ولو متجمدة عن سنين.

وذهب الشافعية والأخوان (مطرف وابن الماجشون) من المالكية إلى أن الجزية لا تسقط بالترهب الطارىء، لأنه لا يعتبر مانعا من وجوب الجزية ابتداء، فلا يعتبر عذراً لإسقاط

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٩، والبدائع ٩/ ٤٣٣٣، والاختيار بر مس

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٣٧٣

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٩/ ٤٣٣١، وتبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، والخسراج لأبي يوسف ص١٢٧، وحساشية الخسرشي ٣/ ١٤٥، بلغة السالك ١/ ٣٦٧ ـ ٣٦٨، ومنح الجليل ١/ ٧٥٨، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٢

<sup>(</sup>٤) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٥، وروضة الطالبين ٣٠٨/١٠، ونهاية المحتاج ٨/٨٨، والأم ٤/ ٢٧٩، ومغني المحتاج ٤/ ٢٧٦، وحاشية القليوبي ٤/ ٢٣٢، والمحلى ٧/ ٢٦٥

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣/ ١٢٢

الجنرية عمن وجبت عليه. وعلله الأخوان من المالكية بأنه قد يتخذه وسيلة للتهرب من أداء الجزية، فلا تسقط الجزية به.

وذهب الحنابلة إلى أن الترهب الطارىء لا يسقط الجزية بعد انتهاء الحول، وتصبح دينا في ذمته. أما إذا ترهب أثناء الحول فتسقط عنه الجزية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كهال الحول.

وقالوا: المراد بالراهب الذي تسقط عنه الجنية، هو من لا يبقى بيده مال إلا بلغته فقط ويؤخذ مما بيده زائدا على ذلك، وأما الرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فحكمهم كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية اتفاقا. (1)

## السادس : الجنون :

وكشاف القناع ٣/ ١٢٢

٧٦ ـ إذا أصيب الذمي ـ بعد الالتزام بالجزية ـ بالجنون فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

ذهب الحنفية والمالكية وهوقول للشافعية إلى سقوطها بالجنون الطارىء إذا استمر أكثر العام، لأنه يمنع وجوب الجزية ابتداء \_ كما بينا في شروط وجوب الجزية \_.

(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨، والاختيار ٣/ ١٤٢، وحاشية الدسوقي ٢/ ٢٠٢، وحاشية الخرشي ٣/ ١٤٤، ومنح

الجليل ١/ ٧٥٩، والجامع لأحكام القرآن ٨/ ١١٢،

وروضة الطالبين ١٠/٣٠٧، ومغنى المحتاج ٤/ ٣٤٦،

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن الجنون الطارىء إن كان يسيرا كساعة من شهر أويوم من سنة فلا تسقط. وإن كان كثيرا كيوم إفاقة ويوم جنونا فإن الإفاقة تلفق فإذا بلغت سنة وجبت الجزية.

أما الجزية المستقرة في الذمة فلا تسقط بالجنون طبقا لمذهبهم في عدم تداخل الجزية كما سبق في (ف/٧٣).

وذهب الحنابلة وهوقول للشافعية إلى أن الجنون الطارىء لا يسقط الجزية إذا كان بعد انتهاء الحول. أما إذا طرأ الجنون في أثناء الحول فتسقط الجزية، لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل كمال الحول. (١)

وفي قول للشافعية وهو الرابع عندهم أنها تسقط ولا تجب.

# السابع: العمى والزمانة والشيخوخة:

٧٧ ـ اختلف الفقهاء في ذلك تبعا لاختلافهم في الستراط السلامة من العاهات المزمنة التي سبق الكلام عنها في شروط الجزية.

فذهب الحنفية إلى أن الجزية تسقط بهذه العاهات، سواء أكان ما أصيب به في أثناء الحول أم بعد انتهائه، واشترطوا أن تكون

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٥/ ٢٩٥، وحاشية الخرشي ٣/ ١٤٤، ومنح الجليسل ١/ ٧٥٩، وشسرح المحلي على المنهاج ٤/ ٢٢٩، وكشاف القناع ٣/ ١٢٢

إصابته بإحدى تلك العاهات أكثر السنة. وهو مقابل المذهب عند الشافعية مطلقا.

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن الجنوبة لا تسقط عن الذمي الذي أصيب بإحدى تلك العاهات إلا إذا كان فقيرا غير قادر على أداء الجزية.

وذهب الشافعية إلى أن الجزية لا تسقط عن الندمي الندي أصيب بإحدى تلك العاهات، لأنها لا تعتبر مانعا من وجوب الجزية ابتداء.

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمي بعد تمام الحول، أما إذا أصيب بإحدى العاهات السابقة أثناء الحول، فتسقط عنه الجزية، لأنها لا تجب إلا بكمال الحول. (١)

# الثامن: عدم حماية أهل الذمة:

٧٨ - على المسلمين في مقابل الجزية توفير الحياية لأهل الذمة، والذب عنهم، ومنع من يقصدهم بالاعتداء من المسلمين والكفار، واستنقاذ من أسرمنهم، واسترجاع ما أخذ من أموالهم سواء أكانوا يعيشون مع المسلمين أم كانوا منفردين في بلد لهم. فإن لم تتمكن الدولة

الإسلامية من حمايتهم والدفع عنهم حتى مضى الحول، فهل يطالبون بالجزية أم تسقط عنهم؟ صرح الشافعية بأن الجزية تسقط عن أهل المذمة إذا لم تتمكن الدولة من حماية الذميين. لأنهم بذلوا الجزية، لحفظهم وحفظ أموالهم، فإن لم تدفع الدولة عنهم، لم تجب الجزية عليهم، لأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجد، فلم عليهم، لأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجد، فلم يجب ما في مقابلته، كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من المنفعة.

ولم نجد لغير الشافعية تصريحا بالسقوط إذا لم تحصل الحماية مع قولهم بوجوب الحماية.

وقد ذكر أبويوسف عن أبي عبيدة بن الجراح أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع الروم لمقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية على من أخذتموها منه، وأمرهم أن يقولوا لهم: إنها رددنا عليكم أموالكم، لأنه قد بلغنا ما جمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر على ذلك، وقد رددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشروط ماكتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله عليهم. (1)

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٠٠، والإختيار ١٣٨/٤، وشرح المحلى ٤/ ٢٣٠، والشرح الكبير على هامش حاشية المدسوقي ٢/ ٢٠١، ومنح الجليل ١/ ٧٥٧، الخراج لأبي يوسف ص١٢٠، والأحكام السلطانية للهاوردي ص١٤٥، وكشاف القناع ٣/ ١٢٢

<sup>(</sup>۱) البدائع ۹/ ۲۰۱۲، والقوانين الفقهية ص١٧٦، والفروق للقسرافي ۳/ ۱۶ ـ ۱۵، والمهذب للشيرازي ۱۸/ ۲۰۱، وبشرح المجموع الطبعة المصرية، مطالب أولي النهى ۲/ ۲۰۲، ۲۰۳، والكافي لابن قدامة ۳/ ۳۲۶

وقال البلاذري: حدثني أبوحفص الدمشقى قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال: «بلغني أنمه لما جمع هرقل للمسلمين الجموع، وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على أهل حمص ماكانوا أخذوا منهم من الخراج. وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم، فأنتم على أمركم. فقال أهل حمص: لولايتكم وعدلكم أحب إلينا عما كنا فيه من الظلم والغشم، ولندفعن جند هرقبل عن المدينة مع عاملكم، ونهض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد فأغلقوا الأبواب وحرسوها». وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصاري واليهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه، وإلا فإنا على أمرنا مابقي للمسلمين عدد، فلما هزم الله الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا المقلسين، فلعبوا وأدوا الخراج. (١)

وجاء في كتاب صلح حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس: (٢)

«. . . وإن عرض للمسلمين شغل عنكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك» . (١)

هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر الصحابة رضوان الله عليهم وعلموا بها وسكتوا عنها، فيعتبر إجماعا سكوتيا.

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم حيث قال في مراتب الإجماع: «إن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله عليه ، فإن تسليمه دون ذلك إجماع الأمة . (٢)

التاسع: إشتراك الذميين في القتال مع المسلمين:

٧٩ - صرح بعض الفقهاء بأن الجزية لا تسقط
 عن الذميين بالاشتراك في القتال مع المسلمين.

قال السلبي في حاشيت على شرح كنز الدقائق: «ألا ترى أن الإمام لواستعان بأهل الذمة سنة، فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية تلك السنة، لأنه يلزم حينته تغيير المشروع، وليس للإمام ذلك، وهذا لأن الشرع جعل

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص١٤٣. قال في النهاية المقلسون: هم المندين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد، والواحد: مقلس. (النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ٤/٠٠٠)ط. دار الفكر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) تفليس (بفتح التاء وسكون الفاء): بلد بأرمينية الأولى. (معجم البلدان لياقوت ٢/ ٣٥ ـ ٣٦).

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان للبلاذري ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤

<sup>(</sup>٢) الفروق ٣/ ١٤

ذلك . <sup>(۱)</sup>

طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس. وكره المالكية الاستعانة بأهل الذمة في القتال.

فقال الباجي في المنتقى: «الجهاد أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله والمشرك لا يقاتل لذلك، ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع الاستعانة به في الحرب وإن استعين به في الأعمال والصنائع والخدمة. (١)

والأصل في ذلك ماروي عن عائشة رضي الله عنها: «إنا لا نستعين بمشرك». (٢) وانظر بحث: (جهاد) ـ الاستعانة بالكفار.

## مصارف الجزية:

٨٠ - اتفق الفقهاء على أن الجزية تصرف في مصارف الفيء، حتى رأى كثير منهم أن اسم الفيء شامل للجزية. ويصرف الفيء في مصالح المسلمين العامة ومرافق الدولة الهامة: كأرزاق المجاهدين وذراريهم وسد الثغور، وبناء الجسور، والمساجد والقناطر، وإصلاح الأنهار التي لا مالك لها، ورواتب الموظفين من القضاة

(۱) تبيين الحقائق ٣/ ٣٨٣، والخسراج لأبي يوسف ص ١٧٤، وبدائع الصنائع ٢/ ٩٥٩، وحاشية ابن عابدين ٤/ ٢١٧، الهداية ٢/ ١٦٤، والاختيار ٤/ ١٤١، وجمع الأنهر ١/ ٧٧٧، وبداية المجتهد ١/ ٤٠٠، الأم ١٤٠٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٤٠، ورضة الأمة للدمشقي وروضة الطالبين ٦/ ٣٥٤، ورحمة الأمة للدمشقي ٢/ ٢٧، وكفاية الأخيار للحصني ٢/ ٣٧،



والمدرسين والعلماء والمفتين والعمال وغير

وفي تقدير ذلك وما يراعى فيه يراجع

مصطلح: (بيت المال ،وفيء).

<sup>(</sup>۱) حاشية الشلبي على شرح كنـز الـدقائق مع تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٨ ، الأم ٤/ ٢٧٩ ، وكـشــاف الـقـنــاع ٣/ ١٢٥ ، والمنتقى ٣/ ١٧٩

 <sup>(</sup>۲) حديث: «إنا لا نستعين بمشرك» أخرجه أبوداود (۳/ ۱۷۲ ملا)
 لا عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة (۲/ ۹٤٥ مل عيسى الحلبي)، من حديث عائشة. وأصله في مسلم (۳/ ١٤٤٩ ملا)
 لا عيسى الحلبي) من حديثها كذلك.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### الإجارة:

٢ \_ الإجارة : لغة مصدر آجر وهي الكراء.

واصطلاحا تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم. والفرق بينها أن الجعالة قد تكون على مجهول، بخلاف الإجارة.

# حكم الجعالة ، ودليل شرعيتها:

٣ - عقد الجعالة مباح شرعا عند المالكية والشافعية، والحنابلة، إلا أن المالكية يقولون: إنها جائزة بطريق الرخصة، اتفاقا، والقياس عدم جوازها بل عدم صحتها للغرر الذي يتضمنه عقدها، وإنها خرجت عن ذلك إلى الجواز للأدلة التالية:

في الكتاب ، والسنة ، والمعقول .

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ ولمن جاء به حمل بعير ﴾ (١) وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو الموسق وهو ستون صاعا، وشرع من قبلنا شرع لنا إذا قص علينا من غير نكير، ولم يثبت نسخه، ومن خالف في هذه القاعدة جعله استئناسا.

ومن السنة حديث رقية الصحابي، (٢) وهوما روي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري: أن أناسا من أصحاب رسول الله على أتواحيا

# جعالة

#### التعريف : أ

١ - الجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلا، والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي التثليث اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء.

والجُعيلة مثال كريمة ، لغة في الجعل. (١)

وعرفها المالكية: بأن يجعل الرجل للرجل أجرا معلوما، ولا ينقده إياه على أن يعمل له في زمن معلوم أو مجهول، مما فيه منفعة للجاعل، على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل، وإن لم يتمه فلا شيء له، مما لا منفعة فيه للجاعل إلا بعد تمامه.

وعرفها الشافعية: بأنها التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم، أو مجهول يعسر ضبطه.

وعرفها الحنابلة: بأنها تسمية مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا ولوكان مجهولا أولمن يعمل له مدة ولوكانت مجهولة. (٢)

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف/ ٧٢

<sup>(</sup>٢) الرقية: كلام يستشفى به من العارض.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: «جعل».

<sup>(</sup>٢) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٣/ ١٧٠، والخرشي ٧/ ٦٩، وكشاف القناع، وشرح المنتهى ٢/ ٤١٧، ٤٤٢، ٤٤٣

من أحياء العرب فلم يقروهم، (١) فبينها هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقرونا، فلا نفعل إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع شاء، فجعل رجل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرىء الرجل فأتوهم بالشاء، فقالوا: لا نأخذها حتى نسأل رسول الله على فسألوا الرسول على عن ذلك فضحك وقال: «ما أدراك أنها رقية؟ خذوها واضربوا لي معكم بسهم». (٢)

وفي رواية عن ابن عباس، فقال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». (٣) ومن السنة أيضا ماروي عن رسول الله عليه أنه قال يوم حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». (٤)

ومن المعقول أن حاجة الناس قد تدعو إليها لرد مال ضائع، أوعمل لا يقدر عليه الجاعل ولا يجد من يتطوع به، ولا تصح الإجارة عليه

(١) لم يقروهم: لم يضيفوهم.

لجهالته، فجازت شرعاً للحاجة إليها كالمضاربة (ر: مضاربة). (١)

وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل العبد الآبق، ودليل المنع عندهم ما في الجعالة من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه إلى معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى العقد. (٢)

والجعالة تختلف عن الإجارة \_ عند الشافعية وغيرهم من المذاهب المجيزة لها \_ في بعض الأحكام وهي كما يلي:

الأول: صحة الجعالة على عمل مجهول يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع.

الثاني: صحة الجعالة مع عامل غير معين.

الشالث : كون العامل لا يستحق الجعل إلا بعد تمام العمل.

الرابع : لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل بالقبول.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «ما أدراك أنها رقیة». أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۸/۱۰ ـ ط الحلبي)
 عن أبي سعید الخدري.

<sup>(</sup>٣) حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». أخرجه البخاري (الفتح ١٩ / ١٩٩ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٤) حديث: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». أخرجه البخاري (الفتح ٨/ ٣٥ ـ ط السلفية)، ومسلم (٣/ ١٣٧١ ـ ط الحلبي) من حديث أبي قتادة الأنصاري.

<sup>(</sup>۱) المهدنب ۱/ ۱۱۱، والبجسيرمي على الخطيب ٣/ ١٧١، والبجيرمي على شرح أبي والبجيرمي على المنهج ٣/ ٢١٧، والعدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ١٦٢، ومنح الجليل ٤/٣، والمقدمات ٢/ ٣٠٨، والمحلى ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٥٨ و ٢٥٥، والزيلعي ٦/ ٢٢٦، والمبسوط ١٠٢١، والبدائع ٦/ ٢٠٣

الخامس: جهالة العوض في الجعالة في بعض الأحوال.

السادس: يشترط في الجعالة عدم التأقيت لمدة العمل.

السابع: الجعالة عقد غير لازم.

الشامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل قبل تمام العمل المجاعل عليه.

وزاد ابن عرفة من المالكية: أن الجعالة تتميز أيضا عن المساقاة والمضاربة والمزارعة بأن العوض فيها غير ناشىء عن محل العمل.

وزاد الحنابلة: أنه يصح في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، بخلاف الإجارة.

# أركان الجعالة :

أركان الجعالة أربعة: (الأول) الصيغة (الثاني) المتعاقدان، (الثالث) العمل، (الرابع) الجعل.

#### صيغة الجعالة:

4 - الصيغة عند القائلين بالجعالة هي كل لفظ دال على الإذن في العمل بعوض معلوم، مقصود وملتزم، سواء أكان الإذن عاما لكل من سمعه أو علم به، مثل أن يقول الجاعل: من رد ضالتي أو ضالة فلان فله كذا، أم كان الإذن خاصا بشخص معين مثل أن يقول له: إن رددت ضالتي فلك كذا، لأنها عقد معاوضة فيحتاج إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر

المبذول عوضا كالإجارة، والأخرس تكفي إشارته المفهمة لذلك. وأما الناطق إذا كتب ذلك ونواه فإنه يصح منه ولا يشترط في الصيغة قبول العامل لفظا وإن عينه، لما فيه من التضييق في محل الحاجة بل يكفي العمل منه، وكذا لا يشترط حضور العامل وقت إيجاب الجاعل وإعلانه.

ولا تشترط أيضا المطابقة بين الإيجاب والقبول، فلوقال الجاعل: إن رددت ضالتي فلك دينار، فقال العامل: أردها بنصف دينار، فالراجع القطع باستحقاقه للدينار، لأن القبول لا أثرله في الجعالة، قال هذا الجويني، وذكر القمولي نحوه.

إلا أن الحنابلة يستثنون من دلك حالتين لا يشترط فيها صدور ما يدل على الإذن والالتزام من المالك أو الجاعل.

الأولى: رد العبد الآبق إن كان الراد له غير الإمام.

الثانية: تخليص الشخص متاع غيره من مكان يظن هلاكه، أو تلفه على مالكه في تركه فيه.

وقال المالكية: لا يشترط إيقاع العقد من الجانبين في حالة ما إذا أتى بالضالة أو الأبق من اعتاد طلب الضوال والأباق وردها إلى أصحابها

بعوض فيستحق وإن لم يقع من صاحبها التزام. (١)

## رد العامل المعين للجعالة:

و ـ قال الشافعية: إن العامل المعين لورفض قبول عقد الجعالة ورده من أصله فقال: لا أرد الضالة مثلا أورددت الجعالة، أو لا أقبلها، ثم عمل، لم يستحق شيئا إلا بعقد جديد، وهو صريح في أنها تبطل برفض العامل ورده لها. ويؤخذ من كلام الجويني إمام الحرمين، والقمولي السابق: أنها لا تبطل بذلك، وحمل والقمولي السابق: أنها لا تبطل بذلك، وحمل بعض الشافعية قولها هذا على ما لوقبل العامل الجعالة ورفض العوض وحده كقوله: أرد الضالة بلا شيء. (٢)

ولم يعشر لغير الشافعية من المذاهب على شيء في هذه المسألة.

عقد الجعالة قبل تمام العمل هل هو لازم؟ ٦ ـ قال الشافعية والحنابلة وهو الراجح عند

(۱) الأنوار بحاشية الكمشري عليه ١/ ٤١٧، ٤١٨، وتحفة المحتاج ٢/ ٣٦١، ٣٤١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤١، ٣٤٣، والمحتاج ٤/ ٣٤١، ٣٤٩، ومغني المحتاج ٢/ ٤٣٠، وأسنى المطالب ٢/ ٤٣٠، وحاشية وحاشية البجريمي على الخطيب ٣/ ١٧١، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٣/ ٢٥٦، ٢٥٧، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ٢٥٦، وكشاف القناع وبهامشه شرح المنتهى ٢/ ١٩٤، ٢٤٢، والمحرر ١/ ٢٧٢ وحاشية المحتاج، وحاشية الشبرامسلي ٤/ ٤٤٦، والمحرر ٢/ ٣٤٣

المالكية: إن الجعالة عقد غير لازم لكل من المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل فيجوز لكل من المتعاقدين الرجوع فيه بدون أن يترتب على ذلك أي أثر، لأنها من جهة الجاعل تعليق استحقاق العامل للجعل بشرط، وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول، وما كان كذلك لا يتصف عقده باللزوم.

ويقابل هذا قول عند المالكية: بأنها عقد لازم لكل من المتعاقدين - ولوقبل الشروع كالإجارة، وقيل عندهم أيضا: إنها عقد لازم للجاعل فقط بمجرد إيجابه أو إعلانه دون العامل، وأما بعد شروع العامل في العمل المجاعل عليه وقبل تمامه، فعند الشافعية والحنابلة العقد غير لازم أيضا لكل منها، كما قبل الشروع في العمل.

وهذا قول المالكية أيضا بالنسبة للعامل، أما الجاعل فقال المالكية: إنها تلزمه في هذه الحالة على الرجوع عن الرجوع، فلا يكون له حق الرجوع عن تعاقده هذا حتى لا يبطل على العامل عمله، والظاهر أنه لا يكون له حق الرجوع حتى ولوكان العمل الذي حصل به الشروع قليلا لا قيمة له. (1)

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٢/ ٤٤٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٨، والخرشي ٧/ ٧٠، ٧٦، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٧٥٧، والمقدمات ٢/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٢/ ٤١٩.

#### المتعاقدان :

## مايشترط في الملتزم بالجعل:

٧ ـ قال الشافعية والحنابلة: يشترط في الملتزم بالجعل أن يكون صحيح التصرف فيها يجعله عوضا، وأن يكون مختارا فلا يصح العقد بالتزام صبي، أو مجنون، أو محجور عليه بسفه، أو مكره. وبمثل هذا قال المالكية، إلا أنهم قالوا: إن هذه شرائط لزوم العقد لملتزم الجعل، وأما أصل صحة العقد فيتوقف على كونه مميزا فقط.

## مايشترط في العامل:

٨ - قال الشافعية: يشترط في العامل المعين أهليته للعمل بأن يكون قادرا عليه، فلا يصح العقد من عاجز عن العمل، كصغير، وضعيف لا يقدر عليه، لأن منفعته معدومة. أما إذا كان العامل غير معين فيكفي علمه بإعلان الجاعل، ولا يشترط قدرته على العمل أصلا، ويكفي أن يأذن أو يوكل من يعمل. ولا يشترط في العامل بنوعيه معينا أوغير معين بلوغ ولا عقل، ولا رشد ولا حرية، ولا إذن ولي أوسيد، فيصح العقد من صبي ومجنون له نوع تمييز ومحجور عليه المعمد، وعبد على الراجح.

وقال المالكية: كل ماكان شرطا في الجاعل كان شرطا في العامل بزيادة العمل عليه (١) ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة.

## النيابة في عقد الجعالة:

٩ - قال الشافعية: إذا كان العاقد - الملتزم بالجعل - وكيلا أووليا صح العقد، ويجب الجعل في مال الموكل والمولى عليه بشريطة أن يكون التعاقد على وجه المصلحة بأن يكون الجعل قدر أجرة مثل ذلك العمل أو أقل، أما إذا زاد عن أجرة المثل، فإن العقد يكون فاسدا، وتجب أجرة المثل في مال المولى عليه، وإذا كان العامل أجرة المثل في مال المولى عليه، وإذا كان العامل معينا فلا يجوزله أن يستنيب غيره في العمل على الراجح، إلا إن كان العمل لا يليق به، أو على الراجح، أو عجزعنه، وعلم الجاعل بذلك وقت التعاقد، أما إن طرأ له طارىء يعجزه عن العمل كمرض أوسفر ونحوه، فلا يجوزله أن يوكل غيره في العمل.

وأما العامل غير المعين عمن سمع الإعلان العام بالجعالة، فيجوز له توكيل غيره في العمل ويكون العقد صحيحا، ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا كان العاقد الملتزم بالجعل - فضوليا(١) فإنه يصح

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٠، وحاشية البجيرمي على الخطيب=

<sup>=</sup> ٣/ ١٧٢، وتحفة المحتاج ٢/ ٣٦٦، وشرح المحلي بحاشيتي قليدوبي وعميرة ٣/ ٣٦٠، والروض المربع ١/ ٣٢٠، والخبرشي ٧/ ٧٠، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٦، والحطاب والإكليل ٥/ ٤٥٢

<sup>(</sup>١) الفَضُولِي لغة: هو المُشتغل بها لا يعنيه، نسبة إلى=

التزامه عن نفسه، ويجب الجعل في ماله عند الشافعية لأنه التزمه. (١)

# محل العقد وشرائطه:

#### أنواعــه:

١٠ ـ الأعمال المتعاقد عليها في عقد الجعالة ـ من حيث المراد منها نوعان:

أحدهما: مايراد بالتعاقد عليه استحداث نتيجة جديدة، كتعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض، أو حج، أو خياطة، أو دلالة، أو رقية مريض بدعاء جائز أو تمريضه أو مداواته حتى الشفاء أو غير ذلك.

والثاني: مايراد بالتعاقد عليه رده وإعادته لناشده، كرد مال ضائع أو ضالة، أو آبق ونحوه.

أما من حيث مايصح التعاقد عليه جعالة وما لا يصح، فقال الشافعية:

11 - أ يصبح عقد الجعالة على كل عمل جهول يتعذر ضبطه ووصفه بحيث لا تصح الإجارة عليه، كرد ضالة مثلا، لأن الجهالة إذا احتملت في المضاربة توصلا إلى الربح الزائد

من غير ضرورة، فاحتالها في الجعالة توصلا إلى أصل المال اضطرارا أولى، فإن كان لا يتعذر ضبطه فلابد من ضبطه ووصفه، إذ لا حاجة لاحتال جهالته، ففي بناء حائط مثلا يذكر موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه ومايبني به.

17 - ب - وكذلك يصح عقد الجعالة على عمل معلوم تصح الإجارة عليه - كقول الجاعل: «من ردّ ضالتي من موضع كذا» أو خياطة موصوفة - على الراجح لأنها إذا جازت مع جهالة العمل فمع معلوميت أولى. وبمشل هذا كله قال الحنابلة، إلا أن الحنابلة: يرون عدم صحة الجعالة مطلقا على مداواة المريض حتى الشفاء لأنه مجهول لا يمكن ضبطه.

وقال المالكية: العمل المجاعل عليه أنواع: 17-أ- فبعضه تصح فيه الجعالة والإجارة وهو كثير، ولا يشترط فيه أن يكون مجهولا، وذلك كأن يتعاقدا على بيع سلع قليلة وشراء السلع القليلة والكثيرة، واقتضاء الديون، وحفر البئر في أرض مباحة للعامة، لأنها إن تعاقدا على مقدار مخصوص من الأذرع كان إجارة، وإن تعاقدا على ظهور الماء في البئر كان جعالة.

14 ـ ب ـ وبعضه تصح فيه الجعالة دون الإجارة، وذلك كأن يتعاقدا على الإتيان بالبعير الشارد، أو العبد الآبق ونحوهما من كل مايكون العمل فيه مجهولا، فتشترط الجهالة بالعمل هنا تحصيلا لمصلحة العقد، لأن معلوميته

الفضول جمع فضل أي النزيادة، واصطلاحا: من
 يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي.

<sup>(</sup>۱) تحف المحتاج ۲/ ۳٦٦، ۳٦٧، ۳۹٤، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ۲/ ٤٣٩، ٤٤٢، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٣، ٣٤٣، والخرشي ٧/ ٧٦، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨

للمتعاقدين أو لأحدهما توجب الغررفيه، كأن لا يجد البعير الشارد مشلا في المكان المعلوم المتعاقد على الإتيان به منه فيذهب عمله مجانا وتضيع مصلحة العقد.

10 - ج - وبعضه تصح فيه الإجارة دون الجعالة وهو كثير أيضا، كأن يتعاقدا على عمل في أرض مملوكة للجاعل كحفر بئر مثلا، وكذا التعاقد على خياطة ثوب أو خدمة شهر، أو بيع سلع كثيرة، وما أشبه ذلك مما يبقى للجاعل فيه منفعة إن لم يتم العامل العمل.

17 - أما مشارطة الطبيب على الشفاء من المرض، والمعلم على حفظ القرآن مثلا، وكراء السفن، فقال ابن الحاجب: إنها تصح إجارة وتصح جعالة، وزاد عليها ابن شاس: المغارسة، وقال ابن عبدالسلام: إن هذه الفروع كلها من الإجارة فقط على الراجح في المذهب، ونص سحنون على أن الأصل في مداواة المريض الجعالة. (١)

(۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٧، ٣٦٨، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٣٩، ورم نعني المحتاج ٢/ ٤٦٩، ٤٣٠، والأنسوار ٢/ ٤١٨، ورم نعني المحتاج ١٦٣/ ٤٢٠، والأنسور ١٦٣/، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ٣٦، ٦٦، والفروق والحرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٠ ـ ٤٧، والفروق ١٦/ ١٣٠، ٣١، والمقني ١٢/ ٢٠، ٣١، والمقني ٢/ ٢٠١، ٣١، وكشاف القناع ٢/ ٢١، ١٩، ٤١٤

## المشقة في العمل:

۱۷ ـ قال الشافعية والحنابلة: يشترط في العمل المتعاقد عليه في عقد الجعالة أن يكون مما فيه تعب ومشقة أو مؤنة، كرد آبق، أو ضالة، أو دلاله على شيء من غير من بيده الشيء، أو إخبار عن شيء بشرط أن يكون فيه تعب، وأن يكون المخبر صادقا في إخباره، وأن يكون للمستخبر غرض في المخبر به.

وقيد الأذرعي هذا: بها إذا كانت المشقة حادثة بعد عقد الجعالة، فإن كانت قبله فلا عبرة بها لأنها محض تبرع حينئذ.

ولم يشترط المالكية هذا الشرط، بل اتفقوا على جواز الجعالة في الشيء اليسير، واختلفوا في غيره، قال القاضي عبدالوهاب وغيره: إنها تجوز في الشيء اليسير دون غيره، والراجح أنها تجوز في كل مالا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتامه سواء أكان يسيرا أم غير يسير، وهو المذهب. (١)

كون العمل مباحا غير واجب على العامل: ١٨ ـ قال الشافعية: يشترط في العمل أن يكون مباحا غير واجب على العامل أداؤه فلا يصح

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٧، والأنوار ١/ ٤١٨، وأسنى المطالب ٢/ ٤٤١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٤، والمقدمات ٢/ ٣٠٨، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ١٦٢، وكشاف القناع ٢/ ٢٧

عقد الجعالة على عمل غير مباح كغناء، ورقص، وعمل خر، ونحوه كما لا يصح العقد أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالعقد واجبا على العامل وإن كان فيه مشقة، نحو: رد الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة لصاحبها بعد أن سمع إعلانه الجعل على ذلك لأن ماوجب عليه شرعا لا يمكن أن يقابل بعوض.

ولا يشمل هذا مايجب على العامل بطريق الكفاية، كتخليص من نحو: حبس وقضاء حاجة ودفع ظالم، فإنه جائز وإن وجب عليه لكن بشرط أن تكون فيه مشقة تقابل بأجرة.

وكذلك لا يشمل هذا ما لورد الشيء من هو بيده أمانة نحو: أن يرد شخص دابة دخلت داره لصاحبها بعد أن جاعل عليها، فإنه يستحق العوض بالرد، لأن الواجب عليه التخلية بينها وبين صاحبها، أما ردها فلا يجب عليه.

وبمثل هذا الشرط أيضا قال المالكية. وبه أيضا قال الحنابلة إلا أنهم قسموا العمل الواجب على العامل إلى قسمين:

(الأول) مايشاب عليه ولا ينتفع به سواه كالصلاة والصيام، فهذا لا تصح الجعالة عليه. (الثاني) مايثاب عليه وينتفع به غيره كالأذان ونحوه من حج، وتعليم علم، وقرآن، وقضاء وإفتاء، فهذا تصح الجعالة عليه على الراجح.

واستثنى الحنابلة أيضا: ما إذا كان العمل رد آبق، فإن الراد له يستحق الجعل ولوكان الرد واجبا عليه سوى الإمام كما سيأتي. (١)

# تأقيت العمل:

19 ـ قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدد، فلو قال الجاعل مثلا: من رد ضالتي إلى نهاية شهر رمضان فله دينار لم يصح العقد، لأن تقدير المدة يخل بمقصود العقد فقد لا يجد العامل الضالة خلال المدة المقدرة فيضيع سعيه ولا يحصل الغرض، وسواء أضاف إلى كلامه هذا من محل كذا أم لا، لأنه قد لا يجده فيه.

إلا أن المالكية قالوا: إن تأقيت العمل يفسد العقد في حالة ما إذا لم يشترط العامل أن له أن يترك العمل متى شاء، ويكون له من العوض بحساب ما عمل، لأن العامل دخل في العقد على أن يتم العمل، وإن كان له الترك متى شاء

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج وحاشية الشبر املسي عليه ٤/ ٣٤٤، وتحفة المحتساج ٢/ ٣٦٧، وحساشية البجسيرمي على الخطيب ٣/ ٢١٨، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣/ ٢١٨، ٢١٩، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ٣/ ١٣١، والمقدمات ٢/ ٣١٠، وحساشية العسدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ٣١٠، وحساشية العسدوي على الخسرشي ٧/ ٧٤، وحساشية العسدوي على الخسرشي ٧/ ٧٤، وحساشية العسدوي على الخسرشي ٧/ ٤٤٠، وحساشية العسدوي على الخسرشي ٢/ ٤٤٠، وحساشية وشرح المنتهى ٢/ ٤١٨، ٤١٩، ٤٤٦

لعدم لزوم العقد ـ فحينتذ يكون غرره قويا .

أما إن شرط العامل ذلك، أو اشترط عليه، فإنه يجوز تأقيت العمل في العقد حينئذ، ويكون صحيحاً لأن العامل دخل في العقد ابتداء على أنه مخير فغرره حينئذ خفيف.

وكذلك يجوز تأقيت العمل ويصح العقد إذا جعل للعامل الجعل بتهام الزمن المحدد في العقد سواء أتم العمل أم لا، إلا أن العقد يكون قد خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة.

وقال الحنابلة: يصح عقد الجعالة وإن كان العمل فيها مؤقتا بمدة معلومة، لأن المدة إذا جازت في هذا العقد مجهولة فمع تقديرها ومعلوميتها أولى. (1)

# تضمن العمل نفعا للجاعل:

٢٠ ـ قال الشافعية وهو الراجح عند المالكية:
 يشترط أن يكون للجاعل في العمل المجاعل
 عليه غرض ومنفعة تعود عليه بتحققه، فلوقال:
 من أخبرني بكذا فله دينار، صح العقد
 بالشرائط السابقة.

ولوجاعل شخص شخصا آخرعلي أن

(۱) الأنسوار ۱/ ۱۸، وأسنى المطالب ۲/ ٤٤١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤/ ٦٦، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٤، والمقدمات ٢/ ٣٠٥، ٣٠٧، وشرح المنتهى بهامش كشاف القناع ٢/ ٤٤٣

يصعد هذا الجبل، وينزل منه مثلا من غير أن يكون للجاعل فيه منفعة بإتيان حاجة منه لا يصح العقد.

كما يشترط عند المالكية أن يكون العمل لا منفعة فيه للجاعل إلا بتهامه.

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون العمل في الجعالة للجاعل، فلو قال شخص: من ركب دابتي مشلا فله كذا لا يصح العقد، لئلا يجتمع للعامل الأمران النفع والعوض. وصرحوا بأنه يجوز أن ينادي غير رب الضالة: من رد ضالة فلان فله كذا فيصح العقد، فإن ردت يكون العوض على المنادي لأنه ضمنها. (1)

# الجعل ومايشترط فيه :

#### معلوميته :

٢١ ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما جنسا وقدرا، لأن جهالة العوض تفوّت المقصود من عقد الجعالة، إذ لا يكاد أحد يرغب في العمل مع جهله بالجعل، هذا فضلا عن أنه لا حاجة لجهالته في العقد، بخلاف العمل والعامل حيث تغتفر جهالتها للحاجة إلى ذلك.

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أووصفه

<sup>(</sup>١) شرح المنتهي ٢/ ٢٠٤٠ السنة المحمدية.

إن كان عينا، وبوصفه إن كان دينا. إلا أن المالكية قالوا: لوكان الجعل عينا معينة ـ ذهبا أو فضة مضروبا عليها ـ فإنه لا يصح أن تكون جعلا، وإن كان العقد صحيحا، فللجاعل الانتفاع بها، ويغرم مثلها إذا أتم العامل العمل، وإن كان الجعل مثليا، أوموزونا لا يضمل، وإن كان الجعل مثليا، أوموزونا لا يخشى تغيره خلال فترة العمل المجاعل عليه، أو ثوبا فإنه يصح العقد والجعل، فإن كان يخشى تغيره، أو كان حيوانا، فإنه لا يصح أن يكون جعلا، والعقد فاسد على الراجح، لأن الأصل في المنهى عنه الفساد.

## مالا يشترط فيه المعلومية :

٧٧ ـ قال الـشافعية: يستثنى من اشتراط المعلومية في الجعل حالتان:

الأولى: ما لوجعل الإمام أو قائد الجيش لمن يدل على فتح قلعة للكفار المحاربين جعلا منها كفرس ونحوه، فإنه يجوزمع جهالة العوض للحاجة إلى مثل ذلك وقت الحرب.

الثانية: ما لوقال شخص لأخر: حج عني بنفقتك، فإنه يجوز مع جهالة النفقة، وقال الماوردي: هي جعالة فاسدة، وصرح بذلك الشافعي في الأم.

وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول الجاعل: من رد ضالتي فله ثلثها، أو قال القائد للجيش في الغزو: من جاء بعشرة

رءوس فله رأس، أو جعل جعلا لمن يد له على قلعة أو طريق سهل مثلا، وكان الجعل من مال الأعداء، فيجوز أن يكون مجهولا كفرس يعينها العامل.

أما المالكية فقد استثنوا حالات أخرى:

الأولى: أن يجاعل غيره على أن يغرس له أصولا حتى تبلغ حدا معينا فتكون هي (أي الزيادة) والأصل بينها، فإنه يجوز.

الثانية: أن يجاعله على تحصيل الدين بجزء (أي معلوم كثلث أوربع مما يحصله، فإنه جائز على الأظهر عند المالكية، وإن كان المروي عن مالك أنه لا يجوز.

الثالثة: أن يجاعله على حصاد الزرع، أو جد النخل على جزء منه يسميه، فإنه لا خلاف في جواز المجاعلة فيه على هذا، لأنه لا يلزم واحدا منها. (1)

اشتراط كون الجعل حلالا، ومقدورا على تسليمه:

٢٣ ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة: يشترط في الجعل أن يكون طاهرا، مقدورا على تسليمه، مملوكا للجاعل، فها كان منه نجسا، أو

(١) نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٣

وأسنى المطالب ٢/ ٤٤١، ومغني المحتاج ٢/ ٤٣١، وحساشيقي قليسوبي وعميرة على شرح المحلي ٣/ ١٣١، والخبرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٦، والمقدمات ٢/ ٣٠٥، والحطاب والتاج والإكليل بهامشه ٥/ ٤٥٢، والمغني ٢/ ٣٥١،

غير مقدور على تسليمه لأي سبب كان، أوغير مملوك للجاعل يفسد العقد. (١)

## تعجيل الجعل قبل تمام العمل:

74 ـ قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة الجعالة عدم اشتراط تعجيل الجعل، فلوشرط تعجيله قبل العمل فسد العقد بهذا الشرط، فإن سلمه الجاعل للعامل بلا شرط، فلا يجوز أن يتصرف فيه قبل الفراغ من العمل على الراجح، لأنه لا يستحقه ولا يملكه إلا بعد تمام العمل.

قال المالكية: وسواء أحصل نقد وتسليم للجعل بالفعل أم لا، وذلك لدوران الجعل بين المعاوضة \_ إن وجد العامل الضالة مثلا وأوصلها إلى الجاعل \_ وبين القرض إن لم يوصلها له بأن لم يجدها أصلا، أو وجدها وأفلت منه في الطريق، والدوران بينها من أبواب الربا، لأنه قرض جرنفعا احتالا، وأما النقد والتسليم للجعل تطوعا بغير شرط فيجوز، والعقد صحيح، إذ لا محذور فيه. (٢)

# آثار عقد الجعالة : لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل:

٢٥ - اتفق القائلون بالجعالة على أن عقد الجعالة بعد تمام العمل يصبح لازما لأنه لا أثر يترتب على رجوع الجاعل عن العقد، أو ترك العامل العمل حينئذ، لأن الجعل قد لزم واستقر على الجاعل. (١)

## صفة يد العامل على مال الجاعل:

77 - اتفق القائلون بالجعالة على أن يد العامل على ما وقع في يده من مال الجاعل إلى أن يرده - إذا كانت الجعالة على رده - يد أمانة لا ضهان، فإن رفع يده عنه وخلاه رغها عنه، أو بلا تقصير وتفريط، كأن تركه عند الحاكم فتلف أو هرب لم يضمنه. أما إن رفع يده عنه وخلاه بتفريط أو تقصير في حفظه، كأن تركه في مكان يضيع فيه غالبا أو يتلف فإنه يضمنه، ويعتبر من التفريط الملجب للضهان أن يستعمل العامل المال في عمل خاص به كركوب الدابة مثلا، فإن ركبها ضمنها إن هلكت. (٢)

<sup>(</sup>١) حاشية البجيرمي على شرح الطلاب ٣/ ٢١٩، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الخبير للدردير ٢٣/٤، والمغني ٦/ ٣٥

<sup>(</sup>٢) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٣/ ٢١٨، و وتحف المحتساج ٢/ ٣٦٦، والخرشي ٧/ ٧٣، وحاشية المعدوي على شرح أبي الحسن ٢/ ١٦٣، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٦

<sup>(</sup>۱) نهايسة المحتساج ۴/ ۳٤۸، وأسنى المطسالب ٢/ ٤٤٢، والخرشي ٧/ ٧٦، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٢/ ١٧٤

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣٥٠، وأسنى المطالب وحاشية الرملي على الخطيب ٣/ ١٧٥، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢٣/٤، =

النفقة على المال وهو في يد العامل:

٧٧ - قال المالكية: تجب النفقة على العامل خلال فترة وجود المال المجاعل عليه ولو استغرقت الجعل كله، وهذا إذا كان العامل معتادا طلب الضوال وردها لأصحابها بعوض، سواء أوجب له جعل المشل أم الجعل المسمى، ولكن يمكنه إذا كان المال في بلد بعيد، ونفقته تستغرق الجعل أن يرفع الأمر إلى قاضي هذا البلد ليبيع المال ويحكم له بجعله، أما إن جاء به فليس له غير الجعل المذي جعل له، أوجعل مثله، أما إن كان العامل ليس من عادته طلب الضوال والأباق، ولم يحدث التزام بالجعل من المالك، أو كان ولم يعلم به هذا العامل، فإنه المالك، أو كان ولم يعلم به هذا العامل، فإنه المالك.

وقال ابن الماجشون: لا شيء له من نفقة ولا جعل.

۲۸ ـ والمراد بالنفقة التي يرجع بها العامل على المالك عند اللقاني من المالكية: ما أنفقه العامل على على الضالة أو الآبق مثلا من أكل وشرب ولباس احتاج له في خلال فترة رده. أما ما أنفقه العامل على نفسه ودابته مثلا في خلال فترة تحصيله، ورده فهذه على العامل لا يرجع بها على المالك.

وخالفه الأجهوري من المالكية فقال: إن

النفقة المرادة هنا، هي ما أنفقه العامل على نفسه وعلى الضالة مثلا من أجرة مركب أو دابة اضطر لها، بحيث لم يكن الحامل على صرف هذه الأموال إلا تحصيلها وردها لمالكها.

وأما ما أنفقه عليها من أكل وشرب ونحوهما فعلى المالك على كل حال، يرجع به العامل عليه، سواء أكان للعامل الجعل المسمى أم جعل المثل أم نفقة التحصيل والبحث، وأما ما شأنه أن ينفقه العامل على نفسه في الحضر كالأكل والشرب فلا يرجع به على المالك. وما قاله اللقاني هو الراجع.

79 ـ وقال الشافعية: إن كان المال يحتاج إلى نفقة لصيانته وبقائه ورده فنفقته ـ من حين وضع يد العامل عليه إلى أن يرده ـ على مالكه لا على العامل، فإن أنفق عليه العامل خلال هذه الفترة بدون إذن المالك، أو القاضي، أو بدون أن يشهد على ذلك شهودا، بأن كان في مكان أن يشهد على ذلك شهودا، بأن كان في مكان لا يوجد فيه قاض أو لتعذر الإشهاد، فإنه يكون متبرعا بإنفاقه هذا، ولا يكون له حق الرجوع بها أنفقه على مالك المال ولو قصد الرجوع عليه، أما إن تحقق من العامل أحد هذه الأمور فله أن يرجع بالنفقة على المالك ويقضي له بها.

ولو تعذر على العامل رد الضالة أو الآبق إلا ببيع بعضه والإنفاق عليه من ثمنه، لم يجز له ذلك.

وبروجوب النفقة على المالك أيضا قال

وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٧١، وكشاف القناع
 ٢/ ٢٠ ٤٠

الحنابلة، إلا أنهم خالفوا الشافعية في أن للعامل أن يرجع بها على المالك إن كان حيا، أو يأخذها من تركت إن كان قد مات ولولم يستأذن في الإنفاق مع القدرة على الاستئذان سواء أكان المال العامل يستحق جعلا أم لا، وسواء أكان المال بيد العامل وسلمه للمالك أم لا، حتى لوهربت الضالة مثلا منه، أو ماتت في الطريق فله الرجوع على المالك بها أنفق عليها قبل هربها أو موتها، لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة النفس، وحثا على صيانة المال لمالكه، فأشبه مالو أنفق العامل على المضالة بإذن مالكها.

وهذا كله مالم ينو العامل التبرع بالنفقة، فإن كان ناويا التبرع بها فلا يرجع على المالك بشيء منها، ولا يجوز للعامل استخدام الضالة أو الآبق بنفقته كالمرهون. (١)

حبس المال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة: ٣٠ ـ قال الشافعية: ليس من حق العامل أن يجبس المال المتعاقد على رده عن الجاعل لاستيفاء ما أنفقه عليه حتى ولوكان الإنفاق عليه بإذن الجاعل، أو المالك، أو القاضي، أو

بالإشهاد، أولتعذر الإذن منهم، (١) ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة. أما الحبس عن الجاعل لاستيفاء الجعل فسيأتي.

استحقاق الجعل وشرائطه :

الإذن في العمل بجعل:

٣١ ـ قال الشافعية: لا يستحق العامل الجعل إلا إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على جعل يقابل ذلك العمل، فإن أذن الجاعل للعامل وشرط له الجعل استحق العامل الجعل المسمى لأنه استهلك منفعة بعوض فاستحق العوض كالأجير، أما إذا عمل العامل عملا من غير إذن، كأن وجد آبقا أو ضالة فردها إلى صاحبها لم يستحق الجعل، وإن كان معروفا برد الأبّاق أو الضوال بعوض، لعدم الالتزام له بشيء فوقع عمله تبرعا.

وبمثل هذا قال الحنابلة إلا في حالتين :

الأولى منها ما إذا كان المردود عبدا آبقا، وكان السراد له غير السلطان ومن ينيبه، فإن العامل في هذه الحالة يستحق ما قدره الشرع جعلا لذلك، وإن لم يكن هناك إذن ولا جعل وهو أيضا مذهب الحنفية في رد الأبق كما سيأتي

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣، وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ٣/ ٢٢٢، وحاشية البحيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٦، ومنح الجليل ٤/ ١١، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤/ ٢٧، وكشاف القناع وشرح المنتهي بهامشه ٢/ ٤٢، ٤٤٠

<sup>(</sup>١) نفس المراجع السابقة للشافعية.

ويستحقه العامل سواء أكان معروفا برد الأبّاق بعوض أم لم يكن. وسواء أكان الرد واجبا عليه كزوج للعبد أو ذي رحم يعوله المالك ـ أم لا، وذلك للحث على حفظه وصيانته عما يخاف منه من لحاقه بدار الحرب، والسعي في الأرض بالفساد، بخلاف غيره من الحيوانات والأموال، أما إن رده السلطان أو من ينيبه فلا شيء له في رده، لأنه منصب المصالح العامة ويأخذ رزقا من بيت المال للمحافظة عليها.

والثانية ـ ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص مال الغير مما يظن هلاكه لو ترك، فإن للعامل في هذه الحالة أجرة مثله ولوبدون إذن ولا جعل من المالك، وذلك للحث والترغيب في إنقاذ الأموال من الهلاك. (١)

٣٧ ـ وقال المالكية: إن كان العامل معروفا بطلب الضوال وغيرها من الأموال الضائعة، ولا وردها بعوض فإنه يستحق جعل مثله، ولا يكون متبرعا ـ كها هو الحكم عند الشافعية سواء أكان صاحب الضالة يتولى الإتيان بها بنفسه أو بخدمه أم لا . . . ولصاحب الضالة في هذه الحالة أن يتركها للعامل عوضا عها يستحقه من جعل المثل، سواء أكانت قيمتها تساوي جعل المثل، سواء أكانت قيمتها تساوي جعل المثل أم أقبل أم أكثر، وليس من حق العامل أن يعترض على هذا، ويتمسك بجعل المثل، وإن

لم يكن العـامـل معروفا بذلك فلا جعل له، وله النفقة على التفصيل الذي سبق ذكره (ف/٢٧ - ٢٨).

## الإذن في العمل بدون جعل:

٣٣ ـ قال الشافعية: إن عمل شخص بإذن شخص آخر أو إعلانه فقط من غير أن يشرط فيه جعلاله فلا شيء له وإن أتم العمل، لأنه لم يلتزم له عوضا على عمله.

وبمثل هذا قال المالكية - إن لم يكن العامل معتادا ومعروفا بأداء هذا النوع من الأعهال بعوض على التفصيل المذكور في الفقرة السابقة وبمثله أيضا قال الحنابلة إن لم يكن العامل معدا لأخذ الأجرة، فإن كان معدا لذلك كالملاح والخياط، والمدلال، ونحوهم ممن يرصد نفسه للتكسب بالعمل، وأذن له صاحب المال في العمل، فله أجرة المثل، لدلالة العرف على العمل، فله أجرة المثل، لدلالة العرف على ذلك، كما يستثنى عند الحنابلة من هذا الحكم أيضا: الحالتان المفصلتان فيها سبق (ف/٣١).

### سماع الإذن بالعمل والعلم به:

٣٤ - قال الشافعية: يشترط لاستحقاق العامل الجعل أن يسمع إذن الجاعل في ذلك أو يعلم به، فلورد الضالة مثلا من سمع الإذن قبل العمل استحق الجعل المسمى على الجاعل، لأنه الملتزم له، سواء سمعه مباشرة أو بواسطة

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٤/ ٢٠٦ ط بيروت.

أفادته العلم بذلك، وهذا إذا لم يخصص الجاعل إذنه بالسامعين له فقط، فإن خصصه بذلك بأن قال: من رد ضالتي من سامعي ندائي هذا فله كذا، فردها من علم بإذنه ولم يسمعه، فإنه لا يستحق شيئا، وإن عمل طامعا في الجعل، وكذلك لا شيء للعامل لوعمل بعد الإذن لكنه لم يعلم به، سواء أكان العامل مخصصا أوقاصدا العوض أوغيرهما، فلوقال الجاعل: من ردها فله كذا، أوإن ردها خالد فله كذا فردها من لم يبلغه الإذن العام، أوردها خالد بدون أن يبلغه ذلك، لم يستحق واحد منها شيئا من الجعل وإن ذلك، لم يستحق واحد منها شيئا من الجعل وإن متطوع بالرد من غير عوض.

وإن علم العامل بالإذن والجعل في أثناء العمل فإنه يستحق من الجعل بنسبة ما أتمه من العمل بعد العلم بالإذن، ولا يستحق شيئا عن العمل الحاصل قبل علمه لأنه لا اعتبار للعمل الحادث قبل الإذن فيكون متبرعا به، وبمثل هذا قال الحنابلة فيها عدا الحالتين السابق ذكرهما (ف/٣١).

وخالف المالكية هذا فيمن لم يسمع إذن الجاعل لا مباشرة ولا بواسطة فقالوا: يستحق جعل المثل على التفصيل السابق في استحقاقه له إذا لم يأذن له صاحب المال أصلا (ف/٣٢).

إلا أنهم اختلفوا هنا في حق صاحب الضالة

مشلا في تركها للعامل، فقال الأجهوري: لصاحبها أن يتركها للعامل هنا أيضا عوضا عما يستحقه من جعل المثل، وقال الرماصي: ليس لصاحبها أن يتركها له في هذه الحالة، وإنها للعامل هنا جعل مثله، إن كان معروفا بأداء هذا النوع من الأعهال بعوض، وإن لم يكن معروفا بذلك فله النفقة. (١)

## تخصيص الإذن والجعل بشخص معين:

٣٥ ـ قال الشافعية والحنابلة: لوقال الجاعل إن رد زيد دابتي الضالة فله كذا، فإنه لا يستحق الجعل أحد غيره، فلوردها عمرومشلا لم يستحق شيئا، وإن كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعوض لأن الجاعل لم يلتزم له عوضا فوقع عمله تبرعا.

وقال المالكية: يستحق عمروجعل المثل إن كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعوض، وإلا فله النفقة على التفصيل السابق ذكره. (٢) (ف/٢٨ و٢٩).

<sup>(</sup>۱) المهدنب ١/ ٤١١، وأسنى المطسالب ٢/ ٤٣٩، ٤٤٠، وغنه المحتاج ٢/ ٣٦٦، والأنوار ١٨/١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤١، والخسرشي ٧/ ٧٤- ٥٧، وحساشيت السدسوقي على الشرح الكبير للدرديس ٤/ ٢٦، ٦٧، وحساشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٧ = وكشاف القتاع وشرح المنتهى ٢/ ٤١٧، ٤١٩، ٤٤٣، ٤٤٤

 <sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٤/ ٣٤١ وأسنى المطالب ٢/ ٤٣٩، ٤٤٠، و٤٠ وكشياف القنياع ٢/ ٤١٠، والمغني ٦/ ٣٥٢، وشسرائع الإسلام ٢/ ١١٧، وللهالكية المراجع المذكورة بالفقرتين المنوه عنها.

تخصيص الإذن والجعل بمكان معين:

٣٦ - قال الشافعية والحنابلة: لوقال الجاعل من رد ضالتي من بغداد مثلا فله عشرة دنانير ينظر: فإن ردها العامل من تلك الجهة فعلا، لكن من أبعد من المكان المعين في العقد فلا زيادة له على الجعل المسمى، لتبرعه بالمسافة الزائدة، ولو ردها من أقرب منه فله ما يقابله من الجعل إن تساوت الطريق سهولة وصعوبة، لأن كل الجعل في مقابلة كل العمل، فبعضه في مقابلة البعض في مقابلة البعض فإن تفاوتت الطريق سهولة وصعوبة بأن كان فإن تفاوتت الطريق سهولة وصعوبة بأن كان النصف الذي أتى به مثلا له من الأجرة ضعف النصف الآخر عمل بذلك في الجعل فيستحق النصف الآخر عمل بذلك في الجعل فيستحق ثلثى الجعل.

وقال الشافعية في الراجع: إذا ردها من مسافة مثل مسافة بغداد ولومن جهة أخرى، فإنه يستحق الجعل المسمى - عشرة دنانير - لأن التنصيص على المكان إنها يراد به الإرشاد إلى موضع أو مظنة ونحوه، لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق، إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا ردها من أقرب منه لا يستحق شيئا، لأنه لم يرد منه.

وقيل: لا يستحق شيئا مطلقا، لأن الجاعل لم يأذن له في الـرد من هذه الجهـة الأخـرى، وبمثل هذا القول المرجوح عند الشافعية قال الحنابلة.

٣٧ - وقال المالكية: يشترط لاستحقاق الجعل

في الدابة الضالة، ونحوها من الأموال الضائعة أن لا يكون المتعاقدان أو أحدهما عالما بمكانها، لأن من علم مكانها غار وخادع لصاحبه وذلك لا يجوز، فيفسد العقد، فإن علم الجاعل مكانها وجهله العامل، فإنه يلزم الجاعل الأكثر من الجعل المسمى، وأجرة المثل للعامل، وإن علم العامل فقط فالراجح أنه لا شيء له، ويكون أثيا ضامنا للضالة إن تلفت، لأن الإتيان بها لصاحبها صار واجبا عليه حيث علم مكانها دون صاحبها.

وإن علم كل منهما مكانها فالراجح أن يكون للعامل جعل مثله، نظرا لسبق الجاعل بالنداء وهو الإيجاب. (١)

الدلالة على المال الضائع، والإخبار عنه:

٣٨ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن جعل شخص لمن دله على ماله الضائع جعلا، فدله عليه من ليس المال في يده استحق الجعل، لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه، ثم دلالة الجاعل عليه، ويشترط أن يكون البحث المتعب حادثا بعد إعلان الجاعل لا قبله، لأنه لا عبرة بالعمل الحادث قبله في استحقاق الجعل. وكذلك

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ٤/ ٣٤٥، ومغني المحتاج ٢/ ٤٣١، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٧، والخرشي وحاشية العدوي على شرح أبي الحدد ٢ ١٦٣٠، وكشاف القناع الحسن ٢/ ١٦٣، وكشاف القناع ٢ ١٨٣٠، وكشاف القناع ٢ ١٨/٢

لا يستحق شيئا من كان المال الضائع في يده، ودل صاحبه عليه، لأن ذلك واجب عليه شرعا فلا يأخذ عليه عوضا، وصرح الشافعية بأنه لو جعل جعلا لمن أخبره بأمر من الأمور كدواء ينفعه مثلا فأخبره شخص به فإنه لا يستحق شيئا، لأن مثل هذا لا يحتاج إلى عمل، أما إن تعب المخبر وصدق في إخباره، وكان للجاعل المستخبر غرض ومنفعة في الأمر المطلوب الإخبار عنه فإنه يستحق الجعل.

وقال المالكية: يشترط أن لا يعلم الدال أو المخبر مكان المال الضائع، أو الأمر المطلوب الإخبار عنه قبل إعلان الجاعل أو تعاقده معه فيستحق الجعل إن علم ذلك بعد التعاقد، سواء أكان هناك تعب أو مشقة في سبيل علمه بذلك أم لا، كأن علم به بطريق المصادفة، ولا يستحق شيئا إن علم قبل التعاقد. (1)

الفراغ من العمل والتسليم للجاعل:

٣٩ - اتفق الفقهاء القائلون بالجعالة على أنه يشترط لاستحقاق العامل الجعل المسمى في العقد أن يتم العمل المجاعل عليه، ويفرغ منه ويسلمه للجاعل فلا يستحق العامل شيئا إن لم يتحقق منه ذلك، فلومات العبد الأبق أو الدابة

الضالة، أو تلف المال المردود، أو غصب من يد العامل في أثناء الطريق ولو بقرب دار الجاعل، أو تركه العامل فرجع للجاعل بنفسه، أو هرب المردود ولومن دار الجاعل قبل تسليمه له، فلا شيء للعامل في كل هذا، لتعلق استحقاقه للجعل بالرد، وتسليم المردود للجاعل، ولم يوجد منه ذلك.

إلا أن المالكية قالوا: إن أفلت الحيوان المردود من يد العامل وهرب قبل تسليمه للجاعل، فإن جاء به \_ من غير تعاقد \_ عامل آخر من عادته رد الضوال والأبّاق بعوض، فلا شيء للأول وكل الجعل للشاني إن جاء به من مكان بعيد عن الجاعل، أو من مكانه الذي وجده فيه العامل الأول، أما إن جاء به من مكان قريب من الحاعل، أو قبل أن يصل إلى مكان الأول، فلكل من العاملين \_ الأول والثاني \_ بنسبة عمله فلكل من العاملين \_ الأول والثاني \_ بنسبة عمله من الجعل منظورا في ذلك لسهولة الطريق وصعوبتها لا لمجرد المسافة، لأن الثاني انتفع بعمل الأول حينئذ.

• ٤ - وكم لا يستحق العامل شيئا إن لم يقع عمله مسلم للجاعل، فكذلك لا يستحق شيئا - عند الشافعية - إن لم يظهر لعمله أثر على المحل، أولم يمكن الإتمام عليه، ولهم في هذا تفصيل طويل - يراجع في مطولاتهم - حاصله أنه إن تلف معمول العامل قبل تمام عمله، فإن وقع مسلما للجاعل بأن كان بحضرته، أو في

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٢/ ٤٤٠، ٤٤١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٤، والحطاب ٥/ ٤٥٥، ومنسح الجليسل ٤/ ١٠، وحاشية العدوي على الخرشي ٧/ ٧١، وكشاف القتاع ٢/ ٤١٧

ملكه، وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام عليه، كخياطة بعض ثوب، أوبناء بعض حائط، أو تعليم بعض ما جوعل عليه، فإن العامل يستحق حصة ما عمل من الجعل المسمى.

وإن لم يقع العمل مسلما للجاعل بها مر، أو لم يظهر أثره على المحل كإناء انكسر، أو لم يمكن الإتمام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه أو حائط انهدم بعد بناء بعضه، ولوبلا تفريط من العامل، أو متعلم مات في أثناء تعلمه، فلا شيء للعامل في كل ذلك.

٤١ ـ وقال المالكية: يستثنى من عدم استحقاق
 العامل الجعل إلا بإتمامه العمل ثلاث صور:

الأولى ـ ما إذا حصل الانتفاع بالعمل السابق ـ الذي لم يتمه العامل بأن استأجر الجاعل عاملا آخر على إتمامه، أو جاعله عليه، أو أتمه بنفسه، أو خدمه، فإنه يكون للعامل الأول على عمله ـ حينئذ ـ بنسبة ما أخذ الثاني، سواء أعمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل منه، أو أكثر، وذلك مثل أن يجعل للأول خسة دنانير على أن يحمل له بضائع مثلا إلى مكان معلوم فحملها نصف الطريق وتركها، فجعل الجاعل فحملها نصف الطريق وتركها، فجعل الجاعل لعامل غيره عشرة دنانير على إيصالها للمكان المعلوم، فإن الأول يأخذ عشرة أيضا، لأنه الذي ينوب عمله بالنسبة لعمل الثاني، لأن

الثاني لما جوعل من نصف الطريق بعشرة علم أن أجرة الطريق كلها عشرون.

ولو أوصلها الجاعل بنفسه أو بخدمه ، فإنه يعطى للعامل الأول بنسبة مالو استأجر أو جاعل عليها صاحبها . وقال ابن القاسم : للعامل في كل ذلك أجرة مشل عمله ، ورجحه صاحب الشرح الصغير ، لأن صاحب البضائع قد يخاف عليها في هذا المكان ، وخاصة إذا كانت غالية ، وشأن الشيء الغالي إذا كان في مكان نخوف يغلب ضياعه أو هلاكه فيه أن يستأجر على نقله منه بالأجرة الزائدة عن المثل ، فلا يقاس على الاستئجار الأول .

الشانية - إذا تبين أن الشيء المجاعل عليه - حيوانا كان أوغير حيوان - مملوك لغير من جاعل عليه وقضي له به، وأخذه من يد العامل، فإن الجعل يلزم الجاعل حينئذ وإن لم يتسلم المجاعل عليه من العامل، لأنه ورطه في العمل ولولا ظهور ملكيته المستحقة لقبض العامل الجعل، ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن القاسم وهو الراجع، وكل هذا إن تبين أنه مستحق ومملوك لغير الجاعل بعد وصول العامل البلد وقبل قبض الجاعل له، أما لو استحق من العامل وهو في الطريق قبل وصوله بلد الجاعل، فلا جعل له على الراجع.

والفرق بين الاستحقاق وبين الموت وغيره مما ذكر قبل ذلك (ف/٣٩) أن الاستحقاق وهو

ظهور ملكيته لغير الجاعل يكون ناشئا عن اعتداء من الجاعل غالبا، فتغير حكمه لأجل هذا.

الثالثة - إذا حدث للشيء المجاعل على تحصيله حادث أدى إلى نقصان قيمته بحيث صار لا يساوي الجعل المسمى، أو جعل المثل، فللعامل جعله كاملا، ولا ينظر لهذا النقصان، وسواء أحدث ذلك قبل أن يعثر عليه العامل، أم بعد أن عثر عليه وقبل أن يسلمه للجاعل.

تعذر التسليم للجاعل:

12 - قال الشافعية والحنابلة: إذا أتى العامل بالمتعاقد عليه فلم يجد الجاعل ولا من ينوب عنه في تسلمه سلمه للحاكم، واستحق الجعل ويدفعه الحاكم له من مال الجاعل الملتزم به إن كان له مال، وإلا بقي الجعل دينا في ذمة الجاعل، فإن لم يكن هناك حاكم لهذا المكان أشهد على رده له، ويستحق الجعل حتى لو مات المردود، أو هرب بعد ذلك، ويجري هذا الحكم في تلف سائر محال الأعمال. (1)

(۱) المهاذب ۱/ ۱۱۱، وتحفة المحتاج ۲/ ۳۷۰، وحاشية البجيرمي على الخطيب ۳/ ۱۷۵، ۱۷۲، والأنوار ۱/ ۱۲۹، وخاشية ۱/ ۱۹۹، وخاسية المحتاج ۱/ ۴۶۹، ۳۵۰، وحاشية القليوبي على شرح المحلي ۳/ ۱۳۳، والخرشي وحاشية العدوي على الشرح المحبير للدردير ۱۶۶۶ - ۷۷، وحاشية العدوي على شرح المجبير للدردير ۱۶۶۶ - ۷۷، وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن ۲/ ۳۲۳، والحطاب والتاج والركليال ۵/ ۳۵۳، وحاشية القناع وشرح والمنتهى بهامشه ۲/ ۲۶۰، ۲۵۶، ۲۶۷، والمغني ۲/ ۲۵۳،

مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق الجعل:

27 ـ قال الشافعية: لو التزم الجاعل جعلا الشخص معين فشاركه غيره في العمل ففي ذلك تفصيل:

أ ـ فإن قصد المشارك إعانة العامل المعين مجانا، أو بعوض من العامل فلا شيء للمعاون من الجعل المسمى، وكله للعامل الذي عينه الجاعل، لأن رد غير المعين بقصد الإعانة للمعين واقع عنه وقصد الجاعل الرد عمن التزم له بأي وجه أمكن فلا يحمل تعاقده على قصر العمل على المخاطب وحده، وبمثل هذا قال المالكية والحنابلة.

ب ـ وإن قصد المشارك العمل للجاعل، أو العمل لنفسه، أو قصد نفسه والجاعل معا، أو لم يقصد شيئا، فللعامل المعين نصف الجعل، لأنه في الصور الأربع عمل نصف العمل، ولم يرجع له من عمل المشارك شيء، لأنه لم يقصده أصلا في واحدة منها.

جـ وإن قصد المسارك العمل لنفسه وللعامل المعين، أو قصد العمل للعامل والجاعل معا، فللعامل المعين ثلاثة أرباع الجعل المسمى، لأنه عمل النصف ورجع له نصف عمل المشارك، لأنه قصده في الصورتين.

د\_وإن قصد المسارك العمل للجميع - أي الجاعل، والعامل، ونفسه - فللعامل ثلثا

الجعل، لأنه عمل النصف، ورجع له من المسارك ثلث عمله، وذلك سدس يضم إلى نصف العامل.

هـ ـ ولو أعان العامل اثنان ولم يقصداه فله ثلث الجعل، أو ثلاثة فله الربع، وإن قصد العمل له أحد الإثنين، وقصد الآخر الجاعل فله ثلثاه وهكذا.

ولا شيء للمشارك بأي حال في كل ما ذكر، لا من الجعل ولا من العامل، لأن الجاعل لم يلتزم له شيئا، وبمثل هذا قال الحنابلة.

وقال المالكية: يشتركان في الأكثر من الجعل المسمى وجعل المثل.

\$\$ \_ أما إذا أذن الجاعل لاثنين معينين فأكثر، أو عمم إذنه وإعلانه لكل من يعمل فاشترك اثنان فأكثر في العمل منذ بدايته وتسليمه للجاعل تاما، فإنهم يشتركون في الجعل المسمى، ويقسم بينهم على عدد رءوسهم \_ عند الشافعية والحنابلة \_ وإن تفاوت عمل كل منهم، لأنه لا يمكن ضبط العمل حتى يوزع عليه الجعل بالنسبة.

وهذا كله إنها يكون في الأعمال التي يمكن وقدوعها منهم مجتمعين كرد ضالة مثلا، أما الأعمال التي يمكن وقوع جميعها من كل واحد منهم، مثل أن يقول القائد: من دخل هذا الحصن فله دينار، فدخله جمع من المحاربين استحق كل واحد منهم دينارا عند الشافعية

والحنابلة، لأن كل واحد يسمى داخلا هنا.

وإذا أتم العمل واحد من الإثنين المعينين استحق نصف الجعل المسمى - عند الشافعية والحنابلة - لأن الجاعل لم يلتزم له سواه.

ولم نعثر للمالكية على شيء في هذا.

23 - قال الشافعية والحنابلة: إن شرط الجاعل لواحد من ثلاثة جعلا مجهولا، كثوب مثلا، وشرط لكل واحد من الأخرين دينارا على رد ضالة مثلا، فردوها جميعا معا، فللأول ثلث أجرة المثل، ولكل واحد من الآخرين ثلث الدينار المسمى له.

وإن قال لكل واحد من ثلاثة ردها ولك دينار فردها واحد منهم فله ما شرط له كاملا \_ وهو الدينار \_ وإن ردها اثنان فلكل منها نصف ما شرط له، وإن ردها الثلاثة فلكل ثلث ما شرط له وهكذا \_ وبمثل هذا قال المالكية . وإن شرط لواحد على ردها دينارا، وشرط لآخر على ردها دينارين، فاشتركا في ردها إليه، استحق كل واحد منها نصف الجعل المشترط له عند الشافعية والحنابلة وابن نافع وابن عبدالحكم من المالكية ورجحه منهم التونسي واللخمي .

23 - والراجع عند المالكية: أنها يشتركان في الدينارين فيقتسمانهما بنسبة ما سماه الجاعل لكل واحد منهما، إذ هو غاية ما يلزم صاحب الضالة، فيأخذ الأول ثلث الدينارين، ويأخذ الآخر ثلثيهما.

والراجح عندهم أيضا: أنه لا فرق بين النقد والعروض، (١) فلوجعل الجاعل لأحدهما عشرة دنانير على ردها وللآخر عرضا فاشتركا في ردها إليه، فالراجح أن يقوم العرض، فإن ساوى خمسة دنانير فلصاحب العشرة ثلثاها، ويخير صاحب العرض بين أن يأحذ ثلث العشرة، أوما يقابل ذلك من العرض الذي جعل له، ويجري هذا أيضا فيها إذا جعل الجاعل لكل منها عرضا سواء اختلفت قيمتها أم اتفقت .

٧٧ \_ وإذا أشترك اثنان في ردها وكان أحدهما قد

شرط له الجاعل جعلا، ووجب للآخر جعل مثله، لاعتياده طلب الضوال، ولن يسمع بمعاقدة الجاعل، فالراجع عند المالكية أنهما يشتركان في الأكثر من الجعل المشترط في العقد وجعل المثل إذا اختلفا قدرا. (٢)

(١) العروض بضم العين والراء جمع عرض بسكون الراء، المتاع، وكل شيء متمول سوى النقدين. وأما العرض

بفتح الراء فيشمل المتاع والنقدين فكل عَرْض عَرَض لا

استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي، والنائب: ٤٨ ـ قال المالكية والشافعية والحنابلة: لو التزم فضولي \_ ليس من عادته \_ الاستهزاء والخلاعة وتوافرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيها سبق جعلا معينا لمن يعشر على مال غيره الضائع، أو يعمل لغيره عملا تصح الجعالة عليه، كأن قال: من رد ضالة فلان أو آبقه فله كذا، فإنه يلزمه الجعل بقوله هذا، ويستحقه عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل.

والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم يأت فيه بكلمة «على» نظرا إلى أن المتبادر والمفهوم منه ذلك.

والتزام الفضولي الجعل في هذا العقد ليس كالتزامة الثمن في شراء غيره، أو التزامة العوض على هبة غيره، لأنها عوضا تمليك فلا يتصور وجوبها على غير من حصل له الملك، والجعل ليس عوض تمليك.

وهـ ذا بخـ لاف ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا على صاحب العمل أو وكيله.

فإن كان وليه أو وكيله والترم ذلك عن محجـوره - المـولى عليـه - أوموكله على وجـه المصلحة المذكورة فيما سبق، فإن العامل يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل بمقتضى التزام وليه أو وكيله.

٤٩ ـ وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن التزام المالك جعلا على رد ماله الضائع مثلا بأن

عكس (لسان العرب). (٢) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٨، ٣٦٩، وحاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣/ ٢٢٠، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٧، ٣٤٧، ومغنى المحتماج ٢/ ٤٣٢، والمهمذب ١/ ٤١٢، وأسنى المطالب ٢/ ٤٤١، ٤٤٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤/ ٦٧، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٥، ٧٦، والمغني ٦/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨

قال: قال زيد: من رد ضالتي فله كذا، فإن كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على «المخبر» لعدم التزامه ولا على «زيد» لتكذيبه له في ذلك \_ وبمثل ذلك قال الحنابلة \_ ولا تقبل شهادة المخبر على «زيد» بأن قوله صحيح، لأنه متهم في ترويج قوله.

وأما إذا صدقه فيستحق العامل على «زيد» الجعل الذي سهاه المخبر في إخباره عنه إن كان المخبر ثقة أو وقع في قلب العامل صدقه ولو كان كافرا أو صبيا ـ لترجح طهاعية العامل بوثوقه.

وإن كان المخبر غير ثقة فلا يستحق العامل عليه شيئا، وكذا لا يستحق على «زيد» أيضا مع أنه صدق المخبر في إخباره لضعف طهاعية العامل بخبر غير الثقة، وصاركها لورد الضالة غير عالم بإذن المالك والتزامه. (١)

ولم نعثر للهالكية على شيء في هذه المسألة. تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو التبديل وما يترتب عليه:

• ٥ \_ قال الشافعية : يجوز للجاعل أن يغير في

الجعل الذي شرطه للعامل - معينا كان أوغير معين - بزيادة أو نقص، أو بتغيير جنسه قبل فراغ العامل من العمل، سواء أكان قبل شروعه في العمل أم بعده، وذلك مثل أن يقول: من رد ضالتي فله عشرة، ثم يقول بعد ذلك: من ردها فله خسة، أو عكسه.

أويقول: من ردضالتي فله دينار، ثم يقول بعد ذلك: من ردها فله درهم أوعكسه. فإن علم العامل بذلك ولوبواسطة قبل الشروع في العمل اعتبر الإعلان الأخير، ويستحق العامل الجعل الذي اشترط فيه، سواء أكان أقل من الأول أم أكثر منه، وسواء أكان من جنسه أم لاوبمثل هذا قال الحنابلة والمالكية على الراجح.

وإن لم يعلم العامل بالإعلان الأخير قبل الشروع في العمل، وعمل جاهلا بذلك حتى أتم العمل، فإنه يحب له أجرة المثل لجميع العمل على الراجح عند الشافعية.

وإن كان الإعلان الأخير ـ بزيادة الجعل أو نقصانه ـ بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه، وأتم العامل العمل بعد أن علم به، وقد علم بالإعلان الأول أيضا، فإنه يجب له أيضا عند الشافعية ـ أجرة المثل لجميع العمل، لأن الإعلان الأخير فسخ للأول، والفسخ من الجاعل أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل كها سيأتي.

وقال المالكية : يكون له الجعل المسمى

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٦، ٣٦٧، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢/ ٤٣٩، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٧، ١٧٧، ومغني المحتاج ٢/ ٤٢٩، ٤٣٠، وحاشية البحيرمي على شرح المنهج ٣/ ٢١٩، ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤/ ٢٤٤، ٤٤٣، وكشاف القناع والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٢٧، وكشاف القناع

والمشروط في العقد كاملا، لأن عقد الجعالة لازم بعد الشروع في العمل لا يجوز للجاعل تغييره أو الرجوع عنه.

ولم نعثر لغيرهم على تفصيل في هذه المسألة.

10-وقال الشافعية: لواشترك عاملان في العمل من ابتدائه إلى تمامه، وكان أحدهما يعمل بموجب الجعل المسمى في الإعلان الأول، وكان الثاني يعمل بموجب الجعل المسمى الذي علم به في الإعلان الثاني، فالأول يستحق نصف أجرة المثل لجميع العمل، وأما الثناني في ستحق نصف الجعل المسمى في الإعلان الثاني على القول الراجح في المذهب.

ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

# زيادة الجاعل في العمل أو نقصه:

20 - قال الشافعية: لوزاد الجاعل في العمل بعد التعاقد أو الإعلان نحوأن يقول: من بنى لي بيتا طوله عشرة، وعرضه عشرة، فله كذا، ثم قال بعد ذلك طوله عشرون، وعرضه عشرون، وغرضه عشرون، ولم يرض العامل بهذه الزيادة، ففسخ العقد لذلك فله أجرة المثل لما عمله، مع أن الفسخ حصل منه، لأن الجاعل هو الذي ألجأه إلى ذلك. وكذلك الحكم لونقص الجاعل من الجاعل.

وفيا عدا ذلك يجري عليه التفصيل المذكور في الفقرتين السابقتين.

وهذا كله في التصرف بالتغيير فيها قبل الفراغ من العمل. أما التصرف بعد الفراغ منه فلا أثر له، ولا يترتب عليه شيء، لأن الجعل قد لزم الجاعل واستقر عليه بتمام العمل. (١) وهو متفق عليه كما سبق (ف/٢٥).

ما يستحقه العامل عند تلف الجعل المعين:

وال الشافعية: لوكان الجعل المشروط في العقد عيناً معينة كثوب أو حيوان معين، فتلف بيد الجاعل قبل الشروع في العمل، وعلم بهذا العامل، فلا شيء له، وإن أتم العمل وسلمه للجاعل.

وإن جهله العامل أوتلف بعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة المثل، وقال الحنابلة: يكون للعامل مثله إن كان مثليا، فإن لم يكن مثليا فله قيمته، إذا أتم العمل المجاعل عليه. (٢)

ولم نعثر لغيرهم على شيء في هذه المسألة.

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ٤/٣٤٨، ٣٤٩، ومغني المحتاج ٢/٣٣٣، ٤٣٤، ومغني المحتاج ٢/٣٤٩، وأسنى المطالب ٢/٤٤٣، وكشاف وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٤، ١٧٥، وكشاف القناع ٢/ ١٩

<sup>(</sup>٢) حاشيــة الـرمــلي على أسنى المطــالب ٢/ ١٤١، وكشــاف القناع ٢/ ١٨٤

### حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل:

30 - قال الشافعية: إذا رد العامل الشيء المتعاقد على رده من ضالة، أوعبد آبق، أو نحوهما من الأعهال فليس له حبسه - أي منعه عن الجاعل لاستيفاء الجعل، لأن العامل إنها يستحق الجعل بتسليم المتعاقد على رده للجاعل، فلا يكون له حبسه قبل الاستحقاق. وبمثل هذا قال الحنابلة أيضا، وزادوا على ذلك: بأن العامل إن حبس المردود عن الجاعل فتلف بعد الحبس ضمنه. (1)

### قدر الجعل المستحق شرطا وشرعا:

00-قال المالكية والشافعية: إنه متى استكملت الجعالة شرائطها، فقدر الجعل الذي يستحقه العامل هو القدر المشروط له في العقد لا غير، سواء أكان أقل أم أكثر، ويستوي في ذلك أيضا رد العبد الأبق وغيره من الأعمال (ر•ف/٣١).

وبمثل ذلك قال الحنابلة أيضا في غير رد العبد الآبق، وكذا في رده أيضا إن كان الجعل المشروط في العقد أكثر مما قدره الشرع في ذلك، وكذا إن كان المشروط في رده أقل مما قدره الشرع في قول مرجوح عندهم.

٥٦ ـ والراجح عند الحنابلة: أن استحقاق

العامل الجعل في رد الآبق لا يحتاج إلى اشتراط سابق من الجاعل، بل يكون له الجعل بالشرع على التفصيل السابق، وكذا لوكان المشروط أقل مما قدره الشرع تلغى التسمية، وللراد ما قدره الشرع، لأن من أوجب عليه الشرع شيئا مقدرا من المال عند وجود سببه، فإنه يلزمه كاملا بوجود سببه. والوجه الآخر أنه لا يستحق إلا بلسمى، وقد قدمه صاحب الفروع قال في التنقيح وشرح المنتهى: وهو ظاهر كلام غيره، وأطلق الوجهين في المنتهى.

وقد اختلفت الرواية في الجعل المقدر شرعا عندهم، فروي عن أحمد أنه إن رده من المصر (أي البلد نفسه) فله دينار أو عشرة دراهم، وإن رده من خارج المصر ففيه روايتان: (إحداهما) يلزمه دينار، أو اثنا عشر درهما على الراجح، لما رواه عمرو بن دينار وابن أبي مليكة أن النبي على «جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا». (1)

و(الثانية) ـ يلزمه أربعون درهما، لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قيل له

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٢/ ٤٤٣، وكشاف القناع ٢/ ٤١٨

<sup>(</sup>١) حديث: «أن النبي على جعل في جعل الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا.

أورده ابن قدامة في المغني (٦/ ٩٧ ـ ط مكتبة القاهرة) ولم يعزه إلى أحد ثم قال: «هذا مرسل، وفيه مقال».

إن فلانا قد أتى بأبّاق من القروم فقال الحاضرون: لقد أصاب أجرا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وجعلا، إن شاء من كل رأس أربعين درهما. ولا فرق أن يزيد الجعل المقدر على قيمة العبد أولا يزيد، لعموم الدليل، وقياسا على ما لوكان الجاعل قد اشترطه له. كما لا فرق أيضا بين كون من رده معروفا برد الأباق أو لم يكن، وسواء أكان الراد زوجا للرقيق الآبق، أو ذا رحم يعوله المالك أم لا. (١) والتفصيل في مصطلح (إباق).

ما يستحقه العامل في حالة فساد الجعل:

الجعل الشافعية: يكون للعامل الجاهل - بأن الجعل الفاسد لا شيء فيه - أجرة مثله، وهذا إذا كان الجعل الفاسد مما يقصد ويرغب فيه في الجملة كما لوقال الجاعل: من رد ضالتي فله ثوب، أو دابة، أو أرضيه، أو أعطيه خرا أو خنزيرا، فإنه يكون لرادها أجرة مثله، وإن كان العقد فاسدا لجهالة الجعل، أو عدم ماليته، أو عدم القدرة على تسليمه، وكذا يستحق أجرة المثل على الراجح لوقال الجاعل: من ردها فله نصفها مثلا، وقيل: يستحق العامل النصف المشروط له إن كانت الضالة معلومة.

ويراعى في تقدير أجرة المثل الزمان الذي

(١) كشاف القناع ٢٠٣/٤

حصل فيه كل العمل، لا الزمان الذي حصل فيه التسليم فقط.

أما إذا كان الجعل المسروط في العقد لا يقصد التعاقد عليه، ولا يرغب فيه عادة كالدم والتراب، فإنه لا شيء للعامل وإن جهل أنه لا شيء فيه، لأن الجاعل لم يطمعه في شيء عوضا عن عمله.

وبمثل هذا قال الحنابلة في غير رد العبد الآبق على ما سبق ذكره.

مه وقال المالكية: يكون للعامل جعل مثله على الراجح - إن أتم العمل المتعاقد عليه، ولا شيء له إن لم يتمه، لأن الجعل أصل في نفسه، فيرد الفاسد منه إلى صحيحه، إلا أن تقع الجعالة الفاسدة بجعل مطلقا، سواء أتم العمل أم لم يتمه، كأن يقول الجاعل: إن أتيتني بضالتي فلك كذا، وإن لم تأت بها فلك كذا، فللعامل في هذه الحالة أجرة مثله، أتى بها، أولم يأت بها، لأن العقد على هذه الصورة قد خرج عن حقيقة الجعالة التي يشترط الجعل فيها بتهام العمل، ومتى خرج عن حقيقته كان فيه أجرة المثل.

والفرق بين جعل المثل وأجرة المثل، أن أجرة المثل يستحقها العامل سواء أتم العمل أم لا.

أما جعل المشل فلا يستحقه العامل إلا إذا أتم العمل، فقبله لا شيء له. (١)

# اختلاف المتعاقدين وتنازعهما:

# أ ـ في سماع الإذن بالعمل أو العلم به:

90 ـ قال الشافعية: إن اختلف الجاعل والعامل في بلوغ الإعلان بطلب العمل للعامل أوسهاعه له، بأن ادعى العامل: أنه سمع الجاعل يقول: من رد ضالتي فله كذا، وقال الجاعل: بل أتيت بها دون أن تسمع شيئا، فالقول قول العامل سمنه.

وقال المالكية: القول قول الجاعل بلا يمين، ثم ينظر في العامل، فإن كان من عادته طلب الضوال وردها بعوض فله جعل مثله، وإن لم يكن من عادته ذلك، فلا شيء له سوى النفقة فقط.

# ب - اشتراط الجعل في العقد:

٦٠ قال الشافعية والحنابلة: إن اختلفا في اشتراط الجعل وتسميته في العقد، فقال العامل للجاعل: شرطت لي جعلا، وأنكر الجاعل

(۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٨، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣/ ٢١٩، وأسنى المطالب ٢/ ٤٤١، ومغني المحتاج ٤٣١، ونهاية المحتاج ٤/ ٣٤٥، ومنح الجليل ٤/ ١٠، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٧، ٢٥٨، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٦، وكشاف القتاع ٣/ ٢٩٤

التزامه له، فالقول قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل براءته وعدم الاشتراط، وعلى العامل البينة إن أراد أن يثبت ذلك.

# جـ ـ في وقوع العمل من العامل:

71 - قال المالكية والشافعية: إن اختلفا في وقوع العمل من العامل كرد ضالة مثلا، فقال: العامل: أنا رددتها، وقال الجاعل: بل ردها غيرك، أو اختلف في سعي العامل لتحصيل الضالة، فقال الجاعل للعامل: لم تسع في تحصيلها وردها بل رجعت بنفسها، فالقول قول الجاعل بيمينه في الصورتين.

وكذا القول للجاعل بيمينه عند الشافعية إن اختلف العامل والعبد الآبق المردود، فقال العامل: أنا رددته، وقال العبد: جئت بنفسي، وصدقه مولاه.

### د ـ في قدر الجعل، وجنسه وصفته:

77 - قال الشافعية وهو المرجوح عند الحنابلة: إن اختلف ابعد الفراغ من العمل وتسليمه للجاعل في قدر الجعل المشروط في العقد، هل هو دينار، أو ديناران، أو في قدر مايستحقه العامل منه كله أو بعضه، أو في جنسه أو صفته هل هو دراهم، أو دنانير، أو عروض؟

فالحكم في كل هذا أنها يتحالفان - أي يحلف كل منها على نفي قول صاحبه وإثبات

قوله، لأن كلا منها مدع ومدعى عليه، فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه ويحلف الجاعل أولا على الراجح، ويفسخ العقد بالتحالف، ويجب للعامل أجرة المثل! وكذلك يتحالفان ويجب للعامل أجرة المثل إن اختلفا بعد شروع العامل في العمل، وقبل الفراغ منه، وكان يجب له بنسبة ما عمله من الجعل المشروط، أما إن اختلفا قبل الشروع في العمل فلا تحالف، لأن العامل لا يستحق شيئا كما سيأتي.

والراجع عند الحنابلة: أن القول قول الجاعل بيمينه، لأن الأصل عدم القدر الزائد المختلف فيه.

وقال المالكية: إن لم يدع أحدهما ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا لذلك العمل، فإنها يتحالفان، ويجب للعامل جعل مثله، وكذلك يجب له جعل مثله إن امتنع كل منها عن حلف اليمين، أما إن امتنع أحدهما فقط، فيقضي القاضي لمن حلف بها يدعيه.

وأما إن ادعى أحدهما فقط، ما شأنه أن يكون جعلا مناسبا، فالقول قوله بيمينه. وإن ادعى كل منهما ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا للعمل، فالراجح أن القول لمن كان المال المردود في حوزه وتحت يده منها، وقيل: القول قول الجاعل، لأنه الغارم والدافع للجعل. فإن لم يكن المال في يد أحدهما، بأن كان في يد أمين،

فالراجح أنهما يتحالفان ويجب للعامل جعل مثله كما في الصورة الأولى.

### هـ ـ في قدر العمل المشروط في العقد:

77 - قال الشافعية: إن اختلفا في قدر العمل المشروط في العقد والذي يجب على العامل إنجازه كله حتى يستحق كل الجعل المسمى في العقد، نحوأن يقول الجاعل: شرطت مائة دينار على رد ضالتين مثلا، ويقول العامل: بل على رد هذه التي جئتك بها فقط، فإنها على رد هذه التي جئتك بها فقط، فإنها يتحالفان أيضا كما سبق، ويجب للعامل أجرة المثل.

وقال الحنابلة: إن اختلفا في قدر المسافة بأن قال الجاعل: جعلت ذلك لمن رد الضالة من عشرة أميال، وقال العامل: بل من ستة فقط، فالقول قول الجاعل لأنه منكر، والأصل براءته مما لم يعترف به.

وقال المالكية: إن اختلفا في العلم بمكان المال الضائع، فالقول قول من ادعى عدم العلم من الجاعل أو العامل، لأن الأصل في العقود الصحة، وهذا مبني على اشتراطهم لاستحقاق العامل الجعل في رد المال الضائع: أن يكون كل من المتعاقدين جاعلا مكانه على ما سبق تفصيله.

## و- في نوع العمل وعين المردود:

٦٤ ـ قال الشافعية والحنابلة: إن اختلفا في عين

الضالة المردودة مثلا، فقال الجاعل: شرطت الجعل في رد غيرها، وقال العامل: بل شرطته في ردها، فالقول قول الجاعل، لأن العامل يدعي عليه شرط الجعل في هذا العقد، والجاعل ينكره، والأصل عدم الشرط فكان القول فيه قوله.

### اختلاف العامل والمشارك له:

70 - قال الشافعية: إن اختلف العامل للمشارك والمشارك له في العمل، فقال العامل للمشارك لقد قصدت أن تعاونني بعملك معي، فيكون كل الجعل لي، وقال المشارك: بل قصدت أن أعمل لنفسي ويكون لي نصيبي من الجعل، فالقول قول العامل إن صدقه الجاعل، ويكون له كل الجعل، فإن كذبه حلف الجاعل، ولزمه نصف الجعل للعامل، ولا شيء للمشارك بحال على ماسبق. (1)

ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة.

(۱) حاشية البحيرمي على شرح المنهج ٣/ ٢٧٢، وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ٢/ ٤٤١، ٤٤٣، وتحفة المحتاج ٢/ ٣٧٠، والأنوار ١/ ١٩٤، والمهذب ١/ ٤١٢، ومغني المحتاج ٢/ ٣٥٠، والأنوار ١/ ٤١٩، والمهذب القليوبي على ومغني المحتاج ٢/ ٩٠٥، ١٣٤، وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج ٣/ ١٣٤، والخرشي وحاشية العدوي علي المسرح عليه ٧/ ١٧، ٤٧، ٥٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدرديسر ٤/ ٢٦، ٧٧، والمغني ٦/ ٣٥٤، ٣٥٥، وكشاف القناع ٢/ ٢٩٤

## انحلال عقد الجعالة : أولا \_ فسخه وأسبابه :

77 ـ قال الشافعية والحنابلة: يجوز لكل من الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل شروع العامل في العمل، وكذا بعد شروعه في العمل قبل تمامه، لأنها عقد غير لازم قبل تمام العمل على ماسبق.

وصورة الفسخ من الجاعل أن يقول: فسخت العقد، أورددته، أو أبطلته، أورجعت فيه، أو أبطلت إعلاني، ونحو ذلك.

وصورته من العامل أن يقول: فسخت العقد، أو رددته، أو أبطلته، والمراد بفسخ العامل رد العقد، لما سبق أنه لا يشترط قبوله لفظا، فيؤول الفسخ في حقه إلى هذا.

وإنها يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل من العامل المعين، وأما غير المعين فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، لأنه إذا قال الجاعل: من رد ضالتي فله كذا فهو تعليق لا يتحقق إلا بالعمل، فلوقال شخص ردا على ذلك قبل أن يعمل شيئا: فسخت الجعالة، لغا قوله، إذ لا عقد بينها حتى يفسخ.

وأما بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ حينئذ، لأن الجعل قد لزم الجاعل، واستقر عليه فلا يرفع.

وبمثله أيضا قال المالكية بالنسبة للعامل سواء قبل شروعه في العمل أم بعده، والجاعل

قبل شروع العامل في العمل على الراجح.

وأما بعد شروع العامل في العمل فليس للجاعل أن يفسخ عقد الجعالة عند المالكية - حتى ولوكان العمل الذي شرع فيه العامل قليلا لا أهمية ولا قيمة له، لأن العقد لازم بالنسبة له بعد الشروع في العمل على ماسبق. (١)

ثانيا ـ انفساخه وأسبابه :

٦٧ ـ قال الشافعية: تنفسخ الجعالة بموت أحد
 المتعاقدين، وجنونه جنونا مطبقا وإغمائه.

والراجع أن الانفساخ بالجنون يختص بالعامل المعين، لعدم ارتباط العقد بالعامل غير المعين الذي علم بإعلان الجاعل، فلوطرأ لأحد المتعاقدين جنون بعد العقد، وكان العامل غير معين، ثم أتم العمل، وسلمه بعد إفاقته من جنونه أو قبلها استحق الجعل المسمى في العقد، إذ لا معنى لانفساخ العقد بجنونه مع عدم ارتباطه واختصاصه به.

والراجح من الأقوال عند المالكية: أنها لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إلا قبل شروع

(۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، وحاشية البجيرمي على الخطيب ٣/ ١٧٢، وأسنى المطالب ٤٤٣/٢، ومغني المحتاج ٢/ ٤٣٣، وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج ٣/ ١٣٣، والحطاب والتاج والإكليل ٥/ ٤٥٥، والمقدمات ٢/ ٣٠٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٠٨، وكشاف القناع ٢/ ٤١٩

العامل في العمل، أما بعد شروعه في العمل فلا تنفسخ به، ويلزم العقد ورثة كل من الجاعل والعامل، فلا يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا العامل من العمل، ولا يكون للجاعل إن مات العامل أن يمنع ورثته من العمل إن كانوا أمناء.

ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة.

ثالثاً ـ النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة : قبل الشروع في العمل :

7A ـ قال الشافعية: لا شيء للعامل المعين المذي سبق قبوله لعقد الجعالة إن فسخ العقد قبل شروعه في العمل، لأنه لم يعمل شيئا وكذلك لا شيء له إن فسخ الجاعل العقد، وعلم بفسخه العامل المعين قبل الشروع في العمل، أو أعلن الجاعل فسخ العقد وأشاعه قبل الشروع في العمل إذا كان العامل غير معين.

وهومتفق عليه عند القائلين بالجعالة عدا ماسبق ذكره للحنابلة في رد العبد الآبق، وللمالكية فيمن اعتاد أداء مثل ذلك العمل بعوض.

بعد الشروع في العمل:

79 \_ قال الشافعية والحنابلة: إن فسخ العامل \_ معينا كان أوغير معين \_ عقد الجعالة بعد

شروعه في العمل فلا شيء له، لأن الجعل إنها يستحق للعامل بتهام العمل، وقد فوته باختياره، ولم يحصل للجاعل ما أراده من العقد، وسواء أوقع البعض الذي عمله مسلها للجاعل كبعض حائط بناه العامل أم لم يقع مسلها له كتفتيش العامل على المال الضائع المتعاقد على رده.

وبمثله أيضا قال المالكية ، فيها عدا ماسبق ذكره من عدم جواز الجعالة عندهم في كل عمل يكون للجاعل فيه منفعة قبل تمامه.

ويستثنى من ذلك عند الشافعية: ما لوزاد الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك، فله أجرة المثل على ما سبق ذكره.

٧٠ - أما إن فسخ الجاعل العقد بعد شروع العامل في العمل المتعاقد عليه فإنه يلزمه - للعامل فيها عمل - أجرة المثل عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، لأن عدم لزوم عقد الجعالة يقتضي أن يكون للجاعل حق فسخه، وإذا فسخ لم يجب المسمى كسائر الفسوخ، إلا أن عمل العامل وقع مقوما فلا يضيع عليه بفسخ غيره، فيرجع إلى بدله وهو أجرة المثل، ولا يجوز للعامل أن يطالب بنسبة ما عمل من الجعل المسمى في العقد، لارتفاع العقد بالفراغ من العمل فكذا بعضه.

ولا فرق في وجوب أجرة المثل بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود الجاعل أصلا كرد الضالة إلى بعض الطريق أو يحصل به بعض مقصوده، كما لوقال الجاعل: إن علمت ابني القرآن فلك كذا، فعلمه بعضه ثم منعه الجاعل من تعليمه.

وقال المالكية: ليس للجاعل أن يفسخ العقد بعد الشروع في العمل، فإن فسخه فلا أثر لفسخه، لأن العقد لازم بالنسبة له حينتذ، فيستحق العمل معينا كان أوغير معين الجعل المسمى بشريطة أن يتم العمل.

ولو فسخ العقد العامل والجاعل معا فالراجح عند الشافعية، عدم استحقاق العامل لشيء من الأجرة أو الجعل المسمى لاجتماع المقتضي للاستحقاق وهو فسخ الجاعل، والمانع منه وهو فسخ العامل، فيرجع المانع. (١)

ولم نعشر لغير الشافعية على شيء في هذه المسألة الأخيرة.

ما يترتب على فسخ العقد بعتق العبد الآبق: ٧١ ـ قال الشافعية: لوأعتق الجاعل عبده

<sup>(</sup>۱) تحفة المحتاج ٢/ ٣٦٩، ٣٧٠، وأسنى المطالب ٢/ ٤٤٢، وأسنى المحتاج ٢/ ٣٦٩، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٤٩، ونهايي المحتاج ٣/ ٣٤٨، وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج ٣/ ١٣٣، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٠، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٢/ ٢٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٢٩٤

الآبق قبل رد العامل له، فالراجح أن للعامل أجرة المثل تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه.

وقال ابن الماجشون من المالكية: إن أعتقه سيده قبل أن يعثر عليه العامل، فلا شيء له إن عثر عليه ورده بعد ذلك، سواء أعلم بعتقه أم لم يعلم به. أما إن أعتقه سيده بعد أن عثر عليه العامل فإنه يكون للعامل الجعل المشروط في العقد إن كان، أو جعل مثله إن لم يكن هناك المشراط وكان العامل معتادا لذلك العمل المعوض. فإن كان سيده أو الجاعل فقيرا فالجعل في رقبة العبد، لأنه بعثوره عليه وجب له الجعل.

والراجح أن هبة العبد الآبق كعتقه في الحكم المذكور.

وقال الحنابلة: يستحق العامل في هذه الحالة النفقة التي أنفقها على الآبق فقط، لأن العتيق لا يسمى آبقا.

ما يترتب على انفساخ عقد الجعالة:

٧٧ قال الشافعية: إن مات الجاعل بعد شروع العامل في العمل، فإن مضى العامل في العمل ورثة الجاعل، وجب له بنسبة ما عمله في حياة الجاعل من الجعل المشروط في العقد، ولا شيء له فيها عمله بعد موت الجاعل، لعدم التزام الورثة له بشيء

وسواء أعلم العامل بموت الجاعل أم لم يعلم به. وإن مات العامل المعين فأتم وارثه العمل المتعاقد عليه وسلم للجاعل استحق بنسبة ما عمله مورثه قبل موته من الجعل المشروط في العقد أيضا، أما إن كان العامل الميت غير معين فأتم وارثه أوغيره العمل فإنه يستحق جميع الجعل المشروط.

والفرق بين الانفساخ بالموت حيث يجب له أجرة للعامل ماذكر، وبين الفسخ حيث يجب له أجرة المثل، أن الجاعل في الموت لم يتسبب في إسقاط الجعل المشروط، والعامل تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه الجاعل منه بخلاف الفسخ، ولأن الفسخ أقوى من الانفساخ، لأنه كإعدام للعقد مع مايترتب عليه من آثار فيرجع لبدله وهو أجرة المثل، أما الانفساخ فإنه لما لم يكن كذلك صار العقد كأنه لم يرفع، فوجبت نسبة العمل من الجعل.

وقال المالكية: يستحق العامل في حالة ما إذا مات الجاعل، وكذا وارث العامل في حالة موت العامل كل الجعل المشروط في العقد على الراجح من الأقوال إن أتم العمل وسلمه.

وقال الحنابلة: إن مات الجاعل قبل تسلمه العبد الآبق، فإنه يكون للعامل جعله المقدر شرعا يأخذه من تركة سيده، كسائر الحقوق والديون، وهذا إذا لم يكن موت سيد العبد سببا

في عتقه، فإن كان كما في المدبر، (١) وأم الولد(٢) فلا شيء للعامل، لأن العمل لم يتم، إذ العتيق لا يسمى آبقا.

وكذلك لا شيء له في غير العبد الآبق من الأموال المردودة إن مات الجاعل قبل تسلمها، وتكون له النفقة فقط يأخذها من تركته في الصورتين على التفصيل السابق. (٣)

### حكم عمل العامل بعد الفسخ:

٧٧ - قال الشافعية والحنابلة: إن عمل العامل بعد فسخ الجاعل للعقد عالما به فلا شيء له، وكذلك إن كان جاهلا به على الراجع، ولا ينافي هذا ماسبق ذكره من استحقاق العامل أجرة المثل، إن غير الجاعل العقد بزيادة أو نقص، لأن الذي معنا فيها إذا فسخ الجاعل بلا بدل بخلاف ماسبق.

وقال المالكية: يستحق العامل الجعل

المسمى إن أتم العمل، سواء أكان عالما بالفسخ أم لا، ولا عبرة بفسخ الجاعل مادام قد حدث بعد شروع العامل في العمل. (١)



<sup>(</sup>١) المسديسر: هو العبد المذي تعلقت حريته بمنوت سيده ولتفصيل أحكامه (ر: تدبير).

 <sup>(</sup>٢) أم الولد: هي الأمة إذا ولدت من سيدها فتعتق بموته،
 ولتفصيل أحكامها (ر: استيلاد).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ٢/ ٤٤٢، ٤٤٣، وحاشية البجيرمي على المنهج ٣/ ٢٢١، وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج ٣/ ٤٣٣، والحطاب ٥/ ٤٥٢، والخرشي وحاشية العدوي عليه ٧/ ٧٧، والمقدمات ٢/ ٣٠٨، وكشاف القناع وشرح المنتهى بهامشه ٢/ ٤٢٠، ٤٤٧

<sup>(</sup>۱) نهايــة المحتــاج ٤/ ٣٤٨، ومغني المحتاج ٢/ ٤٣٤، وأسنى المطـــالب ٢/ ٤٣٣، والحـــرشي ٧٦ /٧، وكشاف لقناع ٢/ ٤١٩

# جعرانة

### التعريف:

1 - الجعرانة بإسكان العين وتخفيف الراء على الأفصح. (قال في القاموس: وقد تكسر العين وتشدد الراء وقال الشافعي: التشديد خطأ). موضع بين مكة والطائف، سميت باسم امرأة كانت تسكنها، وكانت تلقب بالجعرانة. وهي تبعد عن مكة ستة فراسخ (أي ١٨ ميلا) وتبعد عن حدود الحرم تسعة أميال، وهي خارجة من حدود الحرم. (١)

والفقهاء يتكلمون عنها كميقات من مواقيت العمرة بالنسبة لمن بالحرم.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ التنعيم:

٢ ـ التنعيم في اللغـة من نعمـه الله تنعيماً، أي
 جعله ذا رفاهية، وبلفظ المصدر وهو التنعيم:

موضع قريب من مكة المكرمة على طريق المدينة، وفيه مسجد عائشة رضي الله تعالى عنها. سمي بذلك لأنه عن يمينه جبل يقال له: نعيم، وعن يساره جبل يقال له ناعم، ومحله في واد يقال له نعمان. وهو أقرب أطراف الحل إلى مكة، بينه وبين مكة أربعة أميال، وقيل ثلاثة. (١)

فالتنعيم أيضا من مواقيت العمرة بالنسبة لمن بالحرم وهو أقرب إلى مكة من الجعرانة.

### ب ـ الحديبية:

٣ ـ الحديبية بتخفيف الياء بئر قرب مكة على طريق جدة ثم أطلق على الموضع، وهي أبعد أطراف الحرم عن البيت، نقل الزمخشري عن الواقدي: أنها على تسعة أميال من المسجد.

والحديبية أيضا من مواقيت العمرة إلا أنها أبعد من التنعيم ومن الجعرانة. (٢)

### الحكم الإجمالي ومواطن البحث:

٤ - اتفق الفقهاء على أن الميقات الواجب في

<sup>(</sup>۱) المصباح المنير، ومتن اللغة، والقاموس، ولسان العرب المحيط، والمغرب للمطرزي مادة: «جعر»، والقليوبي ٢/ ٩٥، وشفاء الغرام ٢٩١/،

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، وغتار الصحاح، والمغرب للمطرزي، ومتن اللغة، ولسان العرب المحيط مادة: «نعم»، والقليوبي ٢/ ٩٥ ط دار إحياء الكتب العربية، وحاشية الجمل ٢/ ٣٩٨ ط إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير، ولسان العرب، والمغرب للمطرزي، ومتن اللغة مادة: «حدب»، والقليوبي ٢/ ٩٥، وحاشية الجمل ٢/ ٣٩٨/

العمرة لمن في الحرم أن يخرج إلى الحل ولو خطوة من أي جانب شاء. (١)

واختلفوا في الأفضل: فذهب الحنفية، والحنابلة وهو قول صاحب «التنبيه» من الشافعية إلى أن التنعيم أفضل من الجعرانة والحديبية. (٢)

لأن النبي على أمر عبد الرحمن أخاعائشة رضي الله تعالى عنها أن يعتمر بها من التنعيم. (٣)

والمذهب عند الشافعية وهو قول عند المالكية ووجه عند بعض الحنابلة: أن أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة، الجعرانة، ثم الحديبية. (٤)

- (١) الاختيار لتعليل المختارط دار المعرفة ١٤٢/١، وبدائع الصنائع ١/١٦٧ ط دار الكتاب العربي، والقوانين الفقهية/ ١٣٥، والقليوبي ٢/ ٩٥، وروضة الطالبين ٣/٤٤، وكشاف القناع ٢/ ١٩٥، والمغني ٣/ ٢٥٨،
- (۲) الاختيار لتعليل المختار ۱٤٢/۱، وبدائع الصنائع
   ۱۲۷/۱، وروضة الطالبين ۳/٤٤، ٤٤، وكشاف القناع
   ۲/ ۱۹۵، ۲۰۱، ۱۹۵۰
- (٣) حديث: «أن النبي ﷺ -أمسر عبد الرحمن أخما عائشة رضي الله عنها أن يعتمر بها من التنعيم». أخرجه البخاري (فتح الباري ٣/ ٢٠٦ ط السلفية)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ ط عيسى الحلبي).
- (٤) حاشية المدسوقي ٢/ ٢٢ ط دار الفكر، ومواهب الجليل ٣/ ٢٨، والقليوبي ٢/ ٩٥، وحاشية الجمل ٢/ ٣٩٨، وروضة الطالبين ط المكتب الإسلامي ٣٣٣، ٤٤، وكشاف القناع ٢/ ٢٠ ط عالم الكتب.

وأما جمهور المالكية فيقولون: إن الجعرانة والتنعيم متساويان، ولا أفضلية لواحد منهما على الأخر. (١)

وتفصيل ذلك في مصطلح «إحرام».

# جعل

انظر: جعالة



<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢/ ٢٢، والقوانين الفقهية/ ١٣٥

# جَلد

#### التعريف:

١ - الجلد بفتح الجيم في اللغة: الضرب بالسوط وهو مصدر جلده يجلده.

يقال: رجل مجلود وجليد في حد أو تعزير أو غيرهما، وامرأة مجلودة وجليد وجليدة. (ويطلق الجلد مجازاً على الإكراه على الشيء فيقال: جلده على الأمر: أكرهه عليه)(1)

والجلد في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوى.

### الألفاظ ذات الصلة:

### أ ـ الضرب:

٢ ـ الضرب أعم من الجلد لأنه يكون بالسوط وبغيره.

ب ـ الرجم:

٣ ـ الرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت.

### الحكم التكليفي:

٤ \_ يختلف حكم الجلد باختلاف السبب،

(١) سورة النور/ ٢ \_ ٤

التفصيل الأتي . جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد،

فيحرم جلد إنسان ظلما، أي في غير حق على

جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد، واجب على الإمام، إذا ثبت ذلك عليه عنده: كالـزاني البكر، والتأديب بالجلد جائز للإمام ونائبه إذا رأى فيه مصلحة.

### ثبوت الجلد :

٥ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب
 على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي:
 الزنى والقذف وشرب المسكر.

وقد ثبت الجلد في الأوليين بالكتاب، والسنة، قال تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾ وقال عز من قائل ﴿والـذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ . (١)

وجاء في الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء الله النبي على فقال: يارسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى: فقال الخصم الأخرر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال رسول الله على: قل، قال: إن ابني كان عسيف على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بهائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبر وني: أنها على ابني جلد مائة

وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله على: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام (١) . . الخ» وعن عائشة رضي الله عنها: قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم» . (٢)

أما حد شرب المسكر فقد ثبت بالسنة: فعن أنس رضي الله عنه أن النبي على: أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون، فأمر به عمر. (٣)

### الجلد في حد الزنى:

٦- لا خلاف بين الفقهاء في أن حد الحر المكلف
 الــزاني البكــر ـ وهــو الــذي لم يجامـع في نكــاح

صحيح مائة جلدة ذكرا كان أو أنثى ، سواء أزنى ببكر أم ثيب. للآية السابقة.

وحد غير الحر: نصف ذلك، سواء أكان عصنا أم غير محصن. (١) لقوله تعالى ﴿ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ . (٢)

والمراد بالمحصنات: الحرائر، وحد الحرة إما الرجم أو الجلد، والرجم لا يتنصف، فتعين أن حد غير الحرة نصف حد الحرة البكر: وهو خسون جلدة، وقيس عليها الذكر غير الحر، لأن الأنوثة وصف ألغاه الشارع في الحدود، ونحوها، فيستوي فيه الذكر والأنثى. (٣)

واختلفوا في جلد المحصن مع الرجم - وهو البالغ الحر الذي جامع في نكاح صحيح - فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية إلى أنه لا يجمع بين الرجم والجلد في حده. (٤) وقالوا: إن الآية ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل

واحد منهما مائة جلدة ﴾ (٥) عامة ، لأن الألف

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۱٤٦، روض الطالب ٤/ ١٢٩، وشرح الزرقاني ۸۳/۸، فتح القدير ٤/ ١٣٤، وكشاف القناع ٦/ ٩١

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ٢٥

<sup>(</sup>٣) المضادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) رد المحتار على الدر المختار ٣/ ١٤٧، روض الطالب ١٨/٤ ، وكشاف القناع ٦/ ٩٠، وشسرح الزرقاني ٨ / ٨٠، ونهاية المحتاج ٧/ ٤٢٦

<sup>(</sup>٥) سورة النور / ٢

 <sup>(</sup>١) حديث: « والسذي نفسي بيسده الأقضين بينكيا. . . ».
 أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ ـ ط السلفية) ،
 ومسلم (٣/ ١٣٢٥ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: (لما نزل عذري . . . ». أخرجه الترمذي (٧) حديث حسن غريب».

<sup>(</sup>٣) حديث أنس: أن النبي ﷺ أتي برجل قد شرب الخمسر . . . » . أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣١ ـ ط الحلبي) والبيهقي في الخلافيات كما في فتح الباري (١٢/ ٦٤ ـ ط السلفية) واللفظ للبيهقي .

واللام فيها للجنس، فتشمل المحصن، وغير المحصن، إلا أن السنة قد أخرجت المحصن. (١)

قال الطبري في تفسير الآية: «يقول الله تعالى حد الزانية والزاني البالغ الحر البكر: مائة جلدة.

ورجم النبي على الغامدية، وماعز، واليه ورجم النبي على الغامدية، ولوجلدهم مع واليه ودين، (٢) ولم يجلدهم، ولوجلدهم مع الرجم مع كثرة من حضرعذا بها من طوائف المسلمين لنقل إلينا، ويبعد ألا يرويه أحد عمن حضر. فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها: دليل على أنه لم يقع الجلد.

وأجابوا عن حديث: «الثيب بالثيب جلد مائمة والرجم» (٣) بأنه منسوخ، بأحاديث الغامدية، وماعز، واليهوديين.

والرابي فاجمل على تفسير الجلالين في تفسير سورة النور. وهذا عام: يشمل المحصن وغير المحصن، أ

ونقل عن الشافعي: دلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر، ساقط عن الثيب، وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع حدان لله تعالى فيها القتل، أحاط القتل بذلك. (١)

٧ - وللشافعية قاعدة فقهية تقول: إن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه. فزنى المحصن أوجب أعظم الأمرين - وهو الرجم - ، بخصوص كونه «زنى محصن» فلا يوجب أهونها - وهو الجلد - بعموم كونه زنى . (٢)

وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن الزاني المحصن يجلد قبل الرجم، ثم يرجم، وهو قول علي رضي الله عنه وابن عباس، وأبي بن كعب، وبه قال: الحسن البصري، وابن المنذر.

ووجه هذه الرواية: قوله تعالى: ﴿الزانية والنزانية والنزانية والنزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة ﴾(٣) وهذا عام: يشمل المحصن وغير المحصن، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينها، وإلى هذا أشار على رضي الله عنه بقوله جلدتها

<sup>(</sup>۲) حدیث رجم الغامدیة أخرجه مسلم (۳/ ۱۳۲۲ ـ ط الحلبي) وحدیث رجم ماعن أخرجه البخاري (الفتح ۱۳۱۲ ۲ مسلم (۳/ ۱۳۱۲ ـ ط السلفیة)، ومسلم (۳/ ۱۳۱۲ ـ ط الحلبی)

وحديث: «رجم اليهوديين...». أخرجه البخاري (الفتح ١٣٢٦/١٢ ـ ط السلفية) ومسلم (١٣٢٦/٣ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم». أخرجه مسلم (٣) ١٣١٦ ـ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٤/٤ ـ ٦ والمغني ٨/ ١٦٠

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤٩، دار الكتب العلمية

<sup>(</sup>٣) سورة النور/ ٢

بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ .

وقد جاء ذلك في السنة صريحا في حديث «الثيب بالثيب، جلد مائة والرجم». (١) وهذا الحديث الصريح الثابت لا يترك إلا بمثله. والأحاديث الباقية ليست صريحة، فإنه ذكر فيها الرجم ولم يذكر الجلد، فلا يعارض به الصريح بدليل أن التغريب يجب لذكره في الحديث، وليس بمذكور في الآية، ولأنه زان فيجلد، ولأنه قد شرع في حق المحصن أيضا والتغريب، فيشرع في حق المحصن أيضا عقوبتان: الجلد والرجم فيكون الجلد مكان التغريب. (١) والتفصيل في مصطلح: (زنى). الجلد في حد القذف:

٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف الحرإذا قذف محصنا أو محصنة ، فحده ثمانون جلدة ، وأن حد العبد على النصف من ذلك . (٣) لقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ﴾ . (٤)

وقول تعالى: ﴿فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴿ (٥)

والتفصيل في مصطلح: «قذف».

الجلد في حد شرب الخمر:

٩ حد شارب الخمر الجلد باتفاق الفقهاء.
 خبر مسلم عن أنس: أن النبي ﷺ: جلد في الخمر بالجريد والنعال. (١)

ثم اختلفوا في عدد الجلدات: فذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة إلى أنها ثمانون جلدة في الحر، وفي غيره أربعون. قالوا: وأجمع الصحابة على ذلك فإنه روي عن ابن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيت ومعه عشمان بن عفان وعبدالرحن بن عوف رضى الله عنهما، وعلى وطلحة، والزبير رضي الله عنهم، وهم معه متكئون في المسجد، فقلت إن خالد بن الوليد أرسلني إليك وهويقرأ عليك السلام، ويقول إن الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه فقال عمر رضى الله عنه، هم هؤلاء عندك، فسألهم، فقال على رضي الله عنه نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثهانون، قال. فقال: عمر رضى الله عنه أبلغ صاحبك ماقال، قال: فجلد خالد رضى الله عنه ثمانين، وجلد عمر رضى الله عنه ثمانين. قال: وكان عمر رضى الله عنه إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين

١٦، شرح الـزرقـاني ٨/ ٨٨، وروضة

<sup>(</sup>۱) حديث: وأن النبي ﷺ جلد في الخمر بالجريد والنعال، أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣١ - ط الحلبي) ، من حديث أنس ابن هالك.

<sup>(</sup>١) حديث: (الثيب بالثيب . . . . ) تقدم تخريجه ف(٦).

 <sup>(</sup>۲) المغني ٨/ ١٦٠ - ١٦١، وسبل السلام ٤/٤ - ٦

<sup>(</sup>٣) ابن عابـدین ٣/ ١٦٧، شرح الــزرقــاني ٨/ ٨٨، وروضة الطالبین ١/ ١٠٦، والمغني ٨/ ٢١٧ ـ ٢١٨

<sup>(</sup>٤) سورة النور/ ٤

<sup>(</sup>٥) سورة النساء / ٢٥

قال: وجلد عثمان رضي الله عنه أيضا ثمانين وأربعين. (١)

وذهب الشافعية إلى أنه أربعون جلدة في الحسر، وعشرون في غيره. لما جاء في صحيح مسلم. «كان النبي عليه " يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين». (٢) ولورأى الإمام بلوغه في الحرثهانين جاز في الأصح، والزيادة تعزيرات، وقيل حد.

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد النبي على أربعين، وجلد أبوبكر أربعين، وعمر ثمانين، (٣) وكُلُ سنة، وهذا (أي جلد أربعين) أحب اليَّ. وهذه رواية عن أحمد. (٤)

### الجلد في التعزير:

١٠ \_ اتفق الفقهاء على أن للإمام، ونائبه

(۱) أشر ابن وبرة الكلبي قال: «أرسلني خالد بن الموليد إلى عمر . . . » أخرجه البيهقي (۸/ ٣٢٠ ـ ط دائرة المعارف العثمانية). وقال ابن حجر في التلخيص (٤/ ٧٥ ـ ط شركة الطباعة الفنية) «وفي صحته نظر، لما ثبت في الصحيحين عن أنس . . . » ثم ذكر حديث أنس السابق.

- (٢) حديث: (أن النبي ﷺ كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين. (٣/ ١٣٣١ ط الحلبي) من حديث أنس.
- (٣) حديث: وجلد النبي ﷺ أربعين . . . ، ، الحديث أخرجه مسلم (٣/ ١٣٣٢ ـ ط الحلبي).
- (٤) الجمـل ٥/ ١٦٠، وروضة الطـالبـين ١٠/ ١٧٠، ومغني المحتاج ٤/ ١٨٩، والمغني ٨/ ٣٠٧

التعزير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة. (1) والتعزير: كل عقوبة ليس لها في الشرع حد مقدر، فيترك للإمام تحديد نوعها وتقدير عددها. فللإمام أن يعزر بالحبس، أو بالجلد أو غيرهما، لخبر أنه على قال في سرقة تمر دون نصاب: «غرم مثله وجلدات نكال». (٢)

ثم اختلفوا: هل لجلدات التعزير حد أدنى لا ينزل عنه الإمام في اجتهاده، وحد أعلى لا يتجاوزه؟

فذهب الجمهور إلى أنه ليس له حد أدنى. (٣)

وقال الحنفية أقبل التعزير بالجلد: ثلاث جلدات. نقبل ذلك صاحب رد المحتارعن القدوري، وضعفه ابن عابدين: واختار أنه غير مقدر بعدد. (3)

أما الحد الأعلى: فقد ذهب الشافعية وأبوحنيفة، وأحمد في إحدى روايتين عنه: إلى

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۳/ ۱۷۷، ونهــايــــة المحتــاج ۸/ ۱۹ ـ ۲۲، والمغني ۸/ ۳۲٤، والزرقاني ۸/ ۱۱۵

<sup>(</sup>٢) حديث: «غرم مثله وجلدات نكال» ورد في نهاية المحتاج (٨/ ١٩ طبعة مصطفى البابي الحلبي) ولم يوجد فيسا بين أيدينا من كتب السنة.

 <sup>(</sup>٣) المغني ٨/ ٣٢٤، والزرقاني ٨/ ١١٥، ونهاية المحتاج
 ٨/ ٢٢/٨

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٣/ ١٧٧ ـ ١٧٨

أنه لا يبلغ به أقــل حد مشــروع، مع اختلاف بينهم في بعض التفاصيل.

وقال أحمد في الرواية الثانية، لا يزيد جلد التعزير عن عشر جلدات، وقال أبويوسف لا يزيد عن تسع وثلاثين في تعزير العبد، وخمس وسبعين في الحر لما روي عن علي.

وقال المالكية: يجوز أن تزيد عن مائة جلدة. (١)

والتفصيل والأدلة في مصطلح: (تعزير).

### كيفية الجلد:

11 - اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود، بسوط معتدل، ليس رطبا، ولا شديد اليبوسة، ولا خفيف لا يؤلم، ولا غليظا يجرح. ولا يرفع الضارب يده فوق رأسه بحيث يبدوبياض إبطه، ويتقي المقاتل، ويفرق الجلدات على بدنه. (٢)

### الأعضاء التي لا تجلد:

١٢ ـ اتفق الفقهاء على أنه لا يضرب على
 الوجه والمذاكير والمقاتل، لما رواه أبو هريرة
 رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا

ضرب أحدكم فليجتنب الـوجه». (١) وعن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد: «أعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير».

ثم إن الوجه أشرف أعضاء الإنسان ومعدن جماله فلابد من تجنبه خوفا من تجريحه وتقبيحه.

وأما عدم ضرب المقاتل فلأن في ضربها خطرا، ولأنها مواضع يسرع القتل إلى صاحبها بالضرب عليها، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل. (٢)

وقد ألحق جمهور الفقهاء الرأس بالوجه بالمعنى، واعتبر وه من المستثنيات في الضرب، لأنه مجمع الحواس الباطنة، وبعدم ضربه جزم بعض الشافعية كالبوطي والماوردي.

وقد ذهب جمهور الشافعية وأبويوسف إلى أن الرأس لا يستثنى من الضرب، لأنه معظم (أي يحوى بالعظم) ومستور بالشعر فلا يخاف تشويه، بخلاف الوجه، لما رواه ابن أبي شيبة أن أبا بكر أتي برجل انتفى من أبيه فقال للجلاد: «اضرب الرأس فإن فيه شيطانا». (٣)

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة، والزرقاني ٨/ ١١٦

<sup>(</sup>۲) ابس عابسدین ۴/ ۱۶۷ ـ ۱۷۸ ، والسزرقسانی ۸/ ۱۱۶ ، وروضة الطالبین ۱۰/ ۱۷۲ ، والمغنی ۳۱۳ ـ ۳۱۵

<sup>(</sup>۱) حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه أحمد (۲) عديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه أحمد (۲) عديث أبي هريرة. وهو في البخاري (الفتح ٥/ ١٨٢ ـ ط السلفية) بلفظ: «إذا قاتل». (۲) فتح القدير ٤/ ١٣٦ ـ ١٢٧، وتبيين الحقائق ٣/ ١٩٨، والمغني والسدسوقي ٤/ ٣٥٤، ومغني المحتاج ٤/ ١٩٠، والمغني ٨/ ٣١٧، وعون المعبود ٢٠٠/١٢

<sup>(</sup>٣) فتــع القدير ٤/ ١٢٧، والمدسوقي ٤/ ٣٥٤، ومغني =

ولاشك أن هذا (أي منع ضرب الوجه) ليس مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أنه في حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه لأحد ضرب وجه من يبارزه وهو في مقابلته حال الحملة لا يكف عنه، إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله، فليس المراد إلا من يضرب صبرا في حد. (١)

وقال بعض الحنابلة وفي رواية عن أبي يوسف باتقاء البطن والصدر أيضا. (٢)

ولا يلقى المجلود على وجهه، ولا يمد، ولا يمد، ولا يجرد عن الثياب، ولا يترك عليه ما يمنع الألم من جبة محشوة وفروة، ويجلد الرجل قائما، والمرأة جالسة عند الأئمة: أبي حنيفة والشافعي وأحمد. (٣)

وقال المالكية: يجرد من الثياب، ويجلد قاعدا. (٤)

### تأخير الجلد لعذر:

17 - أتفق الفقهاء على أنه يؤخر الجلد، للبرد والحر الشديدين وللحمل، والمرض الذي يرجى

برؤه، حتى يعتدل الجو، ويبرأ المريض، وتضع الحامل وينقطع نفاسها. أما إذا كان المرض مما لا يرجى برؤه أو كان المجلود ضعيف بالخلقة لا يحتمل السياط فإنه يضرب بعثكال كها تقدم. (1)

وانظر بحث: (حامل).

### القصاص جلدا:

14 - اختلف في القصاص في اللطمة إن لم تحدث جرحا أوشقا، أو لم تذهب منفعة عضو، وذلك لعدم الانضباط على تفصيل ينظر في (قصاص).

أما إن أحدثت جرحا أوشقا أوذهب بها منفعة عضو ففيها قصاص . (٢)

أما الضرب بالسوط فقد نص المالكية على أن فيه القصاص . (٣)

ويفهم من عبارات بقية المذاهب عدم وجوب القصاص فيه إلا إن أحدث جراحة، ونحوها.

فقد جاء في روضة الطالبين الجنايات فيها

<sup>=</sup> المحتساج ٤/ ١٩٠، ونهاية المحتساج ٨/ ١٥، وروضة الطالبين ١٠/ ١٧٢، والمغني ٨/ ٣١٧

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٤/ ١٢٧

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٤/ ١٢٧، والإقناع ٤/ ٢٤٦

<sup>(</sup>۳) ابن عابـدین ۳/ ۱۶۷، والـزرقـاني ۸/ ۱۱۶، والـروضـة ۱۸/ ۱۷۲، والمغنی ۸/ ۳۱۳ ـ ۳۱۵

<sup>(</sup>٤) الزرقاني ٨/ ١١٤

<sup>(</sup>۱) أسنى المطالب ٤/ ١٣٣ ـ ١٣٤، والمغني ٨/ ١٧٢ ـ ١٧٣، ابن عابدين ٣/ ١٤٨، والزرقاني ٨/ ٨٤

<sup>(</sup>۲) الزرقاني ۸/ ۱۰ ـ ۱۷، بدائع الصنائع ۷/ ۲۹۹، ابن عابدين ۵/ ۳۷۶، روضة الطالبين ۹/ ۱۷۸ ـ ۱۸۷، كشاف القناع ۵/ ۵۶۰.

<sup>(</sup>٣) الزرقاني ٨/ ١٥

دون النفس ثلاثة أنواع: جرح يشق ، وقطع يبين، وإزالة منفعة. ويقرب منه ما في البدائع. (١)

والتفصيل في « قصاص ».

جلد

#### التعريف:

1 - الجِلد في اللغة: ظاهر البشرة، قال الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان، والجمع جلود، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّمَا نَصْحِت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها﴾. (١) وقد يجمع على أجلاد. ويطلق على الجلد أيضا (المسك).

وسمي الجلد جلدا لأنه أصلب من اللحم، من الجلد وهو صلابة البدن. (٢)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوى.

### الألفاظ ذات الصلة:

أ\_الأديم:

٧ \_ الأديم: الجلد المدبوغ، أو الجلد ماكان، أو أحره.

والأدمية: باطن الجلدة التي تلي اللحم



 <sup>(</sup>٢) المصباح المشير، والقسامسوس المحيسط، وتساج العروس في المادة، والمفردات في غريب القرآن ص٩٩ ـ ٩٦، والفروق في اللغة ص٨٧



<sup>(1)</sup> روضــة الطــالبــين ۸/ ۱۷۹ ، أسنى المطــالب ٢٣/٤ ، والبدائع ٧/ ٢٩٦ .

والبشرة ظاهرها، أو الأدمة ظاهر الجلدة الذي عليه الشعر والبشرة باطنها، وماظهر من جلدة الرأس. (١)

ويطلق بعض الفقهاء لفظ الأديم على الجلد، وبعضهم يطلقه على المدبوغ من الجلد، (٢) وبالإطلاق الأول يكون الأديم مرادفا للجلد. وبالإطلاق الثاني يكون غير مرادف.

# ب- الإهاب:

٣- الإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش، أو هو مالم يدبغ وفي الحديث: «أيها إهاب دبغ فقد طهر» (٣) والجمع في القليل آهِبة وفي الكثير أهب، وربها استعير لجلد الإنسان، قال أبو منصور الأزهري: جعلت العرب جلد الإنسان إهابا، وأنشد قول عنترة: فشككت بالرمع الأصم إهابه.

وعن عائشة في وصف أبيها رضي الله تعالى

أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٤/ ١٨٩٥ ط دار المعارف) وصححه أحمد شاكر. وأخرجه الترمذي (٤/ ٢٢١ ط مصطفى الحلبي) وقال: حسن صحيح، وهو من حديث ابن عباس.

عنها: حقن الدماء في أهبها، أي أبقى دماء الناس في أجسادها. (١)

ويطلق الفقهاء لفظ الإهاب على الجلد قبل دباغه، فإذا دبغ لم يسم إهابا. (٢)

### جـ ـ فروة:

٤ - الفروة : الجلد الذي عليه شعر، أو صوف وجلدة الرأس بها عليها من الشعر.

وجمع الفروة: فراء.

والجلد إذا لم يكن عليه وبر أوصوف لم يسم فروة بل يسمى جلدا. (٣)

والفروة أخص من الجلد.

### د ـ المسك :

- المسك الجلد، وخص به بعضهم جلد السخلة، وفي حديث علي رضي الله عنه: ماكان على فراشي إلا مسك كبش أي جلده، والمسكة: القطعة من الجلد. (٤)

فالملك إن خص به جلد السخلة أخص من الجلد، وإلا فهو مرادف له.

<sup>(</sup>١) تاج العروس، والمصباح المنير مادة: (أدم).

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج (حاشية الشبر املسي) ١/ ٢٣٢، وفتح القدير ١/ ٦٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «أيها إهاب دبغ فقد طهر»

<sup>(</sup>١) تاج العسروس والمصبساح المنير مادة : (أهب) والمجمسوع للنووي ١/ ٢٢٠

<sup>(</sup>۲) رد المحتار على المدر المحتار ١/ ١٣٥، وبدائع الصنائع ١/ ٨٥، والمجموع ١/ ٢١٩

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط، ولسان العرب مادة: (فرو) والكليات ٣/ ٣٥٩

<sup>(</sup>٤) القاموس ولسان العرب مادة: (مسك).

### الحكم التكليفي:

تختلف الأحكام التكليفية المتعلقة بالجلد باختلاف المواطن:

### أولا: مس جلد المصحف:

٦ ـ اتفق جمهور الفقهاء على أنه يحرم على المحدث حدثا أكبر، أو أصغر مس المصحف ومنه جلده المتصل به لأنه يشمله اسم المصحف ويدخل في بيعه.

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث حدثا أكبر مس جلد المصحف وموضع البياض منه، قال ابن عابدين: وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم، والصحيح المنع.

وينظر تفصيل القول في مس المصحف والخلاف فيه في مصطلح: (مصحف).

ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة: ٧ - اتفق جمهور الفقهاء على أنه: إن كشط جلد وتقلع من الذراع، وتعلق به أو بالمرفق وتدلى من أحدهما، وجب غسل ظاهر هذا الجلد وباطنه، وغسل ماظهر بعد الكشط، والتقلع من الذراع عند الوضوء لأنه من محل الفرض، وإن كشط الجلد من الذراع وبلغ تقلعه إلى العضد، ثم تدلى منه فلا يجب غسله، لأنه صار في غير محل الفرض، وهو العضد، وإن تقلع من العضد

وتدلى منه فلا يجب غسله، لأنه تدلى من غير على الفرض، وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع إلى الذراع، ثم تدلى منه لزمه غسله لأنه صار من الدراع، وإن تقلع من أحدهما والتحم بالأخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض، لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى العضد، فإن كان متجافيا عن ذراعه لزم غسل ما عتم من محل الفرض في الوضوء. (١)

### ثالثا \_ طهارة الجلد بالذكاة:

٨ ـ اتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان الذي
 يؤكل لحمه يطهر بالذكاة الشرعية ، لأنه جلد
 طاهر من حيوان طاهر مأكول ، فجاز الانتفاع به
 بعد الذكاة كاللحم .

واختلفوا في أثر الـذكاة في تطهير جلد ما لا يؤكل لحمه:

فذهب الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية وجملة الشراح منهم، إلى أن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لا تعمل الذكاة فيه، ولا تؤثر في طهارة جلده، بل يكون نجسا بهذه الذكاة كما ينجس بالموت، لأن هذه الذكاة لا تطهر اللحم ولا تبيح أكله، كذبح المجوس، وكل ذبح غير مشروع، فلا يطهر بها الجلد، لأن المقصود

<sup>(</sup>۱) السدر المختسار ۱/ ۲۹ ـ ۷۰ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ۳/۱، والخرشي ۱/ ۱۲۳، والمجموع ۱/ ۳۸۹، ومطالب أولي النهي ۱/ ۱۱۲

الأصلي بالنبع أكل اللحم، فإذا لم يبحه هذا الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولى.

وفرق بعض المالكية بين المتفق على تحريم أكله كالحنزير، والمختلف في تحريم أكله كالحساد، والمكروه أكله كالسبع، قالوا: إن المختلف في تحريم أكله يطهر جلده بالذكاة لكن لا يؤكل، وأما مكروه الأكل فإن ذكي لأخل لحمه طهر جلده تبعاله، وإن ذكي لأخذ الجلد فقط طهر ولم يؤكل اللحم لأنه ميتة لعدم نية ذكاته بناء على تبعض النية وهو الراجح، وعلى عدم تبعضها يؤكل.

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده عندهم - بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية إلا الحنزير، لما روي عن النبي على أنه قال: «دباغ الأديم ذكاته». (١) ألحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك للدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبة النجسة فتشاركه في إفادة الطهارة. (٢)

أخرجه البخاري (فتح الباري ٩/ ٥٥٨ ط السلفية)، ومسلم (١/ ٢٧٦ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس.

رابعا - ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده:

٩ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز ذبح
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لأخذ جلده، قال
النووي: مذهبنا أنه لا يجوز، وسواء في هذا
الحمار النزمن والبغل المكسر وغيرهما، وقال
أبو حنيفة: يجوز ذبحه لجلده وعن مالك روايتان
أصحها عنه جوازه والثانية تحرمه.

وقال الحنابلة: لا يجوز ذبح الحيوان غير المأكول لأجل جلده، قال الشيخ تقي الدين بن تيمية: ولو كان في النزع. (١)

### خامسا \_ تطهير الجلد بالدباغ:

• ١ - ذهب الحنفية والشافعية على أن جلد الميتة - بصفة عامة - يطهر بالدباغ للأحاديث الصحيحة في ذلك، ومنها «أيها إهاب دبغ فقد طهر» وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنها أن رسول الله على قال في شاة ميمونة: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا: يارسول الله، إنها ميتة، قال: «إنها حرم أكلها». (٢)

<sup>(</sup>۱) المراجع السابقة. (۲) حديث: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، قالوا: يارسول الله إنها ميتة، قال: «إنها حرم أكلها»

<sup>(</sup>١) حديث: «دباغ الأديم ذكاته»

أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٦ ط المكتب الإسلامي) واللفظ له. وأخرجه أبوداود (٤/ ٣٦٨ ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (٤/ ١٤١ ط دار الكتساب العربي) وقال حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي وهو من حديث سلمة بن المحبق. (٢) رد المحتار على الدر المختار ١/ ١٣٧، وبدائع الصنائع ١/ ٢٨، وفتح القدير ٨/ ٤٢١، وشرح الزرقاني ١/ ٢٣، والمجموع ١/ ٢٤٥، والمغني ١/ ٧١، ومطسالب أولي النهي ١/ ٥٩

وقالوا: إنه جلد طاهر طرأت عليه نجاسة فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس، لأن نجاسة الميتة لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة، وأنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب النجس إذا غسل، ولأن الدباغ يحفظ الصحة على الجلد، ويصلحه للانتفاع به كالحياة، ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ.

ثم قال الحنفية: كل إهاب دبغ وهو يحتمل الدباغة طهر، وما لا يحتملها لا يطهر، إلا أن جلد الخنزير لا يطهر، لأن الخنزير نجس العين بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره من الحيوانات، فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر الرواية إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في كتاب «منية المصلى».

وقال الشافعية: كل الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، فلا يطهر جلدهما بالدباغ، لأن الدباغ كالحياة، ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن الكلب والخنزير فكذلك الدباغ، ولا يزيد الدباغ على الحياة.

وقال الحنفية: الدباغ تطهير للجلود، ولا يحتاج بعده إلى تطهير بالماء.

وقال الشافعية \_ في الأصح عندهم \_ لا يطهر الجلد المدبوغ حتى يغسل بالماء، لأن ما يدبغ به تنجس بملاقاة الجلد، فإذا زالت نجاسة الجلد

بقیت نجاسة ما یدفع به، فوجب أن يغسل حتى يطهر.

وذهب المالكية - في المشهور عندهم - والحنابلة - في المشهور في المذهب وهو إحدى الروايتين عن أحمد - إلى أن جلد الميتة نجس ولو دبغ، ولا يفيد دبغه طهارته، ولكن يجوز استعماله في غير المائعات.

ومقابل المشهور عند المالكية خسة أقوال، وعند الحنابلة: أنه يطهر بالدباغ جلد ماكان طاهرا في حال الحياة.

وفي بقية مذاهب الفقهاء في طهارة الجلد بالدباغ تفصيل أورده النووي في المجموع. (١)

وفي الدباغ، وما يدبغ به، والحاجة إلى فعل للدبغ، وغير ذلك. تفصيل ينظر في مصطلح: (دباغة).

#### سادسا \_ الاستنجاء بالجلد:

11 \_ اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاستنجاء بيابس (جامد) طاهر منق (قالع للنجاسة) غير مؤذ ولا محرم، فلا يجوز الاستنجاء بمبتل، أو نجس، أو أملس، أو محدد، أو محرم لكونه مطعوما أو حقا للغير أو لشرفه.

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على الدر المختار ۱/ ۱۳۳، وبدائع الصنائع ۱/ ۸۵، والخرشي ۱/ ۸۹، والمجموع ۱/ ۲۱۲ ـ ۲۲۱ ـ ۷۲۵، والمغني ۱/ ۲۳

ولهم في الاستنجاء بالجلد غير المأكول تفصيل:

قال الحنفية - كما ورد في الفتاوى الهندية - يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها.

وذهب المالكية إلى أن الجلد المذكى الذي تحله المذكاة يطهر بها، ولكنه لا يجوز الاستنجاء به لأنه مطعوم. أما غير المذكى فإنه لا يطهر بالدباغ ولذلك لا يجوز الاستنجاء به أيضا لنجاسته.

وقال الشافعية: الطاهر من الجلد ضربان: الأول: جلد المأكول المذكى ولوغير مدبوغ، والمدبوغ من غير المأكول، أما غير المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان:

أحدهما: الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن كان فيه حرمة، فليست هي بحيث تمنع الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه النجاسة.

وأصحها: المنع، لأمرين: أحدهما أن فيه دسومة تمنع التنشيف.

والثاني: أنه مأكول حيث يؤكل الجلد التابع للرءوس والأكارع تبعا لها، فصار كسائر المطعومات.

ومنهم من قال: لا يجوز بلاخلاف، وإليه مال الشيخ أبوحامد وكثير ون، وحملوا مانقل من تجويز الاستنجاء على مابعد الدباغ.

والضرب الثاني: وهو المدبوغ، وفيه قولان: أصحها: الجوازلان الدباغ يزيل مافيه من الدسومة، ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب.

والثاني: لا يجوز لأنه من جنس مايؤكل ويجوز أكله إذا دبغ وإن كان جلد ميتة على اختلاف فيه.

ومنهم من قال: يجوز بلا خلاف، ومانقل من المنع محمول على ماقبل الدباغ.

وعند الحنابلة: المشهور في المذهب أن الدبغ لا يطهر جلد الميتة بل يظل نجسا، فلا يجوز الاستنجاء به، وجلد الحيوان المذكى يحرم الاستنجاء به لأن له حرمة الطعام. (١)

سابعاً ـ طهارة الشعر على الجلد:

١٢ ـ الشعر على جلد الحي الطاهر حال حياته طاهر باتفاق الفقهاء.

والشعر على جلد الإنسان الميت طاهر عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الصحيح في مذهب الشافعية.

والشعر من ميتة غير الإنسان فيه خلاف: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ـ فيما

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ١/ ٤٨، وجواهر الإكليل ١/ ٨ - ١٩، وفتح المزيز شرح الوجيز ١/ ٤٩٩ - ٥٠١، وحاشية الشرقاوي ١/ ٢٧، ومطالب أولي النهى ١/٧٧

رجحه الخرقي وابن قدامة \_ إلى أن شعر الحيوان (الطاهر حال حياته) لا ينجس بالموت لأن المعهود فيه قبل الموت الطهارة فكذا بعده، ولأن الميوت لا يحلّه إذ ليس فيه حياة فلم ينجس بالموت والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يحس ولا يتألم، ولا يحس الحيوان في حياته ولا يتألم بقطع الشعر أوقصه، ولوكانت في الشعر حياة لتألم الحيوان بقصه أوقطعه كها يتألم بقطع عضو من أعضائه أو جزء من أجزائه.

وذهب الشافعية - في الصحيح - إلى أن شعر ميتة الحيوان الطاهر حال حياته غير الآدمي ينجس بالموت، لقول الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾(١) وهوعام للشعر وغيره. والصحيح عندهم أن الشعر لا يطهر بدباغ الجلد الذي عليه الشعر. (٢)

وفي الموضوع عندهم اختلاف في الأقوال وخلاف بين فقهاء المذهب ينظر تفصيله في مصطلح: (شعر).

ثامنا \_ أكل الجلد :

١٣ ـ ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول

ُـ ٢٣٦ ـ ٢٣٨ ، والمغني ١/ ٧٩ ـ ٨٠

المذكى، يؤكل جلده قبل الدبغ ما لم يغلظ ويخشن ويصر جنسا آخر غير اللحم، لأن الذكاة تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله منه.

أما الحيوان المأكول الذي مات أوذكي ذكاة غير شرعية ، فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل ، لقسول الله تعالى: «حرمت عليكم الميتة» (١) ولقول النبي ﷺ: «إنها حرم من الميتة لحمها» (٢) والجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها.

هذا عن الحكم قبل الدباغ، أما بعده: فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم أكل جلد الميتة بعد الدباغ للآية والحديث السابقين، سواء أكان من حيوان مأكول أم غير مأكول. (٣)

## تاسعا ـ لبس الجلد واستعماله:

12 \_ يختلف حكم لبس جلد الحيوان تبعا للحكم بطهارته على التفصيل السابق

<sup>(</sup>١) سورة المائدة /٣

 <sup>(</sup>۲) رد المحتار على المدر المختار ۱/ ۱۳۷، والخرشي
 ۱/ ۹۰، والمجموع ۱/ ۲۲۰ ـ ۲۳۱ ـ ۲۳۶ ـ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة / ١٧٣

<sup>(</sup>٢) حديث: وإنها حرم رسول الله من الميتة لحمها، أخرجه الدارقطني (١/ ٤٧ - ٤٨ ط شركة الطباعة الفنية) من حديث ابن عباس وضعفه. والبيهقي (١/ ٢٣ ط دار المعرفة) وأصل الحديث في الصحيحين.

 <sup>(</sup>۳) رد المحتار على الدر المختار ١/ ١٣٦، وجواهر الإكليل
 ١٠ ١٠ والمجموع ١/ ٢٧٩ ـ ٢٣٠، والشرقاوي ٢/ ٥٨،
 وحاشية الجمل ٥/ ٣٠٧، والمغنى ١/ ٧٠

(ف/ ١٠) إلا أن من قال بنجاسة شيء منه فصَّل في حكم اللبس والاستعمال.

فقال الشافعية: يجوز استعمال جلد الميتة في السابس دون الرطب قبل الدبغ، صرح به الماوردي وغيره، ونقله الروياني عن الأصحاب، أما لبسه فلا يجوز.

وأما بعد الدباغ: فللفقهاء تفصيل فيه: قال: الحنفية: جلد الميتة ـ عدا الخنزير

يطهر بالدباغ، ويجوز لبسه واستعماله والانتفاع به.

وقال المالكية في المشهور عندهم وهورواية للحنابلة: جلد الميتة بعد دبغه يجوز استعماله في اليابسات لحديث ميمونة رضي الله عنها. (١)

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، وذبائحهم ميتة، ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد بالكلب.

وزاد المالكية جواز استعماله في الماء وحده من بين سائـر المـائعات، ولا يجوزبيعه، ولا الصلاة فيه ولا عليه.

واختلف الفقهاء في لبس واستعهال جلود الثعالب والسباع:

فذهب الشافعية - في المشهور عندهم - والحنابلة إلى أنه لا يجوزلبس جلود السباع أو

الركوب عليها، أو الانتفاع بها لحديث أبي المليح عامر بن أسامة عن أبيه أن رسول الله على نهى عن جلود السباع . (١)

وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله على عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. (٢)

وكذلك حكم جلود الثعالب عند الشافعية لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة الشعر الذي على تلك الجلود بالدباغ.

وعند الحنابلة روايتان تبنيان على الحكم على حلها، فإن قيل بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع، وكذلك السنانير البرية، فأما الأهلية فمحرمة، وهل تطهر جلودها بالدباغ؟ يخرج على روايتين.

وفي الفتاوي الهندية عن أبي حنيفة قال:

أخرجه أبوداود (٤/ ٣٧٣ ـ ٣٧٣ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي ٧/ ١٧٦ ـ ١٧٧٠ ط دار البشائر الإسلامية) من حديث معاوية بن أبي سفيان، وسنده جيد ويشهد له حديث أبي المليح الذي سبق تخريجه.

<sup>(</sup>۱) حدیث: «حدیث میمونة» سبق تخریجه ف/۱۰

<sup>(</sup>١) حديث: (نهى عن جلود السباع)

أخرجه أبوداود (٤/ ٣٧٤ - ٣٧٥ عزت عبيد الدعاس) والنسائي (٧/ ١٧٦ ط دار البشائر الإسلامية) والترمذي (٤/ ٢٤١ ط مصطفى الحلبي) وصححه. من حديث أبي المليح، والحاكم (١/ ١٤٤ ط دار الكتاب العربي) ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٢) أثر وأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبس جلود
 السباع . . . »

لا بأس بالفرومن السباع كلها وغير ذلك من الميتة المدبوغة والمذكاة، وقال: ذكاتها دباغها، وفيها: ولا بأس بجلود النمور والسباع كلها إذا دبغت أن يجعل منها مصلى.

وقال المالكية: تجوز الصلاة على جلود السباع إذا ذكيت، وكل ماذكي الحكم فيه كذلك على المشهور. (١)

عاشرا \_ نزع الملابس الجلدية للشهيد:

10 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه ينزع عن الشهيد عند دفنه الجلد، والسلاح والفرو، والحشو، والخف، والمنطقة، والقلنسوة، وكل ما لا يعتاد لبسه غالبا، لما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهم «أن النبي على أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم». (٢)

(۱) رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٢٧٤، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٣٣، وكفاية الطالب الرباني ١/ ٤٤٢، وشرح السزرقاني ١/ ٢٣، والخسرشيي ١/ ٩٠، والمجموع ١/ ١٨٠، والمغنى ١/ ١٨٠ ـ ٢٣٩

أخرجه أبوداود (٣/ ٤٩٧ ـ ٤٩٨ ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة (١/ ٤٨٥ ط عيسى الحلبي) وأحمد (١/ ٢٤٧ ط المكتب الإسلامي) والبيهقي (٤/ ٤١ ط دار المعرفة) من حديث ابن عباس قال المنفري: «في إسفاده على بن=

وذلك على تفصيل ينظر في مصطلح: (شهيد).

حادي عشر: بيع جلد الأضحية:

17 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم بيع جلد الأضحية، كما لا يجوز بيع لحمها أو أي جزء من أجرائها، لقول النبي على في في حديث قتادة بن النعان: «ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها». (1)

وقال الحنفية بكراهة بيع جلد الأضحية ، (٢) على تفصيل ينظر في مصطلح: (أضحية).

ثاني عشر: السلم في الجلد:

1٧ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن السلم في الجلد جائر، لأن التفاوت فيه معلوم (أي منضبط) فلم يمنع صحة السلم فيه.

<sup>=</sup> عاصم السواسطي، وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب، وفيه مقال، (مختصر سنن أبي داود ٤/ ٢٩٤ ط دار المعرفة).

<sup>(</sup>١) حديث: «ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا . . . »

أخرجه أحمد (٤/ ١٥ ط المكتب الإسلامي) من حديث جابر عن قتادة بن النعان. وله شاهد عند مسلم (٣/ ٢٥٦٢ ط عيسى الحلبي) وغيره من حديث جابر وأبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١٤/١٢، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٠١، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٢٣، وحاشية الجمل ٥/ ٢٦٠، ومطالب أولى النبي ٢/ ٤٧٥

وقال الحنفية: لا خير في السلم في جلود الإبل والبقر، والغنم، لأن الجلود لا توزن عادة ولكنها تباع عددا، وهي عددية متفاوتة فيها الصغير وفيها الكبير فلا يجوز السلم فيها، وهذا مبني على السلم في الحيوان. والسلم في الحيوان مني على السلم في الحيوان الحيوان الحيوز، فكذلك في أبعاض الحيوان، ولهذا لا يجوز السلم في الأكارع والروس، وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق لأنه عهول فيه الصغير والكبير، إلا أن يشترط من الحدوث ضربا معلوم الطول والعرض والجودة فحينتذ يجوز السلم فيه كالثياب، وكذلك الأدم الوزن إذا كان يباع وزنا، فإنه يجوز السلم فيه بذكر الوزن إذا كان على وجه لا تمكن المنازعة بينها في التسليم والتسلم.

وقال الشافعية: لا يجوز السلم في الجلد لاختلاف أجزائه في الرقة والغلظ، نعم يصح السلم في قطع منه مدبوغة وزنا. (١)

ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلده:

١٨ ـ لا يجوز استئجار سلاخ لسلخ حيوان بجلد ذلك الحيوان، لأن الإجارة تفسد بجهالة المسمى كله أو بعضه، وهنا تفسد الإجارة بالغرر لأنه لا يدري أيتقطع الجلد حال سلخه أم ينفصل سليها، وهل يكون ثخينا أم رقيقا، ولأنه

لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون عوضا في الإجارة، فإن سلخ على ذلك فله أجر مثله. (1)

#### رابع عشر: ضهان الجلد:

19 ـ للفقهاء في ضمان جلد الميتة قبل دبغه وبعد
 دبغه خلاف وتفصيل، بعد اتفاقهم على ضمان
 جلد الحيوان المذكى.

قال الحنفية: يحرم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ والحرمة لا تستلزم زوال الملك، وعن أبي يوسف: لو جز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع به، ولووجده صاحب الشاة في يده كان له أن يأخذه منه، ولودبغ جلدها كان لصاحبها أن يأخذه بعد أن يعطيه مازاد في الدباغ. (٢)

وقالوا: لوغصب جلد ميتة فدبغه بها له قيمة كالقرظ والعفص فلصاحب الجلد أن يأخذه، ويرد على الغاصب مازاد الدباغ فيه، وإن استهلك الغاصب الجلد لم يضمن عند أبي حنيفة، ويضمنه مدبوغا ويعطي مازاد الدباغ فيه عند أبي يوسف ومحمد، ولو هلك في يد

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٣١، وجواهر الإكليل ٧٣/٢. حاشية الجمل ٢٤٢/٣، المغني ٤/ ٣١٠

<sup>(</sup>١) السدر المختبار ٥/ ٣٠، وجنواهر الإكليل ٢/ ١٨٥، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٦٦، ومطالب أولي النهي ٣/ ٩٩٤

<sup>(</sup>٢) ورد هذا النقل عن أبي يوسف في فتح القدير ٢ / ٢٦ و و و و أورده كذلك صاحب الفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٦ ومعه نقل آخر مخالف ثم قال: يجوز أن يقاس كل منها على الآخر فيصير فيها روايتان.

الغاصب لم يضمنه بإجماعهم.

ولودبغ الغاصب الجلد بها لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لمالكه بلا شيء، ولو استهلكه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا، وقيل طاهرا غير مدبوغ.

وقال المالكية: من غصب جلد ميتة فعليه قيمته دبغ أم لم يدبغ.

وقال الشافعية - في الأصح الذي نقله النووي وغيره - لو أخذ جلد ميتة فدبغه طهر وإن كان مالكه رفع يده عنه ثم أخذه الدابغ فهو للدابغ وإن كان غصبه فهو للمغصوب منه للدابغ وإن كان غصبه فهو للمغصوب منه لأنه فرع ملكه فإن تلف في يد الغاصب ضمنه ولو أعرض المالك عنه وهو ممن يعتد بإعراضه ملكه آخذه ، وإذا لم يعرض عنه لزم الغاصب رده ، لعموم قوله على اليد ما أخذت حتى تؤ ديه (۱) لأنه منتفع به ، ولو أتلف أخذت حتى تؤ ديه (۱) لأنه منتفع به ، ولو أتلف عدمها ، صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم عدمها ، صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التذكية .

(١) حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)

أخرجه أبوداود (٣/ ٢٨٣ عزت عبيد الدعاس) والترمذي (٣/ ٥٠٢ مصطفى الحلبي)، وابن ماجة (٢/ ٢ ٨٠٠ عيسى الحلبي) واللفظ له من حديث سمرة ابن جندب، وقد رواه عنه الحسن. قال ابن حجر: «والحسن مختلف في سهاعه من سمرة» تلخيص الحبير ٣/ ٣٠ ط شركة الطباعة الفنية. ومثله قال العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٠٠ ط مؤسسة الرسالة).

وقال الحنابلة: لا يلزم رد جلد ميتة غصب لأنه لا يطهر بدبغ على الصحيح من المذهب، ويتجه باحتمال قوي أنه يلزم رده أي جلد الميتة الذي دبغ إن كان باقيا لمن يرى طهارته. (١)

خامس عشر: القطع بسرقة الجلد:

٢٠ ـ جلد الحيوان المأكول المذكى، مال طاهر يقطع سارقه إذا بلغت قيمته مايقطع فيه مع توفر بقية الشروط لإقامة حد السرقة، وبهذا قال الفقهاء.

أما جلد الميتة قبل دبغه فلا قطع في سرقته باتفاق الفقهاء.

وجلد الميتة بعد دبغه يقطع في سرقته عند المالكية والشافعية بشروط القطع، لكن عبارة المالكية في القيمة التي يقطع فيها: جلد ميتة المأكول أوغيره يقطع سارقه بعد الدبغ إن زاد دبغه على قيمة أصله نصابا، بأن يقال ماقيمته غير مدبوغ أن لوكان يباع للانتفاع به فإذا قيل: درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغا فإذا قيل: خسة قطع، فإن لم يبلغ بعد دبغه نصابا لم يقطع سارقه كما لو سرقه غير مدبوغ.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٤/ ٢٧٦، ٧/ ٤٠٠ ـ ٤٠٤، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٤٦، والسزرقساني ٣/ ١٤٣، والمجمسوع ١/ ٢٢٥، ونهسايسة المحتساج ٥/ ١٧٩، وأسنى المطالب ١/ ٥٥٩، ومطالب أولي النهى ٢/٤

وقال محمد بن الحسن: لوسرق جلود السباع المدبوغة وقيمتها مائة لا يقطع، ولوجعلت مصلاة أو بساطا قطع لأنها خرجت من أن تكون جلود السباع لتغير اسمها ومعناها. (1)

جلسة

انظر: جلوس.

# جَلاَّلَة

#### التعريف :

١ - الجَـالالة: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل الجلة، وهي البعرة والعذرة. وأصله من جل فلان البعر جلا التقطه فهو جال، وجلال مبالغة ومنه الجلالة. (١)

والمراد بالجلالة على ما نص الشافعية: كل دابة علفت بنجس ولومن غير العذرة، كالسخلة التي ارتضعت بلبن نحو كلبة أو أتان. (٢)

#### الحكم التكليفي:

٢ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم الجلالة - وهي الدابة التي تأكل العذرة أوغيرها من النجاسات - وشرب لبنها وأكل بيضها مكروه، إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة، والنتن في عرقها. (٣)



<sup>(</sup>١) متن اللغة، لسان العرب مادة: (جلل).

<sup>(</sup>۲) قليوبي ٤/ ٢٦١

<sup>(</sup>٣) المـغني ٨/ ٥٩٣، وقليــوبي ٤/ ٢٦١، وروض الطــالب ١/ ٥٦٨، وابن عابدين ١/ ١٤٩

<sup>(</sup>۱) الاختيار لتعليـل المختـار ١٠٨/٤، والـزرقـاني ٨/ ٩٥، وقليوبي وعميرة ٤/ ١٨٧، والمغني ٨/ ٢٤٤

وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد: يحرم لحمها، ولبنها. (١)

والأصل في ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنها: قال: نهى رسول الله عنها الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين ليلة. (٢)

أما إذا لم يظهر منها تغير بريح، أونتن، فلا كراهة عند الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا النجاسة. (٣)

وقال الحنابلة: يكره أكل لحمها وشرب لبنها إذا كان أكثر علفها النجاسة، وإن لم يظهر منها نتن أو تغير، ونقل صاحب المغني عن الليث قوله: «إنها كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام لها إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه. (٤) وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة لا كراهة فيه وإن تغير من ذلك. (٥)

#### زوال الكراهة بالحبس:

٣- لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة أو أكل لحم الجلالة، أوكراهته في أن الحرمة أو الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر. (١) ثم اختلفوا في مدة الحبس: فقال الشافعية: يجبس الناقة أربعين يوما، والبقرة ثلاثين، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام. (١)

وعند الحنفية: تحبس الدجاجة ثلاثة أيام، والشاة أربعة، والناقة والبقرة عشرة أيام. (٣)

وعن أحمد روايتان في ذلك: إحداهما: تحبس الجللة ثلاثا، سواء أكانت طيراً أو بهيمة، وقالموا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه طهر الآخر، ولأن ابن عمر كان يحبسها ثلاثا إذا أراد أكلها.

والرواية الثانية تحبس البدنة، والبقرة أربعين وما. (٤)

ونقل صاحب المغني عن الحسن البصري: أنه رخص في لحومها، وألبانها، لأن الحيوان لا يتنجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر، لا يحكم بتنجيس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد بنجاسة ظاهره، ولونجس بذلك لما طهر

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «نهى رسول الله عن الإبل الجلالة...». أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٨٣ ـ ط دار المحاسن)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣ ـ ط دار المعرفة). من حديث عبدالله بن عمرو. قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند فيه نظر. (فتح البارى ٩/ ١٤٨ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١/ ٢٨٥

<sup>(</sup>٤) المغنى ٩٣/٨

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني ٣/ ٢٦

<sup>(</sup>١) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۲) قليوبي ٤/ ٢٦١

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۱ / ۱ ۱۹

<sup>(</sup>٤) المغنى ٨/ ٩٤٥

بالإسلام والاغتسال. ولـونجست الجـلالة لما

#### ركوب الجلالة:

٤ ـ يكره ركوب الجلالة بلاحائل، لحديث ابن عمر: قال: نهى رسول الله ﷺ عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها. (٢) ولأنها ربها عرقت فتلوث بعرقها. (٣)

#### سؤر الجلالة :

٥ ـ صرح الحنفية بكراهية شرب سؤر الجلالة. <sup>(٤)</sup>

#### التضحية بالجلالة:

٦ - صرح الحنفية: أن الجلالة لا تجزىء في الأضحية: إذا كانت لا تأكل غير النجاسة. (٥)

#### (١) المغنى ٨/ ٩٥٥

(٢) حديث: « نهى رسول الله عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من ألبانها». أخرجه أبو داود (٤/ ١٤٩ - ط عزت عبيد الدعاس). من حديث ابن عمر. وأخرجه البيهقي (٩/ ٣٣٣ ـ ط دار المعرفة). من حديث أبي هريرة وابن عمر.

قال ابن حجر (إسناده حسن) (فتح الباري ٩/ ٦٤٨ -ط السلفية).

- (٣) المغني ٨/ ٥٩٤، وأسنى المطالب ١/ ٥٦٨، وابن عابدين
  - (٤) ابن عابدين ١٤٩/١
  - (٥) ابن عابدين ٥/ ٢٠٧

طهرت بالحبس. (١)

# جلوس

التعريف:

١ ـ الجلوس في اللغة من جلس، يجلس بالكسر جلوسا، والمجلس بكسر اللام موضع الجلوس، وبفتحها المصدر. والجلسة بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة التي يكون عليها الجالس كجلسة الاستراحة والتشهد، وجلسة الفصل بين السجدتين، لأنها نوع من أنواع الجلوس. <sup>(۱)</sup>

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة (جلوس) عن هذا المعنى.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القعود :

٢ ـ القعود مصدر قعد يقعد، والقعدة بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة نحو، قعد قعدة المصلى. (٢)

والفرق بين الجلوس والقعود: أن الجلوس قد يذكر ويراد به القعود، كما يقال: جلس متر بعا

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ومختار الصحاح مادة: (جلس).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: (قعد).

وقعد متر بعا، وقد يفارق الجلوس القعود، ومنه: جلس بين شعبها، أي: حصل وتمكن، إذ لا يسمى هذا قعودا.

ويقال أيضا: جلس متكئا، ولا يقال: قعد متكئا بمعنى الاعتهاد على أحد الجانبين.

وعلى هذا فالجلوس أعم من القعود.

وقيل: الجلوس هو الانتقال من سفل إلى علو، والقعود عكسه، فعلى الأول يقال لمن هو نائم أو ساجد: «اجلس».

وعلى الثاني يقال لمن هو قائم «اقعد». (١)

#### ب ـ الإحتباء:

٣- الإحتباء في اللغة، قعود الشخص على مقعدته، وضم فخذيه إلى بطنه، واشتمالها مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين. (٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى. فالاحتباء نوع من الجلوس. (٣)

#### جـ \_ الافتراش:

#### ٤ ـ للافتراش في اللغة معنيان:

المعنى الأول: البسط، كها يقال: افترش ذراعيه إذا بسطهها على الأرض، كالفراش له.

والثاني: الجلوس على ما فرشه، ومنه: افتراش المرأة: اتخاذها زوجة. (١)

والفقهاء يطلقون الافتراش على هذين المعنين. وهو أيضا عندهم هيئة من الجلوس في التشهد، واختلفوا في كيفيته. (٢) وينظر التفصيل في كتاب الصلاة.

#### د ـ التورك :

التورك مأخوذ من الورك، وهوما فوق الفخذ، يقال: نام متوركا أي معتمدا على أحد وركيه.

واختلف في التورك في التشهد ففسره بعضهم بأنه وضع الورك على الرجل اليمنى وفسره آخرون بأنه نصب الرجل اليمنى ووركه بالأرض وإخراج رجله اليسرى من جهة يمينه. (٣)

فالتورك على هذا هيئة من هيئات الجلوس فهو أخص من الجلوس.

وينظر تفصيله في مصطلح «تورك».

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، وتاج العروس، والنهاية لابن الأثير مادة: (حبو)

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الفقهية. مصطلح (إحتباء).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والمغرب للمُطَرِّزي، والقاموس المحيط مادة: (فرش).

 <sup>(</sup>۲) المسوسوعة الفقهية مصطلح (إفتراش)، وابن عابدين
 ۱/ ۳۲۱، ۳۲۱، ونهاية المحتاج ۱/ ۵۲۰، ۳۲۱، والمغني
 ۱/ ۳۲۰

<sup>(</sup>٣) لسمان العمرب المحيمط مادة: (ورك)، والمفرب مادة: (ورك)، ونهاية المحتاج ١/ ٥٠٠، والمغنى ١/ ٥٣٩

أحكام تتعلق بالجلوس:

أداء الأذان والإقامة جالسا:

وكان مؤ ذنو رسول الله على يؤ ذنون قياما، (٢) ولأن السقيام أبلغ في الإعلام، كما أن الأذان والإقامة قاعداً خلاف المتوارث.

وقال ابن حامد من الحنابلة: إن أذن قاعداً بطل، وكذلك قال الشيخ تقي الدين إلى عدم إجزاء أذان القاعد، وحكى أبو البقاء: أنه يعيد إن أذن قاعداً.

وأما صاحب العذر فلا بأس أن يؤذن جالساً، قال الحسن بن محمد العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله على وكانت رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداً. (٣)

(١) حديث: «يا بلال، قم فناد بالصلاة» أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٧٧ ـ ط السلفية).

#### جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة:

٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب للمؤذن الفصل بين الأذان والإقامة، وذلك يكون بالصلة المندوبة، فإن لم يصل، أولم يكن الـوقت وقت جواز يفصل بينها بجلسة عند الجمهور فيها سوى المغرب.

وقال أبو حنيفة :

الفصل في المغرب لا يكون بجلسة بل بسكتة.

وقال المالكية: لا يفصل بين أذان المغرب وإقامته لصلاة. وعند الحنابلة وأبي يوسف ومحمد يجلس جلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين، لما روى أبو هريرة عن النبي على أنه قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة». (١)

والخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الأفضلية، فلوجلس لا يُكره عنده أيضا.

والراجع عند الشافعية أن يفصل في المغرب بركعتين اعتباراً بسائر الصلوات، وفي قول:

أخرجه البيهقي (١/ ٣٩٢ ـ ط دائرة المعارف العثمانية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان مؤذنو رسول الله على يؤذنون قياماً» يدل على هذا حديث: «يا بلال قم، فناد بالصلاة» وقد سبق تخريجه

<sup>(</sup>٣) الاختيار ١/ ٤٤، ابن عابدين ١/ ٢٦٣ طـ دار إحياء المراث العربي، وحاشية الدسوقي ١٩٣/، والقوانين الفقهية/ ٥٣، وبهاية المحتاج ١/ ١٤٠ ط مصطفى البابي الحلبي، والإنصاف ١/ ٤١٥، والمغني ١/ ٤٢٤ وأثر أبي زيد، روى الحسن بن محمد العبدي قال: دخلت على أبي زيد، روى الحسن بن محمد العبدي قال: دخلت على أبي زيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس=

<sup>=</sup> قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) حديث: «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب من السنة» لم نجده بلفظ (جلوس المؤذن . . .) وقد رواه بلفظ (جلوس المؤذن . . .) وقد رواه بلفظ (جلوس الإمام . . .) السديلمي في مسند الفردوس (۲/ ۱۷۰ ـ ط دار الكتاب العربي) وقال المعاوي: «فيه هشيم بن بشير، أورده الذهبي في الضعفاء» فيض القدير (۳/ ۳۵۰ ـ ط المكتبة التجارية).

المسجد).

يفصل بينها بسكتة لطيفة أو نحوها كقعود لطيف، لضيق وقتها. (١)

#### الجلوس قبل تحية المسجد:

٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الجلوس قبل تحية المسجد، لما روى أبوقتادة قال، قال رسول الله ﷺ: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»، (١) واختلفوا في فواتها بالجلوس، فإذا جلس قبل الصلاة يسن له أن يقوم فيصلي، لحديث سليك الغطفاني ونصه: «عن جابر بن عبدالله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ يخطب، فتجلس فقال له: «ياسليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيها». ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيها». (٣)

والمذهب عند الشافعية أنها تفوت به فلا

عن القيام في صلاة الفريضة عند العجزعن القيام، فمن لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا، (٢) لقول النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائباً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب». (٣)

يفعلها بعده. (١) وتمامه في مصطلح: (تحية

الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة:

٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدل

وفي بيان العجز تفصيل ينظر في مصطلح: (صلاة المريض).

1 - وأما أداء صلاة النفل جالسا فقال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا، ولكنه خلاف الأولى، وقد قال النبي على: «من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم». (1) وفي لفظ مسلم «صلاة

أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٨٦ ـ ط السلفية) من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٤٥٦، وحاشية الدسوقي ١/٣١٣، وروضة الطالبين ١/ ٣٣٣، ٣٣٣، والمغني ٢/ ١٣٥

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٩٩، ٢٩٨، ٤٧٥، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٣٥، ٣٣٥، وجواهر الإكليل ١/ ٥٥، ٥٧، ونهاية المحتاج ٢/ ٢٦٥، وروضة الطالبين ٢/ ٢٦، ١/ ٢٣٢، والمغنى ٢/ ١٤٣، ١٤٤٤

<sup>(</sup>٣) حديث عمران بن الحصين: «صل قائما». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٨٧ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث: «من صلى قائباً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم»

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١/ ٢١٥ طدار إحياء التراث العربي، وابن عابدين ١/ ٢٦١، والاختيار ٢/١٤، ٤٤ طدار المعرفة، وحاشية الدسوقي ١/ ٢١٤ طدار الفكر، وأسنى المطالب ١/ ٣٠١ ط المكتبة الإسلامية، وكشاف القناع ١/ ٣٤٣

<sup>(</sup>٢) حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين»

أخرجه البخاري (فتح الباري ١/ ٢٧٥ط السلفية)، مسلم (١/ ٥٤٥ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث: «جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة، ورسول الله ﷺ . . . . . » أخرجه مسلم (٧/٢٥ - ط الحلبي).

الرجل قاعدا نصف الصلاق. (١)

ولأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول القيام، فلووجب في التطوع لترك أكثره، فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في تكثيره، كما سامح في فعله على الراحلة في

وأما السنن الرواتب فقد صرح بعض الفقهاء أن الجلوس فيها مع القدرة على القيام مکروه . <sup>(۳)</sup>

#### الجلوس بين السجدتين :

١١ ـ ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى أنــه ركن، لما روت عائشــة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، . (٤) وقال أبويوسف من الحنفية بفرضيته .

وهو سنة عند الحنفية في المشهور من المذهب، وروي وجوبه. يقول ابن عابدين:

أخرجه مسلم (١/ ٣٥٧ ـ ٣٥٨ ـ ط الحلبي).

وهـو الموافق للأدلة، وعليه الكمال بن الهمام ومن بعده من المتأخرين. وصفة الجلوس بين السجدتين عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف الافتراش.

وعند المالكية التورك كجلوس التشهد، ولا خلاف في وضع اليدين على الفخذين عند الجميع، لأنه من تمام صفة الجلوس. (١)

وفي التعديل في الجلسة بين السجدتين، وكذلك في الذكر المسنون فيها وقدره خلاف وتفصيل يرجع إلى مصطلح: (تعديل) و(دعاء).

#### جلسة الاستراحة:

١٢ ـ ذهب الحنفية والمالكية وهومقابل الأصح لدى الشافعية، والصحيح من المذهب لدى الحنابلة إلى أن المصلي إذا قام من السجدة الثانية لا يجلس جلسة الاستراحة، ويكره فعلها تنزيها لمن ليس به عذر.

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وإسحاق، قال الترمذي: وعليه العمل

<sup>(</sup>١) حديث: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» أخرجه مسلم (١/ ٥٠٧ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤٦٨، وجواهر الإكليل ١/ ٥٠، ٥٠، وروضة الطالبين ١/ ٢٣٢ ، والمغني ٢/ ١٤٢

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٤٧٥ ، وجواهر الإكليل ١/ ٥٥ ، ٥٧

<sup>(</sup>٤) حديث: «كسان النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً».

<sup>(</sup>١) أبسن عابسديسن ١/ ٣١٢، ٣٢١، ٣٤٠، والقسوانسين الفقهية/ ٦٩، وجواهر الإكليل ١/ ٤٩، ٥٣ ومابعدها، وحناشينة الدسوقي ١/ ٢٤٩، وروضة الطالبين ٢/ ٣١٨، ونهاية المحتباج ١/ ١٧٥، والمنشور في القنواعد للزركشي ٢/ ١٠، ١١، والإنصاف ٢/ ٧٠، ٧١، والمغني ١/ ٣٣ه

عند أهل العلم، وقال أبو الزناد: تلك السنة. (١)

ويرى الشافعية في الأصح وهورواية ثانية عن أحمد اختارها الخلال أنه يسن بعد السجدة الثانية جلسة للاستراحة في كل ركعة تقوم عنها، لما روى مالك بن الحويرث: «أن النبي على كان يبلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى». (٢)

وصفة الجلوس هنا كالجلوس بين السجدتين قدرا وهيئة، ويكره تطويله، وهذا يخالف قول الرافعي: «أنها خفيفة» وقول النووي في مجموعه «أنها خفيفة جدا».

ثم قطع الرافعي: بأنها للفصل بين السركعتين، وحكى النووي وجها أنها: من الثانية، وهناك وجه ثالث أبداه صاحب الذخائر وهو: أنها من الركعة الأولى. (٣)

ومن خصائص جلسة الاستراحة عند من يقول بها ـ أنها لا يدعو فيها بشيء . (١)

## الجلوس في التشهد :

17 \_ ذهب المالكية ، والشافعية ، والطحاوي والكرخي من الحنفية ، وهو وجه عند الحنابلة إلى أن الجلوس في التشهد الأول سنة ، لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن .

وفي قول عند الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة أنه واجب حتى يجب بتركه ساهيا سجود السهو، ولا يجب إلا بترك الواجب. (٢) وأما في التشهد الأخير، فيرى الحنفية أن الجلوس فيه فرض، وقدره بقدر قراءة التشهد إلى «عبده ورسوله»، لقوله على في حديث ابن مسعود: «فإذا فعلت ذلك، أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك»(٣) على التام بالقعدة. (٤) ويرى المالكية أن الجلوس للتشهدين سنة،

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٣٤٠، والقوانين الفقهية/ ٦٨، ونهاية المحتاج ١/ ١٨٥ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة/ ٣٥، والمنشور في القواعد ٢/ ١٠، ١١، والأذكار/ ٤٥ دار الكتاب العربي، والمغني ١/ ٥٣٠، والإنصاف ٢/ ٧١، ٧٧

 <sup>(</sup>٢) حديث مالك بن الحويرث: «أن النبي على كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى»
 أخرجه البخاري (الفتح ١٦٣/٢ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ١/ ١٨٥، والأذكار/ ٥٦، والمنثور في القواعد للزركــشــي ٢/ ١٠، ١١، والمــغــني ١/ ٢٩٥، ٥٣٠، والإنصاف ٢/ ٧١ ومابعدها

<sup>(</sup>١) المنثور في القواعد للزركشي ٢/ ١١/١٠

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٣٠١، والاختيار ١/ ٥٣، ٥٤، والقوانين الفقهية/ ٦٩، وجواهر الإكليل ١/ ٤٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٤٩، ونهايسة المحتاج ١/ ٥٢٠، ٢١٥، والمغني ١/ ٢٤٧، ٥٣٣، ٥٣٩

<sup>(</sup>٣) حديث ابن مسعود في وصف التشهد: «فإذا فعلت ذلك أو . . . » . أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (١/ ١٦٢ ـ ط المصطفائي ـ باكستان) وأصله في أبي داود (١/ ٩٩٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس).

<sup>(</sup>٤) الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٤، وابن عابدين ١/ ٣٠١

قال ابن جزي: وفي المذهب أن الجلوس الأخير واجب، والأصح أن الواجب منه مقدار السلام. (١)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجلوس في القعدة الأخيرة ركن، وإليه ذهب عمر وابنه وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم، والحسن. وروي عن أحمد أنه سنة. (٢)

وأما هيئة الجلوس في التشهد فالافتراش للرجل، والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان في القعدة الأولى أم الأخيرة.

وعند المالكية هيئة الجلوس في التشهد الأخير التورك. وصرح الشافعية بأنه لا يتعين للقعود هيئة للإجزاء، فكيفها قعد في جلساته أجزأه، لكن السنة في جلوس آخر الصلاة التورك وفي أثنائها الافتراش.

ويرى الحنابلة أن هيئة الجلوس في التشهد الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش، وفي الثاني التورك. وأما المرأة فلها الخيار في أن تجلس متر بعة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يأمر النساء أن يتر بعن في الصلاة، أو أن تسدل رجليها فتجعلها في جانب يمينها، والمنصوص

وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا، كتشهد الصبح والجمعة، لأنه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك كالثاني.

ولا يتورك الرجل عند الحنابلة إلا في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان. واستدل الحنابلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي على يقول: «في كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى»، (٢) ولأن التشهد الثاني إنها تورك فيه للفرق بين التشهدين، وما ليس فيه إلا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلاحاجة إلى الفرق. (٢)

عن أحمد: أن السدل أفضل، لأنه غالب فعل عائشة رضي الله عنها، ولأنه أشبه بجلسة الرجل. (١)

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۲۱، ۳۴۱، والقوانين الفقهية/ ۲۹، وجواهر الإكليل ۱/ ۵۱، وحاشية الدسوقي ۱/ ۲۶۹، وجواهر الإكليل ۱/ ۵۱، وحاشية الدسوقي ۱/ ۲۶۱، ونهاية المحتاج ۱/ ۵۲۰، ۳۲۵، وكشاف القناع ۱/ ۳۲۲، والمغني ۱/ ۳۸۲، ۵۲۰، ۵۷، ۵۲۰، ۱۱۳ ومابعدها.

<sup>(</sup>٢) حديث: «في كل ركعتين: التحية، وكان يفرش رجله اليسري . . . ». أخرجه مسلم (١/ ٣٥٨ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٣) نهايـة المحتـاج ١/ ٥٢٠ ومـابعـدهـا، وروضـة الطـالبـين ١/ ٢٦١، والمغني ١/ ٥٤٠

<sup>(</sup>١) القــوانـين الفقهيـة لابن جزي/ ٦٩، وجـواهـر الإكليـل ١/ ٨٤، وحاشبة الدسوقي ١/ ٢٤٩

 <sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ١/ ٥٢٠، ٥٢١، والمغني ١/ ٥٣٢، ٥٣٣،
 ٥٣٩، والإنصاف ٢/ ١١٣

الجلوس بين كل ترويحتين في قيام رمضان:

18 - صرح الحنفية بأن المصلي يخير بين كل ترويحتين بين الجلوس ذاكرا أوساكتا، وبين صلاته نافلة منفردا، وهذا الجلوس سنة كما يفيده كلام الكنز، ومستحب كما صرح به في الهداية والزيلعي. (1)

والمذهب عند الحنابلة وهو المتبادر من كلام المالكية والشافعية، أنه يجوز أن يستريح بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح بجلسة يسيرة، قال الحنابلة: وهو فعل السلف، ولا بأس بتركه، ولا يدعو الإمام في الجلوس على الصحيح من المذهب عند الحنابلة. (٢)

الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر:
10 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الخطيب يجلس إذا صعد المنبر في الجمعة، واختلفوا في خطبة العيدين: فذهب الحنفية، وهو وجه عند كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجلس، لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من الأذان في الجسمعة، وهو غير مشروع في العيدين، فلا حاجة إلى الجلوس.

وذهب المالكية وهو الصحيح المنصوص عليه عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة إلى أنه يجلس إذا صعد المنبر ليستريح، ولأنه أهدى لما يريد أن يفتتحه، وفيه زيادة وقار. (١)

#### حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره:

17 - ذهب الحنفية، وجمهور المالكية، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن الجلوس بين خطبتي الجمعة، والعيدين سنة، لما روي عن أبي إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر فلم يجلس حتى فرغ.

ويرى الشافعية وهورواية عن أحمد أن الجلوس بينها بطمأنينة شرط من شروط الخطبة ، لخبر الصحيحين أنه على كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينها. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٤٧٤، وفتح القدير ١/ ٢٠٦ ط دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٢/ ١٢٥، والإنصاف ٢/ ١٨١، وشرح منح الجليل ٢/ ١٨٦ مكتبة النجاح، وأسهل المدارك ٢/ ٣٠١، وكفاية الطالب ٢/ ٣٢١

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٥٦، ومواهب الجليل ۲/ ۱۷۲، وروضة الطالبين ۲/ ۷۳، والإنصاف ۲/ ٤٢٩، ٤٣٠، وكشاف القتاع ۲/ ۵۵، والمغني ۲/ ۳۸٦

<sup>(</sup>۲) حدیث: «کان نخطب یوم الجمعة خطبتین»

أخرجه البخاري (الفتح ۲/ ۲۰ ٤ ـ ط السلفیة) ومسلم

(۲/ ۸۹۸ ـ ط الحلبي) من حدیث عبدالله بن عمر.

وانظر فتح القدیر ۲/ ۲۹، ۲۵، ۷۷، وابن عابدین ۱/ ۵۶۵،

۱۳۵، والاختیار ۱/ ۸۲، ۸۳، ۸۷، ومواهب الجلیل
۲/ ۱۳۵، ۱۷۱، ۱۷۷، وشرح الزرقانی ۲/ ۲۰، ونهایة

المحتاج ۲/ ۱۷۲، ۱۷۲، وروضة الطالبین ۲/ ۲۷، ۳۱،

۳۷، والإنصاف ۲/ ۳۹۷

ولا خلاف بين الفقهاء أن صفة هذه الجلسة أن تكون خفيفة ، وأما مقدارها فقد قيل: مقدار قراءة ثلاث آيات، وقال جماعة من الفقهاء: بقدر سورة الإخلاص، وقيل: مقدار الجلسة بين السجدتين لأنه فصل بين مشتبهتين. (١)

#### الخطبة جالسا:

١٧ ـ من خطب جالسا: فإن كان لعدر فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز، لأن الصلاة تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة أولى، وكذلك الحكم إن كان بغير عذر في خطبتي العيد دون الجمعة ، عند الحنفية والمالكية، والشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة لأن خطبة العيد ليست واجبة فأشبهت صلاة النافلة، ولما روي أن عشمان رضي الله عنــه لما أسن كان يخطب جالسا، وفي هذه الحالة، فيفصل بينها بسكتة. (٢)

#### الجلوس على الحرير:

١٨ ـ اختلف الفقهاء في جواز الجلوس على الحرير:

(١) فتح القدير ٢/ ٢٩، والإختيار ١/ ٨٣، ٨٣، وابن عابدين ١/ ٥٤٤، ومواهب الجليـل ٢/ ١٧٢، وروضـة الطالبين ٣ / ٣٢، والإنصاف ٢/ ٣٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٦ (٢) فتح القدير ٢/ ٢٩، والإختيار ١/ ٨٢، وروضة الطالبين ٢/ ٢٧، ٧٣، ونهاية المحتاج ٢/ ٣٠٦، والإنصاف

٢/٣٩٧، وكشاف القناع ٢/٣٦، والمغني ٣٠٣/٢،

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية \_ وقيل: أبويوسف أيضا مع محمد \_ أنه حرام، (١) لما رواه حذيفة قال: نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس

وذهب أبـوحنيفـة وأبويوسف إلى جوازه، لما روي أن النبي ﷺ جلس على مرفقة حرير، (٣) وكان على بساط ابن عباس رضى الله عنهما مرفقة حرير. وأيضا روي أن أنسا رضي الله تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة حرير. ولأن الجلوس على الحرير استخفاف وليس بتعظيم، فجرى مجرى الجلوس على بساط فيه تصاوير. (٤)

وهـذا في الخـالص منه، وأمـا في غيره ففيـه تفصيل ينظر في مصطلح: (حرير).

#### الجلوس للأكل والشرب:

١٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب

<sup>(</sup>١) ابن عابـدين ٥/ ٢٣٦، والقـوانين الفقهية/ ٤٤٢، وأسنى المطالب ١/ ٢٧٥، وكشاف القناع ٥/ ١٧١

<sup>(</sup>٢) حديث: (نهانا رسول الله ﷺ عن لبس الحرير . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١٠/ ٢٩١ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن النبي ﷺ جلس على مرفقة حرير» قال العيني: وهـ ذا لم يثبت عن النبي ﷺ أصــــلا، ولا ذكــره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف، البناية في شرح الهداية (٩/ ٢١٨ - ط دار الفكر).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٥/ ٢٢٦

الجلوس للأكل والشرب وأن الشرب قائما بلا عذر خلاف الأولى عند جمهور الفقهاء. (١)

وأما هيئة الجلوس للأكل فقد صرح فقهاء الحنفية والشافعية بأن أحسن الجلسات للأكل الإقعاء على البوركين ونصب البركبتين، ثم الجثي على الركبتين وظهور القدمين، ثم نصب الرجل اليمنى، والجلوس على اليسرى. (٢)

والمندوب عند المالكية أن يقيم ركبته اليمنى أو مع اليسرى، أو أن يجلس كالصلاة، وجثا رسول الله على مرة على ركبته. (٣)

أما الحنابلة فاستحسنوا أثناء الأكل الجلوس على السرجل السسرى، ونصب اليمنى أو التربع. ويستحب للضيف أن لا يطيل الجلوس من غير حاجة بعد الفراغ من الأكل، بل يستأذن رب المنزل وينصرف (٤) لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا طَعَمْتُمْ فَانْتَشْرُوا ﴾ (٥)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (أكل).

جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها:

٧٠ \_ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لمتبع

الجنازة الجلوس قبل وضعها، ولا بأس بالجلوس بعد الوضع، لما روي عن عبادة بن الصامت أنه على كان لا يجلس حتى يوضع الميت في اللحد، فكان قائم مع أصحابه على رأس قبر، فقال يهودي: هكذا نصنع بموتانا، فجلس على وقال لأصحابه: «خالفوهم». (١) أي في القيام.

ثم صرح الحنفية أن الكراهة هنا تحريمية للنهي عن ذلك، (٢) فيها روي عن أبي سعيد مرفوعا: «إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع» وفي رواية أبي هريرة: «حتى توضع بالأرض». (٣)

وعند المالكية لا بأس بالجلوس عند القبر قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق. (٤) وعند الشافعية هوبالخيار إن شاء قام منتظرا، وإن شاء جلس. (٥)

#### الجلوس للتعزية :

٧١ ـ ذهب جمهـ ور المتقدمين من الحنفية إلى أنه

<sup>(</sup>۱) حديث: «عن عبادة بن السصامت أنه و كان كان لا يجلس. . . ». أخرجه الترمذي (۳/ ۳۳۱ - ط الحلبي) وقال: «هذا حديث غريب، وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٥٩٨، وكشاف القناع ٢/ ١٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ١٧٨ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٦٦٠ ـ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) جواهر الإكليل ١/ ١١٢، ومواهب الجليل ٢/ ٢٢٧

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٢/ ١١٥

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/ ٢١٦، والقوانين الفقهية/ ٤٤٢، ومغني المحتاج ٣/ ٢٥٠ ط مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٥٨، وروضة الطالبين ٧/ ٣٤٠، وكشاف القناع ٥/ ١٧٧

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٥/ ٤٨٢ و٥/ ٢١٦، ودليل الفالحين ٣/ ٢٣٣

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٤/ ٧٥٦

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٥/ ١٧٤، ١٧٧

<sup>(</sup>٥) سورة الأحزاب / ٥٣

يرخص الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال في غير مسجد، أما فيه فيكره، ولا تجلس النساء قطعا.

وفي الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم.

وقال المالكية يجوز أن يجلس الرجل للتعزية. (١) لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «لما قتل زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبدالله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم، جلس النبي على يعرف فيه الحزن». (٢)

وقال متأخرو فقهاء الحنفية: يكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي، بل إذا فرغ، ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم، وصاحب البيت بأمره. (٣) وإلى الكراهة ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب، والكراهة عند الشافعية تنزيهية إن لم

ونقل عن أحمد: الرخصة لأهل الميت. (٤)

بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة، أو يخرج وليه فيعزيه، لأنه فعله السلف. (٢) وانظر مصطلح: (تعزية).

أما الجلوس على باب دار الميت: فصرح

وصرح الحنابلة بجوازه حيث قالوا: لا بأس

الحنفية بأنه مكروه، لأنه عمل أهل الجاهلية وقد

.

نهي عنه (١)

الجلوس على القبور :

٢٢ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على
 الـقبــور إذا كان لبــول أو غائــط فلا يجوز قولا
 واحدا. واختلفوا فيها إذا كان لغير ذلك.

فقال الحنفية وهو المذهب عندهم، والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على القبور، لما روى أبومرثد الغنوي «أن النبي على قال: «لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها». (٣)

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي على الله على جمرة فال النبي على الله على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». (٤)

(٤) روضة الطالبين ٢/ ١٤٤، والأذكار / ١٣٦، والإنصاف

يكن معها محدث آخر.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/ ۲۰۶

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/ ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلّوا إليها» أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٨ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ١/٤٠٦، وروضة الطالبين ٢/ ١٣٩، وكشاف القناع ٢/ ١٤٠، والمغنى ٢/ ٥٦٥=

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ٢٠٤، ومواهب الجليل ٢/ ٣٣٠

<sup>(</sup>٢) حديث عائشــة: «لمـا قتــل زيــد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب . . . . »

أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ١٦٦ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٢٠٤

\_ YYY \_

قال الحنفية والشافعية: وإن أراد الجلوس أثناء زيارة القبور يجلس بعيدا أوقريبا بحسب مرتبته في حال حياته. (١) وعبارة الشافعية: ينبغي للزائر أن يدنومن القبر بقدر ما كان يدنو من صاحبه في الحياة لوزاره.

ويرى الطحاوي من الحنفية ، ونسب القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جواز الجلوس على القبر ، وهو ما ذهب إليه المالكية أيضا ، لما روي أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبر ، ويجلس عليه . (٢)

قال الطحطاوي: وتنتفي الكراهة مطلقا إذا كان الجلوس للقراءة. (٣)

#### الجلوس في المسجد للقضاء:

٢٣ ـ ذهب الحنفية والمالكية في الصحيح من المذهب، والحنابلة إلى جواز جلوس القاضي في المسجد للحكم، والجامع أولى، لأنه أشهر، ويختار مسجدا في وسط البلد، لئلا يبعد على قاصديه.

والدليل على ذلك أن رسول الله على كان

(١) حديث: «إنها بنيت المساجد لذكر الله وللحكم» قال الريلمي في نصب الراية (٤/ ٧٠ ـ ط دائسرة المعارف العثمانية): «غريب بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم، ليس فيه الحكم، انتهى.

يفصل بين الخصوم في المسجد، فقد روي أنه

عليه الصلاة والسلام قال: «إنها بنيت المساجد

لذكر الله وللحكم»(١) ولئلا يشتبه على الغرباء

مكانه. وكذا الخلفاء الراشدون بعده، وكان

علي رضي الله تعالى عنه له دكة في مسجد

وصرح المالكية بأنه إذا جلس للقضاء في

المسجد، فإنه يجلس بغير يوم عيد فطر أو

أضحى، ويكره جلوسه يوم عيد، لأنه يوم فرح

وسرور، ومصافاة لا يوم مخاصمة. وبغير يوم

قدوم الحاج وخروجه، لاشتغال الناس فيه

بتهنئة القادمين، أووداع الخارجين، وبغير يوم

وروى ابن حبيب من المالكيــة أن القــاضي

يجلس برحاب المسجد الخارجة عنه، واستحسن

صاحب جواهر الإكليل هذا، مستدلا

بقوله ﷺ: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم

التروية ويوم عرفة .

وخصوماتكم». (۲)

وبدون هذه الزيادة هو في صحيح مسلم (١/ ٢٣٧ ـ ط الحليي) من حديث أنس.

(٢) ابن عابدين ٤/ ٣١٠، والاختيار ٢/ ٨٥، وجواهر الإكليل ٢/ ٣٢٣، ٢٢٤، والمغني ٩/ ٤٤، ٥٥، ٤٦ وحديث: «جنبوا مساجدكم ....»=

<sup>=</sup> وحديث: «لأن يجلس أحدكم على جرة . . . . » أخرجه مسلم (٢/ ٦٦٧ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱/۵۰۳

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢/ ٢٥٢، وجواهر الإكليل ١/ ١٧١ط دار المعرفة، وابن عابدين ١/ ٦٠٦

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۱/ ۲۰۳، ۲۰۷

ويستحب عند الشافعية أن يجلس القاضي في دار لا في مسجد، فيكره عندهم اتخاذه مجلسا للحكم في الأصح، صونا له عن ارتفاع الأصوات، واللغط الواقعين بمجلس القضاء عادة. ولأن القضاء قد يحضره مشرك وهو نجس بالنص. (1)

وذكر الفقهاء لجلوس القاضي آدابا كثيرة منها:

- ـ أن يكـون مجلسـه فسيحـا، واسعـا لئلا يتأذى بضيقه الحاضرون.
- وأن يكون بارزا، ظاهرا، ليعرف القاضي من يراه.
- وأن يكون مصونا من أذى حر وبرد وريح وغبار ودخان، لائقا بالوقت من صيف وشتاء.
- وأن يبسط له شيء، ولا يجلس على التراب ولا على الحصير، لأن ذلك يذهب بهيبته من أعين الخصوم. (٢)

وفي الجلوس بين يدي القاضي ، والعدل بين الخصمين في مجلسه تفصيل ينظر في (قضاء).

# حد المرأة وهي جالسة :

٢٤ - ذهب الحنفية - ماعدا أبا يوسف - والمالكية

(٢) المراجع السابقة، والمغني ٩/ ٨٠، ٨١، ٨٧

والشافعية، والحنابلة إلى أن المرأة تضرب في جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة، لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تضرب المرأة جالسة، والرجل قائما. ولأن المرأة عورة، وجلوسها أستر لها.

ويرى أبويوسف وابن أبي ليلى أنها تحد قائمة، كما تلاعن.

وأما الرجل فلم يقل بضربه جالسا في الحدود إلا المالكية والحنابلة في رواية، لأن الله تعالى لم يأمر بالقيام، ولأنه مجلود في حد، فأشبه المرأة. (١)

#### الجلوس للتبـول :

٢٥ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب الجلوس أثناء التبول لئلا يترشش عليه، قال ابن مسعود رضي الله عنه: من الجفاء أن تبول وأنت قائم.

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «من حدثكم أن رسول الله ﷺ كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا». (٢)

<sup>=</sup> أخرجه ابن ماجة (١/ ٢٤٧ ـ ط الحلبي) من حديث واثلة بن الأسقع مطولا، وقال البوصيري: «إستاده ضعيف».

<sup>(</sup>١) القليوبي ٤/ ٣٠٢، وابن عابدين ٤/ ٣١٠

<sup>(</sup>١) ابـن عابــديـن ٣/ ١٤٧ وجــواهــر الإكليــل ٢/ ٢٩٤، والقليويي ٤/ ٢٠٤، والمغني ٣١٣/٨ ـ ٣١٥، ٣١٦

<sup>(</sup>٢) حديث: «من حدثكم أن رسول الله على كان يبول قائماً فلا تصدقوه ....»

أخرجه النسائي (١/ ٢٦ ط دار البشائر الإسلامية) والترملي وابن ماجة والترملي وابن ماجة والترملي وابن ماجة (١/ ١١ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة ، وقال=

وقال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، وقال الترمذي: هذا أصح شيء في الباب، وقال النووي في شرح مسلم: وقد روي في النهي أحاديث لا تثبت، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها ثابت، فلذا قال العلماء يكره إلا لعذر. وهي كراهة تنزيه لا تحريم. (1)

وقد رويت الرخصة في ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد، وأنس وأبى هريرة وعروة.

وروى حذيفة أن النبي على أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري وغيره. (٢)

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: (قضاء الحاجة).

# 

= الترمذي (حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح). وأخرجه الحاكم (١/ ١٨١ ط دار الكتاب العربي) بنحوه منها وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

(۱) ابن عابدين ۱/ ۲۲۹، ۲۳۰، وحاشية الدسوقي ۱/ ۱۰۵، ۱۰۵، وجواهر الإكليل ۱/ ۱۷، والقوانين الفقهية/ ۱۱، والقليوبي ۱/ ۳۸، وروضة الطالبين ۱/ ۲۲، والمغني ۱/ ۱۲۲

(٢) حديث حليفة «أن النبي على أتى سباطة قوم فبال قائماً» أخرجه البخاري (فتح الباري ١/ ٣٢٨ ط السلفية). ومسلم (١/ ٢٢٩ ط عيسى الحلبي).

# جمار

#### التعريف :

١ - الجار بالكسر والجمرات جمع الجمرة، ومن
 معاني الجمرة في اللغة الحصاة، فالجمار الأحجار
 الصغار. (١)

وفي الاصطلاح تطلق الجهار على معان: أ ـ جمرات المناسك الثلاث الأولى والوسطى وجمرة العقبة.

والجمرات هي: المواضع التي ترمى بالحصيات، وهي بمنى، والأولى منها هي التي تلي مسجد الخيف، والوسطى التي بينها وبين جرة العقبة.

وهي أقرب الشلاث إلى مكة. قال صاحب مرآة الحرمين: وهي - أي في زمنه حائط من الحجر ارتفاعه نحو ثلاثة أمتار في عرض نحو مترين أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن الأرض بنحو متر ونصف ومن أسفل هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم. (٢) وورد في شفاء الغرام نقلا عن الأزرقي: ومن

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (جمر)

<sup>(</sup>٢) مرآة الحرمين ١/ ٣٢٨

جمرة العقبة وهي أول الجهار ممايلي مكة إلى الجمرة الوسطى أربعهائة ذراع وسبعة وثهانون ذراعا واثنا عشر أصبعا، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة وهي التي تلي مسجد منى ثلثهائة ذراع وخمسة أذرع، ومن التي تلي مسجد منى إلى أوسط باب مسجد الخيف ألف ذراع وواحد وعشرون ذراعا. (١)

وقال في مرآة الحرمين: المسافة التي بين جمرة العقبة والجمرة الوسطى ١١٦٦٧٧ متراً، والتي بين الجمرة الأولى والوسطى ٤٠٢٥٦٠ متراً.

قال المحب الطبري: وليس للمرمى حد معلوم غير أن كل جمرة عليها علم، وهو عمود معلق هناك فيرمى تحته وحوله ولا يبعد عنه احتياطا، وحده بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس لها إلا وجه واحد لأنها تحت جبل.

والمقصود من رمي الجهار التعبد لله تعالى وحده بها لا حظ للنفس فيه (٢) قال أبوحامد الغزالي رحمه الله تعالى في بيان أسرار الحج من الإحياء: وأما رمي الجهار فليقصد به الانقياد للأمر إظهاراً للرق والعبودية، وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك. ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع

ليدخل على حجه شبهة أويفتنه بمعصية، أمره الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. (1)

ورد في بعض الأحاديث أن إبليس عرض له هنالك أي وسوس له ليشغله عن أداء المناسك فكان يرميه كل مرة فيخنس ثم يعود. (١) وروى الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس: لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم ذكر الجمرة الثالثة كذلك. (١)

وروى ابن إسحاق أنه: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال له طف به سبعا، ثم ساق الحديث وفيه أنه لما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل: كبر وارمه سبع حصيات، فرماه فغاب عنه، ثم برز

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١/ ٢٩٤

<sup>(</sup>٢) مرآة الحرمين ١/ ٤٨، ١٣٨

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين ١/ ٢٧٧

<sup>(</sup>٢) حديث: «أن إبليس عرض له هنالك أي وسوس له . . . ». أخرجه أحمد (١/ ٣٨٣ ـ ٢٧٩٥ / ٢٨٥ ـ ط دار المعارف. وصحح إسناده أحمد شاكر).

<sup>(</sup>٣) حديث: «لما أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند . . . . . أخرجه البيهقي (١٥٣/٥ ـ ١٥٤ ـ ط دار المعرفة) والحاكم (١/ ٤٦٦ ـ ط دار الكتاب العربي). وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وذهب الذهبي إلى أنه على شرط مسلم.

له عند الجمرة الوسطى، فقال له جبريل: كبر وارمه، فرماه إبراهيم سبع حصيات، ثم برزله عند الجمرة السفلى، فقال له جبريل: كبر وارمه، فرماه سبع حصيات مثل حصى الخذف، فغاب عنه إبليس. (١)

ب- الحصيبات التي يرمى بها في منى، وتسمى الحصيبات السبع جمرة أيضا، تسمية للكل باسم البعض. (٢)

جـ الأحجار الصغيرة التي يستنجى بها، ومنه حديث: «إذا استجمر أحدكم فليوتر». (٢)

#### الحكم الإجمالي:

أولا ـ الجهار بمعنى الحصيات التي يرمى بها:

٢ ـ رمي الجـــار واجب في الحج باتفاق الفقهاء،
 ويجب في تركه دم . (³)

وعدد الجهار سبعون: سبعة لرمي جمرة العقبة يوم النحر والباقي لثلاثة أيام منى كل يوم ثلاث جمرات بإحدى وعشرين، وذلك لمن لم يتعجل،

أما للمتعجل فتسعة وأربعون. (١) وتفصيله في مصطلح: (حج، ورمي الجمار).

#### صفة جمار الرمي:

٣ ـ يشترط في الجهار أن تكون من حجر، وذلك عند جهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، فلا يجوز بذهب، وفضة، وحديد، ورصاص، وخشب، وطين، وبذر، وتراب، ولؤلؤ، وإشمد، وجص عندهم، (٢) لأن النبي على رمى بالحصى وأمر بالرمي بمشل حصى الخذف، فلا يتناول غيره. (٣)

وأجاز الشافعية أن تكون الجهار من كل أنواع لحجر. (٤)

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون الجـــار من كل ما كان من جنس الأرض، كالحجـر والمـدر والطين، وكل ما يجوز التيمم به. ولا يجوز بخشب وعنــبر ولؤ لؤ وجــواهـر لأنها ليست من جنس الأرض.

<sup>(</sup>١) مرآة الحرمين ١٣٧/١

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٢/ ٥٠، المقنع ص١٩٨

<sup>(</sup>٣) حديث: وإذا استجمر أحدكم فليوتر. . . ». أخرجه مسلم (٢/ ٢١ - ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٤) الاختيار ١٦٣/١، والجمل ٢/ ٤٧٥، ٤٧٩، وكشاف القناع ٢/ ٥١٠

<sup>(</sup>۱) الاختيبار ۱/ ۱۰۵، ۱۰۵، ابن عابيدين ۲/ ۱۸۱، والنسوقي ۲/ ۵۰، والقليوبي ۲/ ۱۱۷، وكشاف القناع ۲/ ۱۹۹، ۵۰۹

 <sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي ۲/ ٥٠، وحاشية الجمل ۲/ ٤٧٣،
 وكشاف القناع ۲/ ٥٠١، والمغنى ٣/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٣) حديث: وأن النبي ﷺ رمى بالحصى وأمسر بالسرمي بمثل حصى الخسذف . . . ». أخرجه مسلم (٢/ ٩٣١ - ٩٣٢ ـ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ٢/ ٤٧٣ ومابعدها، والقليوبي ٢/ ١٤١

واشترط بعض الحنفية في الجهار أن يكون رميها باستهانة، فلا يجوز عندهم بالفير وزج والياقوت مع أنها من جنس الأرض لعدم حصول الاستهانة بها. (١)

ويجزىء مع الكراهة الرمي بالجهار المتنجسة، فإن غسلها زالت النجاسة، ولا يستحب غسلها إلا إذا كانت متنجسة بيقين. (٢)

#### حجم الجمار:

٤ ـ ذهب المالكية والشافعية وهو المختار عند
 الحنفية إلى أن الجمرة تكون مقدار الباقلا، أي
 قدر الفولة، وقيل قدر الحمصة، أو النواة، أو
 الأنملة.

وهذا بيان المندوب، ويجوز الرمي بالأكبر مع الكراهة.

وقال الحنابلة: تكون حصى الجهار أكبر من الحمص ودون البندق، كحصى الخذف، فلا يجزىء صغير جدا ولا كبير. والأصل فيه حديث مسلم: «عليكم بحصى الخذف». (٣)

#### مكان التقاط الجار:

يستحب التقاط الجهار السبعة لرمي جمرة العقبة من مزدلفة ، أو من الطريق ، وماعدا السبعة ليس له مكان مخصوص. وقيل: يؤخذ سبعون حصاة من مزدلفة .

ولا خلاف في جواز أخذها من حيث كان، لكنه يكره أخذها من عند الجمرة، وصرح الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم يجزه.

ويكره كذلك التقاطها من مكان نجس، أو أن تكون متنجسة. ويكره أيضا أن يلتقط حجراً فيكسره سبعين حجراً صغيراً. (١)

#### كيفية رمي الجهار:

7 - يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعا بسبع حصيات، فلورماها دفعة واحدة كانت عن واحدة. ويكبر مع كل حصاة. فإذا كان اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجهار الثلاث بعد الزوال يبتدىء بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، وكذلك في اليوم الثالث والرابع إن أقام. وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط عنه رمي اليوم الرابع. (٢) وتفصيله في مصطلح:

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲/ ۱۸۰

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٨١، والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ٢/ ٥٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٩، والمغنى ٣/ ٤٢٦

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٢/ ١٧٩، والدسوقي ٢/ ٥٠، وحاشية الجمل ٢ (٣) ٤٧٤، وكشاف القناع ٢/ ٤٩٩ وحديث: «عليكم بحصى الخذف» سبق تخريجه ف٣/

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۸۱، وحاشية الدسوقي ۲/ ٥٠، وحاشية القليوبي ۲/ ۱۱۷، وكشاف القناع ۲/ ٤٩٨، والمغني ٣٢٦/٣

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۲/ ۱۵۲ ـ ۱۵۵، والدسوقي ۲/ ۵۰، والجمل
 ۲/ ۲۷۲، ۲۷۶، وكشاف القناع ۲/ ۵۰۰، والمغني
 ۳/ ۲۲۲، ۵۰۰

(حج، ورمي الجمار).

ويشترط حصول الجهار في المرمى عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن لم يبق فيه. ولا يشترط ذلك عند الحنفية، فلو وقعت على ظهر رجل أو جمل إن وقعت بنفسها بقرب الجمرة أجزأ، وإلا لم يجزىء. (١)

#### وقت رمي الجماد :

٧ ـ الوقت المسموح لرمي جرة العقبة من طلوع
 شمس يوم النحر إلى زوالها.

أما الجهار في الأيام الثلاث الأخرى فوقتها بعد الزوال. (٢)

وفي شروط رمي الجهار وما يترتب على تأخير ها أو تركها، بعضها أو كلها تفصيل في المذاهب ينظر في مصطلح: (حج، ورمي الجهار).

### ثانيا ـ الجمار التي يستنجى بها :

٨ ـ ورد في الحديث: «من استجمر فليوتر». (٣)

(٣) حديث: (من استجمر فليوتر)
 أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٦٢/١ ـ ط السلفية).
 ومسلم (٢١٢/١ ـ ط عيسى الحليي).

ومعنى الاستجهار استعمال الحجمارة ونحوها في إزالة ما على السبيلين من النجاسة.

والجمهور على أن الاستجهار كما يكون بالحجارة يكون بكل جامد يحصل به الإنقاء والتنظيف، كمدر وخرقة ونحوهما. وذهبوا إلى أن الاستنجاء بالماء أفضل. (١)

واتفق الفقهاء على أفضلية الجمع بينها. (<sup>۲)</sup> وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: (استجمار).

جماع

انظر: وطء.



 <sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ۱۷۹، والسدسسوقی ۲/ ۵۰، والجمسل
 ۲/ ۴۷۳، وکشاف القناع ۲/ ۵۰۰

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۲/ ۱۸۱، والاختيار ۲/ ۱۵۵، والـدسـوقي ۲/ ۵۲، والجمل ۲/ ۲۹۵، ۵۷۵، وكشاف القناع ۲/ ۵۰۸

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/ ١٣٠، والدسوقي ١/ ١١٠

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ۱/ ۲۲۱ ـ ۲۲۲، والبحر الرائق ۱/ ۲۰۵، والبحر الرائق ۱/ ۲۰۵، والمدسوقي ۱/ ۱۱۱، والحرشي ۱/ ۱۶۸، ونهاية المحتاج ۱/ ۱۲۹، وللجموع ۲/ ۱۰۰، وكشاف القناع ۱/ ۵۰، والمغنى ۱/ ۱۰۹،

يقولون: «الجماعة سنة مؤكدة، أي فعل الصلاة جمعا بإمام ومأموم». (١)

وقد يراد من الجهاعة الاتحاد وعدم الفرقة، كها ورد في الحديث: «الجهاعة رحمة، والفرقة عذاب». (٢)

## الحكم الإجمالي :

يختلف حكم الجهاعة باختلاف مواضعها كهايلي:

#### صلاة الجماعة:

٢ - صلاة الجهاعة أفضل من صلاة الفذ اتفاقا لما
 ورد في الحديث: «صلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». (٣)

واتفق الفقهاء على أن الجاعة شرط في

(١) الاختيسار ١/ ٥٧، والشسرح الكبير للدرديسر ١/ ٣١٩، وجواهر الإكليل ١/ ٧٦، والقليوبي ١/ ٢٢٠

(٢) حديث: «الجهاعة رحمة والفرقة عذاب،

أخرجه أحمد في المسند وابنه في وزوائده (٤/ ٢٧٨، ٥/ ٢٧٥ المحتب الإسلامي، وابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩٩٣ المكتب الإسلامي) من حديث النعبان بن بشير. قال المنفري: إستساده لا بأس به. المترغيب والمترهيب / ١١ ط عيسى الحلبي).

(٣) حديث: (صلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)

أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ١٣١ ط السلفية) ومسلم (١/ ٥٠٠ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ولفظه للبخاري.

# جماعة

التعريف :

1 - الجهاعة في اللغة من الجمع: والجمع تأليف المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جمعته فاجتمع. (١) والجهاعة عدد من الناس يجمعهم غرض واحد. وقد استعملوها في غير الناس حتى قالوا: جماعة الشجر وجماعة النبات، وبهذا المعنى تطلق على عدد كل شيء وكثرته. والجهاعة، والجميع، والمجمعة، والمجمع والمجمعة، والمجمع والمجمعة، والمجمعة والمحمعة والمحمد والمحم

وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الجماعة على عدد من الناس. يقول الكاساني: «الجماعة مأخوذ من معنى الاجتماع، وأقل مايتحقق به الاجتماع اثنان» ويقول: «أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم». (٣)

وتطلق أيضا على فعل الصلاة مجتمعين كما

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة: (جمع).

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط ومتن اللغة مادة: (جمع).

<sup>(</sup>٣) البدائع ١/ ١٥٦

صحة صلاة الجمعة، وهي فرض على الرجال القادرين عليها بشروط تفصل في موضعها، واختلفوا في شرطيتها لصحة صلاة العيدين. أما في سائر الفروض، فالجاعة سنة مؤكدة عند المالكية وهورواية عند الحنفية، لأن النبي على حكم بأفضلية صلاة الجاعة عن صلاة الفذ، ولم ينكر على اللذين قالا: (صلينا في رحالنا) ولو كانت واجبة لأنكر عليها.

وقال الحنابلة وهو المختار عند الحنفية: إنها واجبة، فيأثم تاركها بلا عذر ويعزر وترد شهادته. وقيل: أنها فرض كفاية في البلد بحيث يظهر الشعار في القرية فيقاتل أهلها إذا تركوها. (١)

ويستدلون للوجوب بقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ﴾ (٢) فأمر بالجهاعة حال الخوف ففي غيره أولى، وبها ورد في حديث أبي هريرة أن النبي على قال: «لقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة

فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»(١) أما النساء ففي أدائهن للصلاة جماعة تفصيل ينظر في: (صلاة الجماعة).

وهي فرض كفاية عند الشافعية في الصحيح من المذهب. (٢)

#### أقل الجماعة :

٣ ـ اتفق الفقهاء على أن صلاة الجهاعة تنعقد
 باثنين: إمام ومأموم. وذلك في غير الجمعة
 والعيدين. لحديث أبي موسى مرفوعا: (اثنان
 فها فوقهها جماعة). (٣)

ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجهاعة في الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين ولوكان المأموم امرأة، فلا تنعقد بصبي في فرض لأن صلاتها فرض، وصلاة الصبي نفل. أما في النوافل فتنعقد الجهاعة بصبيين، أو بالغ وصبي اتفاقا.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ۳۷۱، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٨٨، وحاشية الدسوقي ١/ ٣١٩، ٣٩٦، وحاشية القليسويي ١/ ٣٢١، وكشاف القليسويي ١/ ٣٢١، والمغني المحتاج ١/ ٢٧١، والإنصاف القناع ١/ ٤٥٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٦، والإنصاف ٢/ ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) سورة النساء / ١٠٢

<sup>(</sup>١) حديث: ولقد هممت بالصلاة فتضام ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق . . . »

أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ١٢٥ ط السلفية) ومسلم (١/ ٢٥١ ـ ٢٥٢ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريسرة واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) القليوبي ١/ ٢٢١، ومغني المحتاج ١/ ٣١٠

<sup>(</sup>٣) حديث: «اثنان فها فوقهها جماعة».

أخرجه ابن ماجه (١/ ٣١٢ط عيسى الحلبي) والبيهقي (٣/ ٦٩ط دار المعرفة) من حديث أبي موسى الأشعري. ضعفه البوصيري في الزوائد (١/ ١٩ ١ ط دار العربية) وابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٨٥ ط شركة الطباعة الفنية).

وظاهر كلام الشافعية وهورواية عن أحمد إلى أنها تنعقد بصغير في الفرض أيضا إذا كان الإمام بالغا. (١) وتفصيله في مصطلح: (صلاة الجهاعة).

وهناك شروط لانعقاد الجماعة في الجمعة والعيدين تفصيلها في مصطلحيهما.

#### قتل الجماعة بالواحد :

٤ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجهاعة إذا قتلوا واحدا اقتص منهم جميعا. قالوا: لأن زهوق الروح لا يتجزأ، واشتراك الجهاعة فيها لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم، فيضاف إلى كل واحد منهم. قالوا: ولإجماع الصحابة على ذلك. فقد روي أن امرأة بمدينة صنعاء غاب عنها زوجها وترك عندها ابناً له من غيرها، فاتخذت لنفسها خليلا، فاجتمع على قتل الغلام خليل المرأة، ورجل آخر، والمرأة وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا به في بئر ثم وخادمها، فقطعوه أعضاء، وألقوا به في بئر ثم ظهر الحادث وفشا بين الناس، فأخذ أمير اليمن خليل المرأة فاعترف، ثم اعترف الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن اقتلهم وقال: (والله لوتمالاً عليه أهل صنعاء اقتلهم وقال: (والله لوتمالاً عليه أهل صنعاء

(١) بدائم الصنائع ١/ ١٥٦، والدسوقي ١/ ٣٢١، ومغني المحتاج ١/ ٣٣٠، والجمل على شرح المنهج ٢/ ٩٦، وحاشية القليوبي، وكشاف القناع ١/ ٤٥٣، ٤٥٤

لقتلتهم جميعا). (١)

وكـذلـك قتل علي ثلاثة بواحد، وقتل المغيرة سبعة بواحد، ولم ينكر عليهم.

قالوا: ولأن القتل بطريق التغالب غالب، والقصاص شرع لحكمة الزجر، فيجعل كل واحد منهم كالمنفرد فيجري القصاص عليهم جميعا تحقيقا لمعنى الإحياء، ولولا ذلك للزم سد باب القصاص وفتح باب التفاني، إذ لا يوجد القتل من واحد غالبا.

وخالف في ذلك بعض الصحابة منهم ابن الزبير، وروي عن ابن عباس، وهو رواية عن أحمد. (٢) وينظر التفصيل في مصطلح: (قصاص) (وتواطؤ).

القصاص من الواحد بقتل الجهاعة:

ه ـ إذا قتل واحد جماعة، قتل قصاصاً باتفاق الفقهاء. (٣) وفي وجوب شيء من المال مع ذلك خلاف وتفصيل ينظر في : (قصاص).

<sup>(</sup>١) الأثر: « والله لوتمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢٢٧/١٢ السلفية) ومالك في الموطأ (٢/ ٨٧١ه عيسى الحلبي) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) السزيلعي ٦/ ١١٤، ١١٥، ومسواهب الجليسل مع التساج والإكسليسل ٦/ ٢٤١، ٢٤٢، وأسسنى المطسالب ١٧/٤، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٢٧١، ٢٧٢

 <sup>(</sup>۳) ابن عابدین ٥/ ۳٥٨، ومواهب الجلیل ٦/ ۲٤١، ۲٤٢،
 وأسنى المطالب ٤/ ٣٦، والمغنى ٧/ ٢٧٢

لزوم جماعة المسلمين:

٦ - ورد في الحديث أن النبي على قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». (١)

قال في الفتح: اختلفوا في هذا الأمر، فقال قوم: هوللوجوب، والجهاعة السواد الأعظم، وقال تعضهم: وقال قوم: الجهاعة الصحابة، وقال بعضهم: الجهاعة أهل العلم، قال الطبري: والصواب أن المراد من الخبر لزوم الجهاعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأييده، فمن نكث عن بيعته خوج عن الجهاعة. (٢)

٧ - وفي شرح الطحاوية: «نتبع أهل السنة والجهاعة»، والسنة طريقة الرسول والجهاعة جماعة المسلمين: هم الصحابة والتابعون بإحسان إلى يوم الدين. . . . (٣) قال عليه الصلاة والسلام: «إن هذه الأمة ستفتر ق على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجهاعة» (٤) ، وفي رواية قالوا: من هي يارسول

(۱) حديث: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» أخرجه البخاري (فتح الباري ۱۳/ ۳۵ط السلفية) ومسلم (۳/ ۱٤۷٦ط عيسى الحلبي) من حديث حذيفة بن اليان.

- (٢) فتح الباري ١٣/ ٣٧
- (٣) العقيدة الطحاوية وشرحها ص٢٣٨
- (٤) حديث: «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث . . . »
  أخرجه أبوداود (٥/ ٤ ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي
  (٥/ ٢٥ ط مصطفى الحلبي) من حديث أبي هريرة . وقال
  الترمذي : حديث حسن صحيح ومن حديث معاوية
  أخرجه أبوداود (٥/ ٥ ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم =

الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي». (١) وتفصيل هذه المسائل في مصطلحات: (إمامة كبرى، بغي، بيعة).

جمع

انظر: مزدلفة.



(١/ ١٢٨ ط دار الكتاب العربي) وقال: هذه أسانيد تقام
 بها الحجة في تصحيح الحديث، ووافقه الذهبي.

(۱) حديث: «وفي رواية» قال ما أنا عليه وأصحابي» أخرجه العقيل في كتاب الضعفاء (۲/ ۲۹۲ طدار الكتب العلمية) والطبراني في الصغير (۱/ ۲۵۲ ط المدني) وفي إسناده عبدالله بن سفيان الخزاعي، وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه» «وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۸۹ ط دار الكتباب العربي) وأورد مقالة العقيلي ثم قال: «وذكره ابن حبان في الثقات».

# جمع الصلوات

#### التعريف:

الجمع ضدالتفريق، وجمع الشيء إذا جاء به
 من هنا وهنا وضم بعضه إلى بعض. (١)

والمراد بجمع الصلوات عندالفقهاء :هو أداء الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء تقديها أو تأخيرا.

#### الحكم التكليفي:

٧ - أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم في وقت الظهر، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة في وقت العشاء للحاج، (٢) لأن الرسول على فعل هذا في حجة الوداع وفأتى حابر رضي الله عنه قال في صفة حجه وفأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينها شيئا». (٣)

ولكنهم اختلفوا في تحديد علة هذه الرخصة هل هي السفر أو هي النسك؟ فذهب الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، والنخعي وأبوحنيفة، وهو قول للشافعية إلى أن هذا الجمع من أجل النسك، ولهذا فلا فرق في ذلك عندهم بين المسافر والحاضر، ولا بين العرفي والمكي وغيرهم بعرفة، ولا بين المزدلفي وغيره بمزدلفة.

وذهب جهور الفقهاء (المالكية والراجع عند الشافعية والحنابلة) إلى أن الجمع بعرفة ومزدلفة رخصة من أجل السفر، (١) واحتجوا بالأحاديث الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار النبي على الأخرى كما يأتى.

#### الجمع للسفر:

٣- ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء جمع تقديم، أوجمع تأخير بسبب السفر الطويل الذي تقصر فيه الرباعية مالم يكن سفر معصية للأدلة الآتية:

أ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: (جع).

<sup>(</sup>٢) سبل السلام ٢/ ٢٠٠

<sup>(</sup>٣) حديث: وفأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام، أخرجه مسلم (٢/ ٨٩٠ - ط عيسى الحلبي). من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧١ وانظر شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي ٢/ ١١٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧١

الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها»(۱)
الحديث وفي رواية: «فإن زاغت الشمس قبل
أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب»(۱) وفي
رواية أخرى «كان على إذا كان في سفر فزالت
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم
ارتحل». (۱)

ب ـ وعن معاذ رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبـوك فكـان يصـلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا». (٤)

أما المالكية فلا يشترط للجمع في السفر عندهم طول مسافة السفر أو قصرها، فإذا نوى

(١) حديث: دكان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها». أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣ - ط السلفية).

ومسلم (١/ ٤٨٩ ـ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك

(٢) حديث: «فإن زافت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» أخرجه البخاري (فتح الباري ٢/ ٥٨٢ ـ ط السلفية)... ومسلم (١/ ٤٨٩ ـ ط عيسى الحلبي). من حديث أنس

(٣) حديث: (كان ﷺ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل». أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٢ كي ط دار المعرفة) من حديث أنس. وعنزاه ابن حجر إلى الإسماعيلي، والأربعين للحاكم وصحح الحديث (فتح البارى ٢/ ٥٨٣ ـ ط السلفية).

(٤) حدیث: «خرجنا مع النبي ﷺ في غزوة تبوك فكان . . . »
 أخرجه مسلم (١/ ٤٩٠ ـ ط عیسی الحلبي).

الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم بطل الجمع. ولا يشترط فيه إقامة أربعة أيام لبطلان الجمع.

وأحوال جواز الجمع في السفر أو عدمه كالآتي: -١ - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بشرطين:

أحدهما: أن تزول عليه الشمس بالمكان الذي نزل فيه للراحة.

ثانيها: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر والنزول في مكان آخر بعد غروب الشمس.

٢ ـ وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى
 الظهر أول وقتها، وأخر العصر وجوبا حتى ينزل
 ليوقعها في وقتها الاختياري، فإن قدمها مع
 الظهر أجزأت، وندب إعادتها في وقتها عند
 نزوله.

٣ - وإن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وهو غير في العصر إن شاء قدمها مع الظهر، وإن شاء أخرها حتى ينزل هذا إذا زالت عليه الشمس أثناء نزوله.

فإن زالت عليه الشمس أثناء سيره فأحواله هي:

١ - إن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبله أخر الظهر، ليجمعها مع العصر جمع تأخير

وقت نزوله وجوبا على ما قال الدسوقي وجوازا على ما قال اللخمي .

۲ ـ وإن نوى النزول بعد الغروب جمع بينها
 جمعا صوريا، وهو أن يصلي الظهر آخر وقته
 الاختياري، والعصر أول وقته الاختياري.

هذا بالنسبة للظهر والعصر. ومثلهما المغرب والعشاء مع مراعاة ما يدخل به وقت العشاء وهو الشفق وما يخرج به وهو الفجر. (١)

ع - وذهب الأوزاعي إلى جواز جمع التأخير فقط للمسافر<sup>(۲)</sup> عملا برواية من حديث أنس رضي الله عنه وهي قوله: «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب». <sup>(۳)</sup>

وذهب الحسن البصري، والنخعي، وابن سيرين، ومكحول، وأبوحنيفة إلى أنه لا يجوز الجمع للمسافر لا تقديها ولا تأخيرا، وتأولوا ما ورد من جمعه على بأنه جمع صوري، وهو أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. (3)

واستدلوا بأدلة منها:

أ ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مارأيت

رسول الله ﷺ صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء». (١)

ب - قوله على النسوم تفريط إنها التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». (٢)

جـ واحتجوا بأن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر وأحاديث الجمع آحاد فلا يجوز ترك المتواتر بخبر الواحد. (٣)

وقد اتفق القائلون بجواز الجمع بسبب السفر على أنه يجوز الجمع للمسافر بين الصلاتين - الظهر والعصر أو المغرب والعشاء - في وقت الثانية كذلك.

غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى، وإن فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الثانية، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها

<sup>(</sup>١) الدسوقي ١/ ٣٦٨ ـ ٣٦٩ والحطاب ٢/ ١٥٦

<sup>(</sup>٢) المجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧١، سبل السلام ٢/ ٤١

<sup>(</sup>٣) حديث: «فإن راغت الشمس قبل ...» سبق تخريجه ف/٣

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ١/٤/١

<sup>(</sup>١) حديث: ومارأيت رسول الله على صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين . . . ». أخسرجه البخاري (فتع الباري ٣/ ٥٣٠ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: «ليس في النوم تفريط إنها التفريط على من لم يصل الصلاة . . . » . أخرجه مسلم (١/ ٤٧٢ ـ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي قتادة .

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، والمجموع ٤/ ٣٧٣، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٢٧١

«ألا أخبركم عن صلاة رسول الله على إذا زالت الشمس وهموفي المنزل (أي مكان النزول في السفر) قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر»(١) ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل. (٢)

جمعهما، فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت الشانية ، الأن وقت الشانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس.

ويرى الأوزاعي عدم جواز جمع التقديم.

٦ - ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز الجمع إلى أنه يشترط لجمع التقديم أربعة شروط:

أولها: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر والمغرب لأن الوقت لها والثانية تبع لها والتابع لا يتقدم على متبوعه، فلوصلي العصر قبل

أما إن كان سائرا في وقتيهما أو نازلا فيه وأراد

## شروط صحة جمع التقديم :

الظهر أو العشاء قبل المغرب لم يصح الظهر في

الصورة الأولى ، ولا العشاء في الثانية ، وعليه أن

ثالثها: الموالاة بين الصلاتين وهي أن لا يفصل بينها زمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، لأن من العسير التحرز منه.

فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع سواء أفرق بينهما لنوم، أم سهو، أم شغل، أم غير ذلك. والمرجع في الفصل اليسير والطويل العرف كما هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها في الشرع أو في اللغة كالحرز والقبض وغيرهما.

وقدر بعض الحنابلة والشافعية الفصل اليسير بقدر الإقامة، وزاد الحنابلة وقدر الوضوء.

رابعها: دوام سفره حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية ، فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى ، أو وصل إلى بلده وهو في الأولى ، أوصار مقيما بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال سببه، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها. (١)

## شروط صحة جمع التأخير :

٧ - يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل

يعيدها بعد الأولى إذا أراد الجمع. ثانيها: نية الجمع ومحلها الفاضل أول الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى سلامها.

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، ومغني المحتـاج ١/ ٢٧١، والمجموع للإمسام النووي ٤/ ٣٧٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ٧٧١ ، وجسواهـر الإكليـل ١/ ٩١ ، وبـدايـة المجتهـد ١/ ١٧٤ ، وسيل السلام ٢/ ٤١

<sup>(</sup>١) حديث: وألا أخبركم عن صلاة رسول الله ﷺ، إذا زالت . . . ) . سبق تخريجه ف٣ وأخرجه البيهقي (٣/ ٦٣ ١ ط دار المعرفة) من حديث ابن عباس وهو بها تقدم من شواهده يقوى. وقال النووي: (حديث ابن عباس رواه البيقي باسناد جيد وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) المجموع للإمام النووي ٣٧٣/٤، والمغني لابن قدامة YVY /Y

خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء، فإن أخرها بغير نية الجمع أثم وتكون قضاء لخلو وقتها عن الفعل أو العزم.

وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع التأخير وهو دوام سفره إلى تمام الصلاتين، فإن أقام قبل فراغه منها أصبحت الأولى قضاء.

أما الحنابلة فيشترطون استمرار السفر إلى حين دخول وقت الثانية، وعليه فلا يضرزوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية. (١)

٨ ـ وقد اختلف الفقهاء في جواز الجمع في السفر
 القصير .

فذهب الشافعية في الراجح عندهم والحنابلة إلى أنه لا يجوز الجمع في السفر القصير، لأن الجمع رخصة ثبتت لدفع المشقة في السفر فاختصت بالطويل كالقصر، ولأنه إخراج عبادة عن وقتها فلم يجز في السفر القصير كالفطر في الصوم، ولأن دليل الجمع فعل النبي على والفعل لا صيغة له وإنها هو قضية عين، فلا يثبت حكمها إلا في مثلها، ولم ينقل أنه على جمع الا في سفر طويل. وذهب الشافعية في المرجوح عندهم إلى جواز الجمع في السفر القصير لأن

أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر قصير. (١)

وتفصيل مايتصل بالسفر قصراً وطولاً ينظر في : (صلاة المسافر).

هذا وروي عن أحمد أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان سائرا في وقت الأولى فيؤ خر إلى وقت الشانية جواز الشانية ثم يجمع بينها. والرواية الثانية جواز تقديمه الصلاة الثانية ليصليها مع الأولى على ماسبق. (٢)

#### الجمع للمرض:

٩ - اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض.

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: « جمع رسول الله على بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا سفر». (٣)

<sup>(</sup>١) القـوانـين الفقهيــة ص٨٧، والمغني لابن قدامة ٢/٣٧٣، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٢) المجمــوع لُلإمـام النــووي ٤/ ٣٧٠، والمغني لابن قدامــة ٧/ ٣٧٣ \_ ٢٧٣

<sup>(</sup>٣) حديث: «جمع رسول الله ﷺ بين الظهر . . . » أخرجه مسلم (١/ ٤٩١ ـ ط عيسى الحلبي). من حديث ابن عباس.

وقد أجمعوا على أن الجمع لا يكون إلا لعذر فيجمع للمرض.

وقد ثبت أن النبي الله أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش رضي الله عنها لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد. (١)

ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر.

إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض هوجمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أوغيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها.

أما الحنابلة فيرون أن المريض غير بين التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى، لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس، والمرض المبيح للجمع عند الحنابلة هو مايلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.

وإلى رأي المالكية والحنابلة في جواز الجمع للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منهم القاضي حسين، وابن المقري، والمتولي، وأبوسليمان الخطابي.

وقال الإمام النووي: هذا الوجه قوي جدا. قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقديها وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهها به.

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي ولا الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل وغير صريح، ولاسيها أن الرسول ولم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا. (١)

#### الجمع للمطر، والثلج، والبرد، ونحوها:

• 1 - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنها

وألحقوا المستحاضة، ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز الجمع.

<sup>(</sup>١) جواهــر الإكليــل ٩٢/١، والقـوانـين الفقهيـة ص٨٧، والمجمــوع للإمــام النــووي ٤/ ٣٨٣، ومغني المحتــاج ١/ ٢٧٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٦

<sup>(</sup>١) حديث سهلة أخرجه أبوداود (١/ ٢٠٧ ـ ط عزت عبيد الدعاس)، وأحمد (٦/ ١٣٩ ـ ط المكتب الإسلامي) من حديث عائشة. قال المنذري في إسناده محمد بن يسار. وقد اختلف في الاحتجاج به.

وحديث حمنة أخرجه كذلك أبوداود (١/ ١٩٩ ـ طعزت عبيد الدعاس) والترمذي (١/ ٢٢١ ـ ط مصطفى الحلبي). وقال: حديث حسن صحيح.

قال: «صلى رسول الله على بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر». (١)

قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمها الله: أرى ذلك بعذر المطر. ولم يأخذ الجمهور بالرواية الأخرى وهي قوله: «من غير خوف ولا مطر» لأنها تخالف رواية الجمهور.

ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانا يجمعان بسبب المطر.

وهو قول الفقهاء السبعة والأوزاعي . (٢) إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها :

1 - يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا سلمة بن عبدالرحمن قال: «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء». (٣)

ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل الظلمة.

أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطرونحوه، لحديث ابن عباس رضي الله عنها المتقدم ذكره ولأن العلة هي وجود المطرسواء أكان ذلك في الليل أم في النهار.

٢ - أنهم اختلفوا في حكم جمع التقديم
 والتأخير:

فذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى جواز جمع التقديم فقط دون جمع التأخير لأن استدامة المطرليست مؤكدة، فقد ينقطع المطرفيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر.

وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التأخير بسبب المطركالسفر، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي في القديم . (١)

٣ ـ يشترط المالكية والشافعية للجمع بسبب المطر البداءة بالأولى من الصلاتين ونية الجمع بينها والموالاة على التفصيل الذي سبق في الجمع بسبب السفر (ف/٣).

وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية والشافعية للجمع بسبب المطرمنها:

<sup>(</sup>١) حديث: «صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر والعصر (١) . . . » زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر». سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٢) جواهسر الإكليسل ١/ ٩٢، والقوانين الفقهية ص٨٧، والمجمسوع للإمسام النسووي ٤/ ٣٧٨، ومغني المحتساج ١/ ٢٧٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، قال ابن حجر «ليس له أصل وإنها ذكره البيهقي (٣/ ١٦٨ ـ ط دار المعرفة) عن ابن عمر موقوفا عليه.

<sup>(</sup>١) بدايسة المجتهد ١/ ١٧٧، وجسواهر الإكليل ١/ ٩٢، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٧٨، والسراج الوهاج ص٨٣، ومغني المحتاج ١/ ٢٧٤، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٤

أ\_وجود المطرفي أول الصلاتين وعند السلام من الأولى وعند دخول الثانية.

ب - الرخصة خاصة بالمصلي جماعة في مسجد، فلا يجمع المصلي في بيته وهذا أحد القولين عند الحنابلة.

والأرجح عند الحنابلة: أن الرخصة عامة فلا فرق بين من يصلي جماعة في مسجد وبين غيره عن يصلي في غير مسجد أو منفردا، لأنه قد روي أن النبي المسجد شيء» . (١) ولأن العذر إذا وجد استوى فيه وجود المشقة وغيره .

٤ ـ يرى المالكية وهو القول الأصح عند الحنابلة:
 أن الطين أو الوحل عذريبيح الجمع كالمطر، لأنه يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان فيه للزلق وتتأذى نفسه وثيابه، وهذا أعظم من البلل وإلى هذا ذهب بعض الشافعية.

إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع المطر والطين والظلمة ، أو اثنان منها، أو انفرد المطرجاز الجمع، بخلف انفراد الطين على المشهور عدم الجمع.

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بسبب الطين أو الوحل قالوا لأن ذلك كان على زمن النبي على ولم ينقل أنه جمع من أجله. (٢)

ويرى الحنابلة في الراجع عندهم أنه يجوز الجمع من أجل الربح الشديدة في الليلة الباردة لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كان رسول الله عليه ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الربح «صلوا في رحالكم». (١)

والوجه الثاني عندهم أنه لا يباح الجمع من أجل الربح. لأن المشقة فيها دون المشقة في المطر فلم يصح إلحاقها بالمطر. (٢)

أما المالكية والشافعية فلا يجيزون الجمع من أجل الريح الشديدة والظلمة، لأنها كانتا في زمان النبي على ولم ينقل أنه جمع من أجلها. (٣)

#### الجمع للخوف:

١١ ـ ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهورواية

<sup>(</sup>١) حديث: «جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء لم نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) الـدسـوقي ١/ ٣٧٠، والقوانين ص٨٧، وبداية المجتهد=

<sup>= 1/</sup> ١٧٧، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٨٣، ومغني المحتساج ١/ ٢٧٥، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٥ ـ ٢٧٦، والفروع ٢/ ٦٨

<sup>(</sup>١) حديث: «صلوا في رحالكم» أخرجه البخاري (فتح الباري ١١٣/٢ ـ ط السلفية). ومسلم (١/ ٤٨٤ ـ ط عيسى الحلبي) واللفط للبخاري. وهو من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>٢) ترى اللجنة أن في بعض البلاد تكون الريح الشديدة أعظم
 في المشقة من المطر وغيره، فلهذا ترى جواز الجمع لذلك.
 (٣) المراجع السابقة.

عند المالكية إلى جواز الجمع بسبب الخوف للخوف أولى .

للمالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف لثبوت صريح غير محتمل.

وقـد سبق أن الحنفيـة لا يجيزون الجمع لسفر

#### الجمع بدون سبب:

١٢ \_ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما «صلى رسول الله على بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم «من غير خوف ولا سفر»(١) وهذا يدل على أن الجمع

وذهب أكثر الشافعية وهمو الرواية الأخرى أحاديث المواقيت ولاتجوز مخالفتها إلا بنص

ولا لمطرولا لغيرهما من الأعذار الأخرى. (٣)

لغير الأعذار المذكورة، لأن أحبار المواقيت الشابتة لا تجوز مخالفتها إلا بدليل خاص، ولأنه تواتر عن النبي على المحافظة على أوقات الصلوات حتى قال ابن مسعود رضى الله عنه: «ما رأيت النبي على صلى صلاة لغير ميقاتها إلا

انظر: صلاة الجمعة.

المذكورة. (٣)

صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع «أي

وذهب طائفة من الفقهاء منهم \_ أشهب من

المالكية، وابن المنذر من الشافعية، وابن سيرين

وابن شبرمة \_ إلى جواز الجمع لحاجة مالم يتخذ

قال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضرمن

غير خوف، ولا مطــر، ولا مرض. وهـــو قول

جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن

عباس رضي الله عنهما قال: «إن النبي ﷺ جمعًا

بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من

غير خوف ولا مطر»(٢) فقيل لابن عباس لم فعل

ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمنه. ولما روي من

الأثار عن بعض الصحابة والتابعين رضي الله

عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير الأعذار

بمزدلفة»(١) الحديث.

تمعة

<sup>(</sup>١) حديث: «ما رأيت النبي على صلى صلاة لغير ميقاتها . . . ) سبق تخریجه فع

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر . . . » سبق تخريجه ف١٢.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية ص٨٧، وبداية المجتهد ١/ ١٧٧، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٨٤، والمغنى لابن قدامة ٢/ ٢٧٨ ، وسيل السلام ٢/ ٤٣

<sup>(</sup>١) حديث: «صلى رسول الله ﷺ بالمدينة الظهر تخريجه ف١١.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٥٦، والمجموع للإمام النووي ٤/ ٣٨٣، والقوانين الفقهية ص٨٧، والمغني لابن قدامة ٢/ ٢٧٧، وكتاب الفروع ٢/ ٧١

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### القصهاء والعضباء:

٢ ـ القصهاء والعضباء: مكسورتا القرن.

وفي اللسان: القصاء من المعز: التي انكسر قرناها من طرفيها إلى المشاشة. (١)

والعضباء: الشاة المكسورة القرن الداخل وهو المشاش.

أما العضباء من الإبل فهي التي شقت أذنها والعضباء من الخيل ماقطع ربع أذنها فأكثر.

وقد فسر المالكية والحنابلة العضباء بأنها الشاة التي ذهب نصف قرنها فأكثر.

وفي المهذب: العضباء: هي التي انكسر قرنها.

وفي المجموع: «العضباء هي: مكسورة ظاهر القرن وباطنه».

والقصاء - وتسمى العصاء - فسرها الشافعية والحنابلة بأنها التي انكسر غلاف قرنها. (٢)

فالجماء هي: المخلوقة بلا قرن.

### جماء

#### التعريف :

١ - الجماء في اللغة: جمت الشاة جمها، إذا لم يكن
 لها قرن والذكر أجم، والأنثى جماء، يقال: شاة
 جماء وكبش أجم.

والجلح في البقر مثل الجمم في الشاء.

وقيل: الجلحاء كالجهاء: الشاة التي لا قرن لها.

وفي الحديث: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(١) أي إذا نطحتها.

قال الأزهري: وهذا يبين أن الجلحاء من الشاة والبقر بمنزلة الجماء التي لا قرن لها.

واستعمل الفقهاء اللفظين فيها لا قرن له من غنم أو بقر. (٢)

<sup>(</sup>١) المشاش: رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مشل السركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة والعلوم ٢٠٠٢ والبدائع ٥/ ٧٦

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة: (قصم) و(عضب) والكافي لابن عبدالبر ١/ ٤٢١، وجواهر الإكليل ١/ ٢١٩، والمجموع ٨/ ٢٠٤، والمهذب وهامشه ١/ ٢٤٦، والمغني ٣/ ٤٥٥، ومنتهى الإرادات ٢/ ٩

<sup>(</sup>۱) حدیث: ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة . . . » أخرجه مسلم (٤/ ١٩٩٧ ـ ط عيسى الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير والمغرب، ولسان العرب مادة: (جم) ورجلح) والمذهب ١/ ٢٤٦ والمغني ٣/ ٤٥٥ والنهاية لابن الأسير والمجموع شرح المهذب ٨/ ٤٠٢، والكافي لابن عبدالر ١/ ٢٢٤

والعضباء والقصماء أو العصماء هي مكسورة القرن بعد وجوده.

#### الحكم الإجمالي:

٣ - الجماء من البقر والغنم - وهي المخلوقة بلا قرن - تجزىء في الأضحية والهدي عند الحنفية والمالكية وعند الحنابلة عدا ابن حامد وعند الشافعية مع الكراهة.

ودليل الجواز أن القرن لا يتعلق به مقصود ولا يؤثر في اللحم ولم يرد فيه نهي ، وقد روي أن عليا رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: «لا يضرك ، أمرنا رسول الله عليه أن نستشرف العين والأذن». (1)

لكن ذات القرن أفضل باتفاق ، للحديث الصحيح «ضحى النبي على الكثير بكبشين أقرنين» . (٢)

وقال ابن حامد من الحنابلة: لا تجزى الجماء في أضحية أوهدي لأن ذهاب أكثر من نصف

قرن يمنع، فذهاب جميعه أولى، ولأن مامنع منه العور ومنع منه العمى، وكذلك مامنع منه العضب يمنع منه كونه أجم أولى.

إما مكسورة القرن سواء أكانت عضباء أم قصهاء فإنها تجزىء عند الحنفية إذا لم يبلغ الكسر المشاش، فإذا بلغ الكسر المشاش فإنها لا تجزىء.

وتجزىء عند المالكية إن برىء الكسر ولم يَدْمَ، فإن كان الكسريدمى فلا تجزىء، لأنه مرض، والمراد عدم البرء لا خصوص سيلان الدم.

وقال الشافعية: يجوز مع الكراهة التضحية بمكسورة القرن سواء أدمي قرنها أم لا إذا لم يؤثر في اللحم، لأن القرن لا يتعلق به كبير غرض، فإن أثر الكسر في اللحم فلا تجزىء.

وقيد الحنابلة الإجزاء وعدمه بالمساحة. فإن كان الداهب أكثر قرنها فإنها لا تجزىء، لأن الأكثر كالكل، ولحديث علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي على أن يضحى بأعضب الأذن والقرن، (١) قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف أو أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>۱) حديث: «أمرنسا رسبول الله الله الله الله الله العين والأذن». أخرجه أبوداود (۳/ ۲۳۷ - ط عزت عبيسد الدعساس). والمترمذي (٤/ ٨٦ - ط مصطفى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أحمد شاكر (مسند أحمد ١/ ١٥٥/ / ٨٥ - ط دار المعارف.

<sup>(</sup>۲) حدیث: دضعی النبی ﷺ بکبشین أملحین أقرنین، أخرجه البخاری (۱۰/ ۲۳ ـ ط السلفیة). ومسلم (۳/ ۱۵۵۵ ـ ط عیسی الحلبی) من حدیث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١) حديث: «نهى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن» أخرجه أبوداود (٣/ ٣٣٨ ـ ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي (٤/ ٩٠ ـ ط مصطفى الحلبي). واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. وهو من حديث علي بن أبي طالب.

وعن الإمام أحمد روايتان فيها زاد على الثلث.

إحداهما: إن كان دون النصف جاز واختاره الخرقي .

والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز وإن كان أقل جاز ولا يجزىء عند الحنابلة العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها.

٥ ـ ومستأصلة القرنين دون أن تدمى ، أي مكسورتها من أصلها ، ففيها قولان عند المالكية . قال ابن حبيب: لا تجزى ، وقال ابن المواز: تجزىء وهو المنقول عن كتاب محمد بن القاسم .

والمفهوم من كلام الحنابلة أنها لا تجزىء عندهم إذ لا يجزىء عندهم ماذهب نصف قرنها. (١)



(۱) البدائع ٥/ ٧٦، وابن عابدين ٥/ ٢٠٥، وجواهر الإكليل ١/ ٢١٩، والدسوقي ٢/ ١١٩، والمواق ٣/ ٢٤٠، والمهذب ١/ ٢٤٦، والمجموع ٨/ ٢٠٠، ونهاية المحتاج ٨/ ١٢٨، والمغني ٣/ ٥٥٤، ٨/ ٢٢٦ وشسرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٨ ـ ٩٧ والإفصاح ٢/ ٣٠٨





# تراجم الفقهاء الواردة أساؤهم في الجزء الخامس عشر

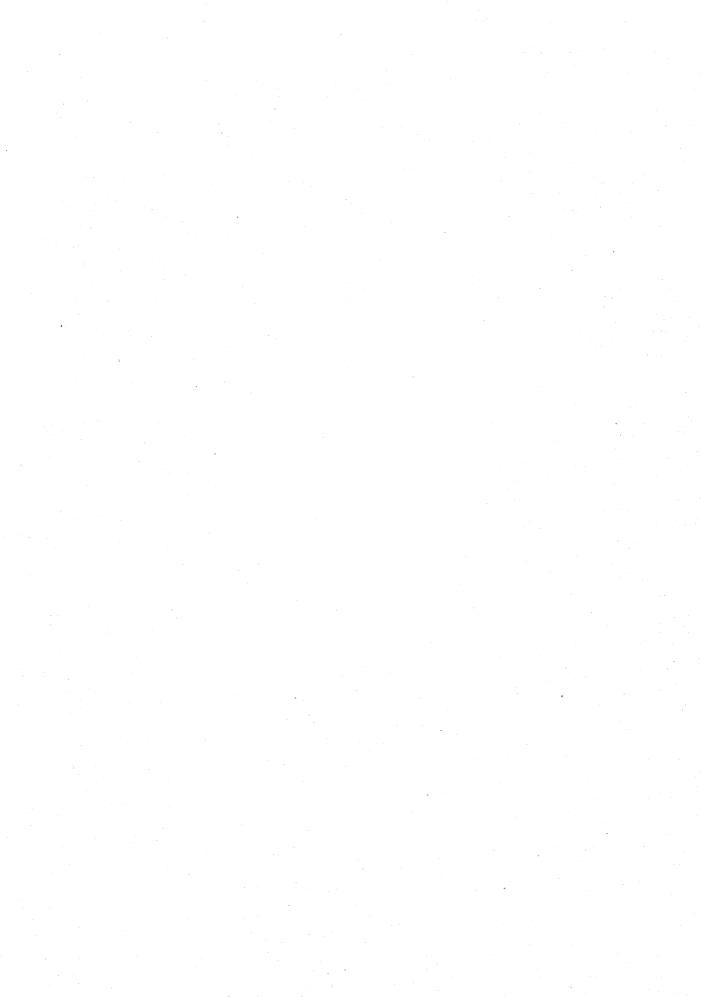

[تذكرة الحفاظ ٢ / ٢٢٤ ، وتاريخ بغداد ١٠/٨٩، ومعجم المؤلفين ٦/١٣١].

ابن أبي شيبة: هو عبدالله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٧

إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦

ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن أبي أوفى : ر: عبدالله بن أبي أوفى .

ابن أبي مليكة: هو عبدالله بن عبيدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

ابن أبي الدنيا (٢٠٨ ـ ٢٨١هـ)

ابن الأثـير: هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

هو عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس، أبوبكر، المعروف بابن أبي الدنيا، محدث، حافظ، مشارك في أنواع من العلوم، سمع سعيد بن سليمان الواسطي، وخلف بن هشام البزار، وعبدالله بن خيران صاحب المسعودي، وأبا نصر التمار وغيرهم، وروى عنه محمد بن خلف وكيع ومحمد بن خلف بن المرزبان وعبـدالله بن عبدالرحمن السكري وغيرهم .

ابن بطال: هو علي بن خلف: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٦

قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي العالم الصدوق أبوبكر.

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبدالحليم:

وهـو صدوق، وقـال الـذهبي: هو المحـدث

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

من تصانيفه: «التهجـد وقيـام الليل»، و«مكارم الأخلاق»، و«الفرج بعد الشدة».

ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

ابن جزي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن حامد : هو الحسن بن حامد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص۳۹۸

ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٩٩

> ابن حجر العسقلاني: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩

ابن حکم (٤٨٤ ـ ٧٦٥هـ)

هو عاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن مرجّى بن حكم، أبومحمد، الأنصاري فقيه، رأس المفتين في زمانه بالأندلس. ولد في حصن ينشته، وسكن شاطبه وولي خطة الشورى ببلنسية، ثم قلد قضاء مرسية، ودرّس الفقه بشاطبة.

من تصانيفه: «الجامع البسيط» شرح المدونة ولم يكمله.

[الأعلام ١٠/٤، ومعجم المؤلفين ٥/١٥].

ابن رستم: هو إبراهيم بن رستم: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٣٥

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

> ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٩٥٩

ابن زَنْجُويه (١٨٠ ـ ٢٤٧، وقيل ٢٥١هـ)
هو حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله بن زنجويه، أبوأحمد، الأزدي النسائي. محدث، حافظ، روى عن عثمان بن عمر بن فارس وجعفر بن عون والنضر بن شميل ويحيى بن حميد ويزيد بن هارون وغيرهم. وعنه أبوداود والنسائي وأبوزرعة الدمشقي وأبوحاتم وعبدالله بن أحمد والحسن بن سفيان وابن أبي الدنيا وغيرهم قال النسائي: ثقة، وذكره وقال الخطيب: كان ثقة ثبتا حجة، وذكره ابن حبان في الثقات.

من تصانيف : «كتاب الأموال»، و«الترغيب والترهيب»، و«الآداب النبوية»،

[تهذيب التهذيب ٤٨/٣، وتذكرة الحفاظ ٢ / ١١٨، وشذرات الذهب الحديث ١١٤/٢، والأعلام ٢ / ٣١٩، ومعجم المؤلفين ٨٤/٨].

ابن سريج : هو أحمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩

ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤١

> ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹

ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عباس: هو عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٠٠٠

ابن عبدالحكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

ابن عبدالسلام: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

#### ابن العطار (٣٣٠ ـ ٣٩٩هـ)

هو محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيد، أبوعبدالله، الأموي القرطبي، المالكي، المعروف بابن العطار. فقيه، حافظ، أديب، نحوي، شاعر، عارف بالفرائض والحساب واللغة. وذكره الفقيه أبوعبدالله ابن عتاب فقال: محل أبي عبدالله في العلم معروف، وهوبه موصوف، ولقد كان فقيها موثقا، لم يحفظ أنه أخذ عليها أجرا، قال ابن حبان:

فلم يزل ابن العطمار مع خصمالمه منقوص الحظ، وكان فريد فقهاء وقته مع توافرهم.

من تصانيفه: «كتاب الشروط وعللها».

[تسرتسيب المدارك ٢/ ٢٥٠ ـ ٢٥٦، والمديباج ٢٦٩، وهمدية العارفين ٢/٨٥، ومعجم المؤلفين ٢/٨٧].

ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٥

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبوالبقاء الكفوي: هو أيوب بن السيد شريف:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

أبوبكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

أبوبكر الجصاص: هو أحمد بن علي: نقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

أبوبكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦ ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

بن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن المبارك: هو عبدالله بن المبارك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن المنير: هو أحمد بن محمد: نقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٠

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

أبوثـور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبوجعفر الهندواني: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٧

أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

> أبوحامد الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٣

> > أبوالحسن : هو علي بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣

أبوحميد الساعدي: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٣١

أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الحويرث (؟ ـ ١٢٨، وقيل ١٣٢هـ) هو عبدالرحمن بن معاوية بن الحويرث، أبوالحويرث، الأنصاري الزرقي المدني. روى عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ذباب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم وحنظلة بن قيس السزرقي وغيرهم.

روى عنه شعبة والشوري وزياد بن سعد وعبدالرحمن بن إسحاق المدني وغيرهم. وذكره ابن حبان في الثقات. قال العقيلي وثقه ابن معين. وقال ابن عدي: ليس له كثير حديث ومالك أعلم به لأنه مدني ولم يروعنه شيئا. وقال النسائي: ليس بثقة.

[تهــذيب التهــذيب ٢٧٢/٦، وميـزان الاعتدال ١٩١/٢].

> أبو داود: هو سليهان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

> > أبو ذر: هو جندب بن جنادة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣

أبو الزّياد : هو عبدالله بن ذكوان : تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٣٧

أبوسعيد الأصطخري: هو الحسن بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

> أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

> > أبوسلمة بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٤

أبوسليهان الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

> أبوسليهان: هو موسى بن سليهان: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

أبوالشعثاء : هو جابر بن زيد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨

أبوالعالية : هو رفيع بن مهران : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٣

أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبوعبيدة بن الجراح: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٤

أبوقلابة: هو عبدالله بن زيد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو مرثد الغنوي (؟ ـ ١٢هـ) هو كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرو،

أبو مرثد، الغنوي صحابي، من السابقين إلى الإسلام. روى عن النبي الله لا تصلوا في القبور ولا تجلسوا عليها. روى عنه واثلة بن الأسقع. آخى النبي الله بينه وبين عبادة بن الصامت. وشهد بدرا والحندق وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله الله وكان شجاعا بطلا، طويل القامة.

[الإصابة باب الكنى ١٧٧/، والإستيعاب ١٧٥٤، وأسد الغابة ٥/٢٨، وتهذيب التهذيب ٢٨٢/، والأعلام ٣/٦٤.

أبومسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٨

أبوالمليح (؟ ـ ٩٨ وقيل ١٠٨هـ)

هو عامر بن أسامة بن عمير بن حنيف بن ناجية، أبوالمليح، الهذلي. روى عن أبيه ومعقل بن يسار وعوف بن مالك وعائشة وابن عباس وواثلة بن الأسقع وعبدالله بن عتبة وغيرهم. وعنه أولاده عبدالرحمن ومحمد ومبشر وزياد وعبدالله بن أبي حميد الهذلي وأبوق لابة الجرمي وقتادة وغيرهم. قال ابن سعد: وكان ثقة. وله أحاديث.

[تهذیب التهذیب ۲۲/۱۲، والطبقات الکبری لابن سعد ۲۱۹/۷].

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

أبو نعيم (٢٤٢ ـ ٣٢٣هـ)

هو عبدالملك بن محمد بن عدي، أبونعيم، الجرجاني الاستراباذي. فقيه محدث، حافظ، أصبولي. سمع علي بن حرب وعمر بن شبة والربيع الموادي وغيرهم. سمع منه أبوعلي الحافظ. قال أبوالوليد حسان بن محمد: لم يكن في عصرنا أحفظ للفقهيات، وأقاويل الصحابة بخراسان منه، وقال أبوعلي النيسابوري: ما رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مثل أبي نعيم كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كلها كما نعيم كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كلها كما نحفظ نحن المسانيد. قال حمزة السهمي:

[البداية والنهاية ١٨٣/١١، وتذكرة البداية والنهاية ١٨٣/١١، وتذكرة الحفاظ ٣/٦/٣، وطبقات الشافعية ٣٣٥/٣، وشذرات الندهب ٢٩٩/٢، والأعلام ٤/٩٩، ومعجم المؤلفين والأعلام ٤/٩٠٤،

أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٩

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أبي بن كعب : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : تقدمت ترجمته في ج١٨ ص ٢٨٠

الأشرم: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

الأجهوري : هو علي بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أحمد بن حنبل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

الأزْرَقي (؟ ـ نحو ٢٥٠هـ)

هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن السوليد، السوليد، الأزرق، أبوالوليد، الأزرقي مؤرخ، جغرافي. يهاني الأصل، من أهل مكة.

من تصانيفه : «أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار».

[اللباب ٢/٧٤، والأنساب ١٨٤/، والأعلام ٩٣/٧، ومعجم المؤلفين ١٩٨/،

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٠

أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤١

> أنس بن مالك : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

•

الباجي: هو سليهان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢ البخاري: هو محمد بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣

بريدة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٠٤

البَوَيْطي (؟ - ٢٣١هـ) هويوسف بن يحيى، أبويعقوب، القرشي

البويطي المصري. وبويط نسبة إلى صعيد مصر. فقيه، مناظر، صاحب الإمام الشافعي، قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته، وحدث عنه وعن عبدالله بن وهب وغيرهما، روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم الحربي ومحمد بن إسماعيل الترمذي وأبوحاتم وغيرهم. ولما كانت المحنة في قضية خلق القرآن أرسل إلى بغداد (في أيام الواثق) محمولا على بغل، مقيدا، وأريد منه القول بأن القرآن مخلوق، فامتنع، فسجن، ومات في سجنه ببغداد. قال الإمام الشافعي: في سجنه ببغداد. قال الإمام الشافعي: في سجنه ببغداد من أصحابي أعلم منه.

[طبقات الشافعية الكبرى ١/٢٧٥، والأعلام ٣٣٨/٩، ومعجم المؤلفين. ٣٤٢/١٣].

> البيهقي: هو أحمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٧٠٤



الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

ت

التمرتاشي : هو محمد بن صالح : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٧

التونسي : هو إبراهيم بن حسن : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٧



الثوري : هو سفيان بن سعيد : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٤٥



جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥

الجرجاني: هو علي بن محمد الجرجاني: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٦ الجويني: هو عبدالله بن يوسف:

الجويني: هو عبدالله بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥ التتائي (؟ ـ ٢٤٢هـ)

هو محمد بن إبراهيم بن خليل، أبوعبدالله، التتائي المصري المالكي. نسبته إلى (تتا) من قرى المنوفية بمصر. فقيه، أصولي، فرضي، ولي القضاء بالديار المصرية. أخذ عن النور السنهوري والبرهان المقاني وسبط بن المارديني وأحمد بن يونس القسنطيني وغيرهم. وعنه الشيخ الفيشي وغيره.

قال البدر القرافي: تولى القضاء ثم تركه، وأقبل على الاشتغال والتصنيف.

من تصانيف : «فتح الجليل في شرح مختصر الخليل» في فروع الفقه المالكي ، و«البهجة السنية في حل الإشارات السنية»، و«حاشية على شرح المحلي» على جمع الجوامع ، و«جواهر الدرر» ، و«تنوير المقالة» في شرح رسالة ابن أبي زيد القير واني .

[شجرة النور الزكية ٢٧٢، ونيل الديباج ٢٣٥، وهـدية العارفين ٢/٦٣، والأعلام ١٩٤/٦)

بابن وهب وهو ثقة إن شاء الله تعالى، وذكره ابن حبان في الثقات.

[تهذيب التهذيب ٣٢٩/٢، وميزان الاعتدال ٤٧٢/١، ووفيات الأعيان ٢/٤٢، والأعلام ٢/١٨٥].

الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦

الحسن بن ثواب (؟ - ٢٦٨هـ)

هو الحسن بن ثواب، أبوعلي، الثعلبي المسخرمي. سمع يزيد بن هارون وعبدالرحمن بن عمرو بن جبلة البصري وإبراهيم بن حمزة المدني وغيرهم. وروى عنه عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي وإسماعيل الصفار وأبوبكر الخلال.

وقال البرقاني: قال لنا أبوالحسن المدارقطني: الحسن بن ثواب الشعلبي بغدادي ثقة.

[طبقات الحنابلة ١٣١/١].

الحسن بن زیاد: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳٤۷

الحسن بن علي : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٩ 2

الحاكم : هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٨٠٤

حذيفة بن اليهان : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٩

حـرب : هو حرب بن إسهاعيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٩

حرملة (١٦٦ ـ ٢٤٣هـ)

هو حرملة بن يحيى بن عبدالله بن حرملة بن عمران، أبوحفص، التجيبي المصري. فقيه، من أصحاب الشافعي. كان حافظا للحديث. روى عن ابن وهب والشافعي ولازمه وأيوب بن سويد الرملي وبشر بن بكر ويحيى بن عبدالله وغيرهم، وعنه مسلم وابن ماجة وروى له النسائي بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوسي وأبو دجانة أحمد بن إبراهيم وأبوحاتم وغيرهم. وقال العقيلي: كان أعلم الناس

الحصكفي : هو محمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

> حكيم بن حزام : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٤

2

الخرقي: هو عمر بن الحسين:
تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٤٨
الخطابي: هو حمد بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٤٩
الخلال: هو أحمد بن محمد:
تقدمت ترجمته في ج ا ص ٣٤٩

الخوارزمي (؟ - ٣٨٧هـ)

هو محمد بن أحمد بن يوسف، أبوعبدالله، الكاتب البلخي الخوارزمي. عالم مشارك في علوم كثيرة، وهو أقدم كاتب مسلم ألف كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم» قال

المقريزي: هو كتاب جليل القدر. من تصانيفه: «مفاتيح العلوم».

[كشف الظنون ٢/٥٦/٢، ودائرة المعارف الإسلامية ٩/١١، والأعلام ٢/٤/٢، ومعجم المؤلفين ٩/٢٩].

2

الدردير : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠

ر

الرّاغب: هو الحسين بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٧ الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١ الربيع بن أنس: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١١

ربيعة الرأي: هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص١٥٥

> الرملي : هو خير الدين الرملي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

الروياني : هو عبدالواحد بن إسهاعيل :
 تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤١

ز

الزبيدي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٥ ص٣٤١

الزبير بن العوام : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١١

الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٢٥٣

> الزركشي : هو محمد بن بهادر: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢١٤

الزعفراني (٤٤٢ ـ ١٧ ٥٨)

هو محمد بن مرزوق بن عبدالرزاق بن عمد، أبوالحسن، الزعفراني البغدادي الشافعي فقيه، محدث. تفقه على الشيخ أبي إسحاق. روى عن أبي جعفر بن المسلمة وابن المأمون وأبي الحسين بن المهتدي بالله وغيرهم.

حدث عنه يوسف بن مكي ، وأبوطاهر بن الحصني ، وأبوطاهر بن الحصني ، وأبوطاهر السلفي ، وعبدالحق اليوسفي ، وهبة الله بن الحسن الصائن وغيرهم .

من تصانيفه: «تحرير أحكام الصيام»، و«مناسك الحج»، و«الضحايا».

[شــذرات الــذهب ٤/٥٧، وتــذكرة الحفاظ ٤/١٢٦٥، وسير أعـلام النبلاء ٤٧١/١٩، وطبقات الشافعية ٤/١٨٥، ومعجم المؤلفين ١٣/١٢].

> زفــر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

الزمخشـري : هو محمود بن عمر: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٨

الزهري: هو محمد بن مسلم. تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

زيد بن أسلم : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٢

زید بن ثابت : تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۵۳

الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

س

سحنون: هو عبدالسلام بن سعید: تقدمت ترجمته فی ج۲ ص۲۱۶

السّدي : هو إسهاعيل بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

> السرخسي : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٢٥٤

السرخسي : هو محمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

سعد بن عُبَادة (؟ - ١٤ هـ)

هوسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة ، أبوثابت ، الخزرجي الأنصاري صحابي ، من أهل المدينة ، كان سيد الخزرج وأحد الأمراء الأشراف في الجاهلية والإسلام وشهد أحدا والخندق وغيرهما .

روى عن النبي على الله وعنه أولاده قيس وإسحاق وسعيد، وابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وغيرهم. وذكر ابن حجر في الإصابة من حديث جابر قال: قال رسول الله عنا الأنصار خير الاسيا عبدالله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة».

[الإصابة ٢/٣٠، وأسد الغابة ٢/٤/٢، وأسد الغابة ٢/٤/٢، وتهذيب التهذيب ٢/٥/٢، والأعلام ٣/٥/١].

سعيد بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٢

سوید بن غفلة : تقدمت ترجمته فی ج۱۲ ص۳۱۳

السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٥

### ص

ش

الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى: تقدمت ترجمته في ج ٢ ص٤١٣

الشاطبي : هو القاسم بن مرة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

الشافعي: هو محمد بن إدريس:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٥٥٥

الشربيني : هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦

شریح : هو شریح بن الحارث: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۵٦

الشوكاني: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤

الشيخ أبو حامد: هو أحمد بن محمد الإسفراييني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

> الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤

صاحب رد المحتار: هو محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠

صاحب الشامل: هو عبدالسيد محمد بن عبدالواحد:

تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

صاحب الشرح الصغير: هو أحمد بن محمد: نقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠٠

> صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

صاحب المهدنب: هو إبراهيم بن علي الشيرازي أبواسحق: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤

صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر المرغيناني:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

الصاحبان:

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١ ص٣٥٧

الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

ع

عائشة

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٥٩

العباس بن عبدالمطلب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

عبدالرحمن بن عوف: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٦

عبدالعزيز بن أبي سلمة: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٨٣

عبدالله بن أبي أوفى (؟ - ٨٦ وقيل ٨٨هـ) هو عبدالله بن أبي أوفى علقه بن خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة ، أبومحمد، الأسلمي . صحابي روى عن النبي على . وعنه إبراهيم بن عبدالرحمن السكسكي وإبراهيم بن سلم الهجري

ض

الضحَّاك : هو الضحاك بن قيس تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

الضحّاك : هو الضحّاك بن مخلد: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٠

ط

طاوس:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

الطبراني: هو سليهان بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٥

الطحاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

وإسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة وطارق بن عبدالرحمن البجلي وعطاء بن السائب وغيرهم. شهد بيعة الرضوان. قال عمرو بن علي: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة، وفي كتاب الجهاد من البخاري مايدل على أنه شهد الخندق.

[تهذیب التهذیب ۱۵۱/۵، والطبقات الکبری لابن سعد ۲۱/۱].

> عبدالله بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩

> عبدالله بن مغفل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

العدوي : هو علي بن أحمد المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٥

عَدِيّ بن عَمِيرة الكندي (؟ - ١٠هـ)

هو عدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن الأرقم بن النعان بن عمرو، أبوزرارة، الكندي صحابي، روى عن النبي عشرة أحاديث، وعنه أخوه العرس بن عميرة وابنه عدي، وقيس بن أبي حازم ورجاء بن حيوة وغيرهم. سكن الكوفة وانتقل إلى حران، ثم توفي بالكوفة. وقال ابن سعد: لما

قتل عثمان رضي الله عنه قال بنو الأرقم: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان فتحولوا إلى الشام فأسكنهم معاوية «الرها».

[الإصابة ٢/٠٧٤، وأسد الغابة ٣/٥١٧، وتهذيب ١٦٩/٧، وتهذيب التهذيب ١٦٩/٧، والطبقات الكبرى لابن سعد ٦/٥٥، والأعلام ٥/١١].

عراك بن مالك (؟ ـ مات بالمدينة في زمن يزيد بن عبدالملك)

هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المحدني. روى عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحن بن الحارث وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة والزهري وغيرهم. وعنه ابناه خيثم وعبدالله، وسليان بن يسار، والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهم. قال أبوزرعة والعجلي وأبوحاتم: شامي تابعي ثقة من خيار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات.

قال الزبير بن بكار عن محمد بن الضحاك إن عراك كان من أشد أصحاب عمر بن عبدالعزيز على بني مروان في انتزاع ماحازوا من الفيء والمظالم.

[تهـذيب التهذيب ١٧٢/٧، وذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ١/٥٨٨].

عروة بن الزبير : تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤١٧

العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عزالدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن عبدالسلام تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٧

عطاء بن أسلم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦١

علي بن زياد (؟ ـ ١٨٣هـ)

هوعلي بن زياد، أبوالحسن، التونسي العبسي المالكي. فقيه، حافظ، سمع من مالك بن أنس الموطأ، وتفقه عليه. وسمع أيضا الليث والثوري وغيرهم، لم يكن في عصره بأفريقية مثله. وسمع منه البهلول بن راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم. وهو أول من أدخل «الموطأ» للإمام مالك للمغرب. وقال سحنون ما أنجبت أفريقية

مثل علي بن زياد، ولم يكن في عصره أفقه منه ولا أورع، ولم يكن سحنون يعدل به أحدا من علماء أفريقية.

[الديباج ١٩٢، وشجرة النور الزكية ، ٦٠ والأعلام ٢٨٩/٤، ومعجم المؤلفين ٩٦/٧].

عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٦٢

عمرو بن حزم : تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٥

عمرو بن دينار : تقدمت ترجمته في ج٧ ص ٣٤٠

عمروبن الشريد الثقفي (؟ ـ ؟)

هوعمروبن المسريد بن سويد، أبوالوليد، الثقفي الطائفي. تابعي، روى عن أبيه وعن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبي رافع وغيرهم. روى عنه إبراهيم بن ميسرة وعبدالله بن عبدالرحمن بن يعلى ومحمد بن ميمون بن مسيكة وعمروبن

شعيب وصالح بن دينار وغيرهم. قال العجلي: حجازي تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات: روى له البخاري ومسلم.

[تهذيب التهذيب ٤٨/٨، وتهذيب الأسهاء واللغات ٢٨/٢].

عمرو بن شعيب : تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٣٢

عمرو بن العاص : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٤

عمرو بن عوف : تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٧

عميرة البرلسي: هو أحمد عميرة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

ف

الفيومي (؟ ـ توفي بعد ٧٧٠هـ) هو أحمد بن محمد بن علي، أبوالعباس، الفيـومي الحمـوي. فقيـه شافعي، لغوي.

اشتغل ومهر في العربية عند أبي حيان. ولد ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة (بسورية) فقطنها. ولما بني الملك المؤيد إسهاعيل جامع الدهشة قرره في خطابته.

من تصانيفه: «المصباح المنير»، و«ديوان خطب»، و«نشر الجهان في تراجم الأعيان». [بغية الوعاة ١/٣٨٩، والأعلام ١٢٢/١، ومعجم المؤلفين ٢/٣٢١، ومعجم المؤلفين ١٤٧٦/١].

ق

القاضي عبدالوهاب: هو عبدالوهاب بن علي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٦٥

القاضي عياض : هو عياض بن موسى : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

قبيضة بن نُؤيْب (١ - ٨٦هـ)

هو قبيضة بن ذؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب بن أصرم بن عبدالله، أبوإسحاق الخزاعي. صحابي. من الفقهاء

الوجوه. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وعمرو بن العاص وغيرهم. روى عنه ابنه إسحاق والزهري وعثمان بن إسحاق بن خرشة وعبدالله بن موهب ومكحول وأبوقلابة الجرمي وغيرهم قال الشعبي: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت، وعده أبوالزناد في فقهاء أهل المدينة، وكان الزهري يقول: كان من علماء هذه الأمة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

[الإصابة ٣٦٦/٣، وأسد الغابة ٨٢/٤، والاستيعاب ١٢٧٢/٣، وتهذيب التهذيب ٢٦٦/٨، والأعلام ٢٦٢٦].

قتادة بن دعامة :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

قتادة بن النعمان (؟ ـ ٢٣ هـ)

هو قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر، أبوعمرو، الأنصاري الأوسي الظفري. صحابي بدري، من شجعانهم، شهد المشاهد كلها مع رسول الله على وقال الواقدي: كانت معه يوم الفتح راية بني ظفر. روى عن النبي على . وعنه ابنه عمرو وأخوه لأمه أبوسعيد الخدري ومحمود بن لبيد

وعبيد بن حنين وغيرهم. وحكى ابن شاهين عن ابن أبي داود أنه أول من دخل المدينة بسورة من القرآن وهي سورة مريم.

[الإصابة ٢٢٥/٣، والاستيعاب ٢٤٥/٣، وتهذيب ١٢٧٤/١، وأسد الغابة ٤/٨٩، وتهذيب التهذيب ٢٧٧٨، والأعلام ٢٧٢٦].

القرافي : هو أحمد بن إدريس : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القرطبي : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القليوبي : هو أحمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

القَمولي (٦٥٣ ـ ٧٢٧هـ)

هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم بن مكي بن ياسين، أبوالعباس، القرشي المخزومي القمولي الشافعي، نسبة إلى «قمولا» بصعيد مصر. فقيه، عارف بالأصول والعربية. وولي نيابة الأحكام والحسبة والحكم والحسبة بالقاهرة قال الكهال جعفر: قال لي: لي أربعون سنة أحكم ماوقع لي حكم خطأ ولا مكتوب فيه خلل مني.

الكيال بن الهيام: هو محمد بن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

ل

اللّخمي : هو علي بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٧

الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

7

المازري : هو محمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

مالك : هو مالك بن أنس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

مالك بن الحويرث: تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٧ من تصانيفه: «البحر المحيط في شرح السوسيط للغزالي »، و«جواهر البحر»، و«الروض الزاهر فيها يحتاج إليه المسافر»، و«موضح الطريق» شرح الأسهاء الحسنى، و«شرح الكافية لابن الحاجب »، و«تفسير ابن الخطيب»، وله شرح الوسيط في نحو أربعين مجلدة.

[الدرر الكافية ١/٤٠١، والبداية والنهاية ١٦١/١٤، والأعلام ٢١٤/١، والأعلام ٢١٤/١، ومعجم المؤلفين ٢/٠١١].

القهستاني: هو محمد بن حسام الدين: تقدمت ترجمته في ج ٩ ص ٢٩٧

5

الكاساني: هو أبوبكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكرخي : هو عبيدالله بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

الكفوي: هو أيوب بن موسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

الماوردي : هو علي بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٢٠

المحب الطبري : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

محمد بن الحسن الشيباني: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

محمد بن سلمة: تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤١

محمد بن علي بن حسين: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣٣٢

المرداوي : هو علي بن سليهان : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٠

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧١

المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

معن بن يزيد بن الأخنس (؟ ـ ١٥٤)

هو معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب، أبوينزيد، السلمي. صحابي من بني مالك بن خفاف. روى عن النبي ﷺ. وعنه أبوالجويرية الجرمي وسهيل بن ذراع وعتبة بن رافع. له مكانة عند عمر رضي الله عنه. شهد بدرا، وفتح دمشق. وكان ينزل الكوفة، ودخل مصر ثم سكن الشام، وشهد صفين مع معاوية.

[الإصابة ٢٩/٣)، وأسد الغابة ٤٦٣/٤، والاستيعاب ١٤٤٢/، وتهذيب التهذيب ١٠/٣٥٠، والأعلام ١٩٣/٨].

> المغيرة بن شعبة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٢

المقداد بن معد يكرب: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٥٦

المقريزي (٧٦٩ ـ ٨٤٥ ـ)

هو أحمد بن علي بن عبدالقادر، أبوالعباس، المقريزي البعلى الأصل المصري المولد والدار. والمقريزي: نسبة لحارة في

بعلبك تعرف بحارة المقارزة. مؤرخ، عدث، مشارك في بعض العلوم، ولى حسبة القاهرة، وعرض عليه قضاء دمشق فأبى. قال ابن العهد في شذرات النهب: تفقه على مذهب الحنفية على جده شمس الدين على مذهب الحنفية على جده شمس الدين عمد بن الصائغ، ثم تحول شافعيا بعد مدة طويلة. وسمع من البرهان النشاوري والبرهان الأمدي والسراج البلقيني والزين العراقي وابن سكر وغيرهم.

من تصانيف : «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار»، و«شذور العقود في ذكر النقود» ورسالة في «الأوزان والأكيال»، و«السلوك في معرفة دول الملوك»، و«منتخب التذكرة».

[شـذرات الـذهب ٢٥٤/٧، والبـدر الطالع ٢/١٧١، والضوء اللامع ٢٢١/٧، والطالع والأعلام ١٧٢/١، ومعجم المؤلفين [١١/٢].

مكحول : تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٢

ميمونة بنت الحارث (؟ ـ ١٥٨)

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين. آخر امرأة تزوجها رسول الله ﷺ وآخر من مات من زوجاته،

كان اسمها «برة» فسماها «ميمونة» بايعت بمكة قبل الهجرة، وكانت زوجة أبي رهم بن عبدالعزى العامري ومات عنها، فتزوجها النبي على سنسة ٧هـ. روت عن النبي على النبي على النبي عبدالله بن عباس، وابن أختها الأخرى عبدالله بن شداد وابن أختها عبدالله بن شداد وابن أختها عبدالله بن شداد وابن أختها عبدالله بن عبد وعطاء بن يسار وغيرهم.

[الإصابة ٤/٣٩٧، وأسد الغابة ٢/٢٧٦، والاستيعاب ١٩١٤/٤، وتهذيب التهذيب ٢٠١/٨، والأعلام ١٨١٨٨].



النخعي : هو إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النفراوي : هو عبدالله بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣ 9

وَهْب بن مَسَرّة (؟ ـ ٣٤٦هـ)

هووهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم البوالحزم، المالكي التميمي الحجاري نسبة إلى «وادي الحجارة» بلد بالأندلس. فقيه، محدث، حافظ، عارف بالرجال، سمع بقرطبة من ابن وضاح وعبيدالله وأحمد بن إبراهيم الفرضي وأحمد بن خالد ومحمد بن قاسم وقاسم بن أصبغ وغيرهم، وحدث عنه غير واحد منهم: أبومحمد القليعي وعبدالرحيم بن العجوز. قال ابن فرحون: وهو إمام ثقة مأمون وإليه كانت الرحلة أيام حياته.

من تصانيفه: «السنة وإثبات القدر والرؤية».

[شجرة النور الزكية ٨٩، والنجوم الزاهرة ٣١٨/٣، والسديباج ٣٤٩، والأعلام ٩/ ١٥٠، ومعجم المؤلفين ١٧٣/١٣].

ي

يونس بن أبي إسحاق : تقدمت ترجمته في ج٧ ص٣٤٣ A

هشام بن حكيم بن حزام (؟ ـ بعد ١٥هـ)
هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى، أبوعمر، القرشي الأسدي. صحابي ابن صحابي، أسلم يوم فتح مكة. روى عن النبي الله وعنه جبير بن نفير وعروة بن الزبير وقتادة السلمي. وكان هشام من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا بلغه أمرينكره، يقول: أما مابقيت أنا وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك. وله خبر بحمص مع واليها عياض بن غنم: رآه هشام بنحمص مع واليها عياض بن غنم: رآه هشام المهذا ياعياض؟ إن رسول الله الحزية، فقال: الماهذا ياعياض؟ إن رسول الله المناه الذين يعذبون الناس في الدنيا». قال يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». قال أبونعيم: استشهد بأجنادين.

[الإصابة ٧١/٣، وأسد الغابة ٢٢٢/٤، وتهذيب التهذيب التهدديب والأعلام ٨٢/٩].

هشام بن عروة : تقدمت ترجمته في ج٧ ض٣٤٢

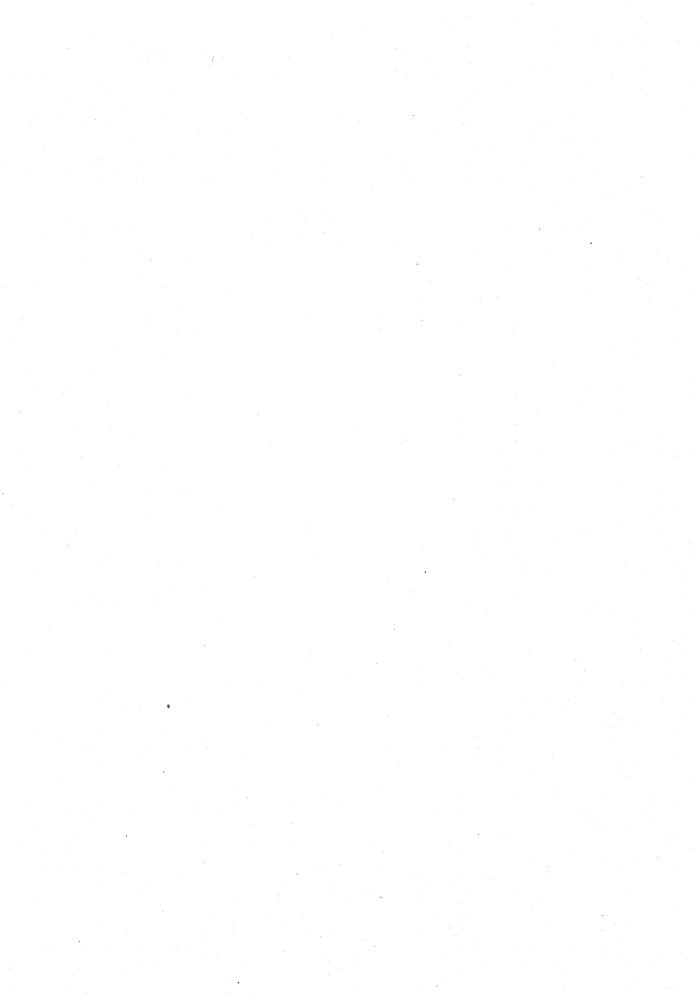

## فهرس تفصيلي

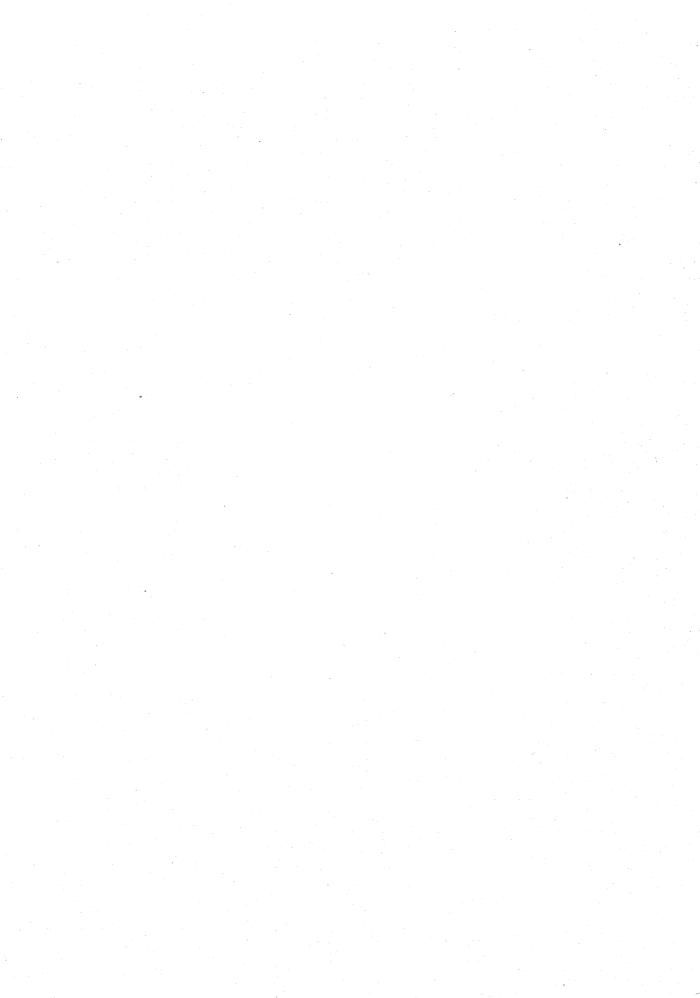

| الفقرات  | العنـــوان                                       | الصفحة    |
|----------|--------------------------------------------------|-----------|
| 1 • - 1  | ئــار                                            | ۸_٥       |
| •        | التعريف                                          | <b>o</b>  |
| <b>Y</b> | الألفاظ ذات الصلة: القصاص                        | •         |
| ٣        | الثأرفي الجاهلية                                 | •         |
| ٦        | الأحكام المتعلقة بالثأر                          | ٦         |
| 4        | حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأرعلي طريقة الجاهلية | V         |
| 0_1      | ثبـوت                                            | · • • • • |
|          | التعريف                                          | •         |
|          | الأحكام المتعلقة بالثبوت:                        | 4         |
| *        | _ ثبوت النسب                                     | 4         |
| · . •    | ـ ثبوت الشهر                                     |           |
| <b></b>  | ـ ثبوت الحقوق                                    | ١.        |
| ٥        | ـ ثبوت الحديث                                    | 1.        |
|          | ثغور                                             | 1.        |
|          | انظر: رباط                                       |           |
|          | ثلج                                              | 1.        |
|          | انظر: مياه ، تيمم                                |           |
| 78-1     | شمار                                             | 78-11     |
| 1        | التعريف                                          | - 11      |
| <b>Y</b> | الألفاظ ذات الصلة: الفواكه، الزروع               | 11        |
| ٤        | الأحكام المتعلقة بالثهار                         | 11        |
| ,        | أولا: زكاة الشار                                 |           |
| 0        | أ - الثهار التي تجب فيها الزكاة                  | 111       |
| 4        | ب نصاب الثهار                                    | 17        |
| <b>V</b> | جــ وقت وجوب الزكاة في الثهار                    | 17        |
| <b>A</b> | د_القدر الواجب في زكاة الثمر                     | ۱۳        |
|          |                                                  |           |

| الفقرات    | العنسوان                                          | الصفحة                                  |
|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4.         | ثانيا: بيع الثمار                                 | 14                                      |
| , <b>\</b> | أ ـ بيع الثار قبل ظهورها.                         | ١٣                                      |
| 11         | ب ـ بيع الثمار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح         | 14                                      |
| 1 4        | جــ بيع الثار بعد بدو الصلاح                      | 10                                      |
| 14         | بيع الثمار المتلاحقة الظهور                       | 10                                      |
| 18         | ملكية الثمار عند بيع الشجر                        | 17                                      |
| 17         | وضع الجوائح في الثمار المبيعة                     | 1                                       |
| ١٨         | ثالثا: رهن الثار                                  | 14                                      |
| 19         | رابعا: الشفعة في الثيار                           | <b>Y</b> •                              |
| **         | نهاء ثمر المشفوع فيه عند المشتري                  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| . **       | خامسا: العمل في الأرض على جزء من الثمر            | . **                                    |
| 7 £        | سادسا: سرقة الثهار                                | 74                                      |
| 28-1       | <b>ئمن</b>                                        | 010                                     |
|            | التعريف                                           | 70                                      |
| ٣- ٢       | الألفاظ ذات الصلة: القيمة، السعر                  | 70                                      |
| <b>.</b>   | الثمن من أركان عقد البيع                          | 70                                      |
| Y 0        | شروط الثمن                                        | <b>77 - 77</b>                          |
| • •        | الشرط الأول: تسمية الثمن                          | <b>Y7</b>                               |
| ٧          | الشرط الثاني : كون الثمن مالا                     | YY                                      |
| ٨          | أنواع الأموال من حيث الثمنية                      | YA                                      |
| 4          | تعين الثمن بالتعيين                               | ۳.                                      |
| 17         | ما يحصل به التعيين                                | 44                                      |
| . 14       | الشرط الثالث: أن يكون الثمن المعين مملوكا للمشتري | 77                                      |
| 18         | الشرط الرابع: أن يكون الثمن المعين مقدور التسليم  | 44                                      |
| 10         | الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في الثمن         | ٣٣                                      |

| الفقرات                                | العنــــوان                                  | الصفحة       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>Y1</b>                              | الحلول والتأجيل في الثمن                     | **           |
| ************************************** | الاختلاف في الأجل                            | ٤٠,          |
| 7                                      | اعتبار مكان العقد وزمنه عند دفع الثمن المؤجل | ٤.           |
| 70                                     | زيادة الثمن والحط منه                        | ٤١           |
| **                                     | تصرف البائع في الثمن                         | 24           |
| £ · _ TT                               | تسليم الثمن                                  | £            |
| ٤١                                     | الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع؟        | ٤٨           |
| £ <b>7</b>                             | مصروفات التسليم                              | ٤٨           |
|                                        | ثنيا                                         | ٥١           |
|                                        | انظر: استثناء، بيع الوفاء                    |              |
| 0_1                                    | ثني                                          | 07_01        |
| 1                                      | التعريف                                      | , <b>o</b> / |
| <b>Y</b>                               | أ ـ الثني من الإبل                           | 01           |
| Y                                      | ب ـ الثني من البقر والجاموس                  | 01           |
| . <b>Y</b>                             | جــ الثني من الضأن والمعز                    | ٥١           |
| <b>*</b>                               | الألفاظ ذات الصلة: الجذع، الحق               | 0.7          |
| •                                      | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                  | 07           |
| 7.8 - 1                                | ثواب                                         | 74-04        |
|                                        | التعريف                                      | ٥٣           |
| <b>Y</b>                               | الألفاظ ذات الصلة: الحسنة _ الطاعة           | ٥٣           |
|                                        | مايتعلق بالثواب من أحكام                     | ٥٣           |
| <b>£</b>                               | أولا: الثواب من الله تعالى                   | 04           |
| •                                      | _من يستحق الثواب                             | ٥٤           |
| ٨                                      | _مايثاب عليه وشروطه                          | 00           |
|                                        | مايثاب عليه الإنسان عما ليس من كسبه          | ٥٧           |
| <b>\•</b>                              | أولا: فيها يهبه الإنسان لغيره من الثواب      | ٥٧           |

| الفقرات                                 | العنـــوان                                             | الصفحة |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| 17                                      | ثانيا: ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله                   | ٥٨     |
| 14                                      | ثالثا: المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب عليها أم لا؟ | ٥٨     |
|                                         | تفاوت الثواب                                           | 04     |
| 1 &                                     | أ_من حيث المشقة                                        | 04     |
| 10                                      | ب_ تفاوت الثواب من حيث الزمان                          | ٦.     |
| ١٦                                      | ج تفاوت الثواب من حيث المكان                           | 7.     |
| 14                                      | د_ تفاوت الثواب من حيث المصلحة في الفعل                | 71     |
| ١٨                                      | بطلان الثواب                                           | 71     |
| <b>Y1</b>                               | ثانيا: الثواب في الهبة                                 | 71     |
| ٣-١                                     | ثول                                                    | 78-74  |
| 1                                       | التعريف                                                | 77     |
| <b>,</b>                                | الألفاظ ذات الصلة: الهيام                              | ٦٤     |
| <b>*</b>                                | الحكم الإجمالي                                         | ٦٤     |
|                                         | ثياب                                                   | 7.8    |
|                                         | انظر: لباس ، لبس                                       |        |
| <b>V</b> = <b>1</b>                     | ثيوبة                                                  | 77-70  |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                                | 70     |
| ٣-٢                                     | الألفاظ ذات الصلة: البكارة، الإحصان                    | 70     |
|                                         | تحقق الثيوبة                                           | ٦٥     |
| •                                       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                            | 77     |
| 1 = 1                                   | جائحة                                                  | Y0_7Y  |
| <b>\</b>                                | التعريف                                                | ٦٧     |
| <b>7</b> -7                             | الألفاظ ذات الصلة: الآفة، التلف                        | ٦٨     |
| \$                                      | أنواع الجائحة وأحكامها                                 | ٦٨     |
|                                         | ما يترتب على الجائحة من آثار                           | 79     |
| •                                       | أ_ أثر الجائحة في الزكاة                               | 79     |
|                                         |                                                        |        |

| الفقرات  | العنـــوان                                  | الصفحة          |
|----------|---------------------------------------------|-----------------|
| ٦        | ـ أثر الجائحة في البيع                      | ٠٠ ٠            |
| ٧        | ر في وضع الجوائح                            | ۷۰ مایعتب       |
| <b>^</b> | ما يوضع من الجائحة                          | ۷۰ مقدار        |
| 11       | ائحة في الإجارة                             | ٧٣ أثرالج       |
| 14.      | ائحة في الغصب                               | ٧٤ أثرالج       |
| 14       | ائحة في الوديعة                             | ٧٤ أثرالج       |
| 31       | ائحة في الصداق                              | ٧٤ أثرالج       |
|          | جائز                                        |                 |
|          | جواز                                        | ٧٥ انظر:        |
| 17-1     | جائرة                                       | ۲۷-۱۸           |
| 1        |                                             | ٧٦ التعرية      |
| 0_Y      | ل ذات الصلة: المكافأة، الأجر، الجزاء، الجعل | ٧٧ - ٧٦ الألفاظ |
| ٦        | التكليفي                                    |                 |
| <b>V</b> | جائزة السلطان                               | •               |
| ٨        | جائزة السبق ( الجعل )                       | : ثانیا         |
| ٤ - ١    | جائفة                                       | <b>18-14</b>    |
| 1        |                                             | ٨٢ التعرية      |
| *        | الإجمالي                                    | ٨٢ الحكم        |
|          | جـار                                        |                 |
|          | جوار ، شفعة                                 | ٨٤ انظر:        |
| ٣-١      | جارحة                                       | ۸٦ - ٨٤         |
| 1        |                                             | ٨٤ التعريف      |
| <b>Y</b> | ا تعقره الجارحة                             | ۸٤ حکم م        |
| * *      | الجارحة التي يحل أكل صيدها                  | ۸۵ شروط         |

| الفقرات    | العنـــوان                                         | الصفحة         |
|------------|----------------------------------------------------|----------------|
| ٣-1        | جارية                                              | ۸٧_٨٦          |
| 1          | التعريف                                            | ٨٦             |
| <b>Y</b>   | الألفاظ ذات الصلة: الفتاة، الأمة                   | ٨٦             |
| *          | أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية                 | ٨٦             |
|            | جاسوسية                                            |                |
|            | انظر: تجسس                                         | ٨٧             |
|            | جامع                                               |                |
|            | انظر: مسجد                                         | ٨٧             |
| <b>r-1</b> | جبار                                               | <b>14 - 14</b> |
| •          | التعريف                                            | ٨٨             |
| <b>Y</b>   | الألفاظ ذات الصلة: الضهان                          | <b>A</b> A     |
| *          | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                        | ٨٨             |
| YY_ )      | جباية                                              | 99_89          |
| 1          | التعريف                                            | ۸۹.            |
| 0 _ Y      | الألفاظ ذات الصلة: الحساب، الخرص، العرافة، الكتابة | 949            |
| 7          | حكم الجباية                                        | ٩.             |
|            | محل الجباية                                        | •              |
| <b>V</b>   | أ ـ جباية الزكاة                                   | ٩.             |
|            | أولاً ـ شروط الجابي                                | 9.             |
| ٨          | أ_الإسلام                                          | <b>4 .</b>     |
| 4          | ب_أن يكون مكلفا                                    | 41             |
| 1.         | جــ ـ الكفاية                                      | 41             |
| 11         | د_العلم بأحكام ما يجبى من زكاة وغيرها              | 91             |
| 1.4        | ه العدالة والأمانة                                 | 91             |
| 14         | و_كونه من غير آل البيت                             | 9 7            |
| 1 &        | ثانيا: مقدار ما يستحقه مقابل عمله                  | 4 Y            |
|            |                                                    |                |

| الفقرات             | العنـــوان                                  | الصفحة        |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 10                  | ثالثا: كيفية جباية الزكاة                   | 9 8           |
| 17                  | رابعا : جباية الفيء                         | 40            |
| 17                  | أ-جباية الجزية                              | 90            |
| 19                  | ب-جباية الخراج                              | 47            |
| Y•                  | جـــ جباية عشور أهل الذمة                   | * <b>4 V</b>  |
|                     | ما يشترط في جابي الخراج                     | 4٧            |
| **                  | محاسبة الإمام للجباة                        | 4.            |
| 9-1                 | جب                                          | 1 • 1 = 9 9   |
| . 1                 | التعريف                                     | 44            |
| £ _ Y               | الألفاظ ذات الصلة: العنة، الخصاء، الوجاء    | 44            |
| •                   | الحكم الإجمالي                              | 1.            |
| · <b>V</b>          | كيفية التفريق للجب                          | 1             |
| • 🔥                 | صفة الفرقة للجب                             | 1.1           |
|                     | نسب ولد امرأة المجبوب                       | 1.1           |
| 0_1                 | <b>جب</b> ر ا                               | 1.4-1.4       |
| ١                   | التعريف                                     | 1 • ٢         |
|                     | الحكم التكليفي                              | 1.4           |
| ٣                   | المسح على الجبيرة                           | . 1.4         |
| ٤                   | جبر واجب الزكاة                             | 1.4           |
| ٥                   | الجبر بالدم                                 | 1.4           |
| <b>V</b> = <b>1</b> | جبهة                                        | 3 • 7 = 7 • 1 |
|                     | التعريف                                     | 1 • ٤         |
| ٣٢                  | الألفاظ ذات الصلة، الجبين، الناصية          | 1 • 8         |
|                     | الأحكام المتعلقة بالجبهة                    | ١٠٤           |
| ٤                   | أولا: غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في التيمم | ١٠٤           |
| . 6                 | ثانيا: وضع الجبهة على الأرض في السجود       | 1.0           |

| الفقرات             | العنـــوان                              | الصفحة    |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------|
| ٦                   | : تقبيل الجبهة                          | ١٠٥ ثالثا |
| V                   | ا: شجاج الجبهة                          | ۱۰۵ رابع  |
|                     | لمن البحث                               | ۱۰۶ مواه  |
| <b>A-1</b>          | جبيرة                                   | 117-1-7   |
| <b>\</b>            | ريف                                     | ١٠٦ التعر |
| <b>Y-Y</b>          | باظ ذات الصلة: اللصوق واللزوق، العصابة  | ١٠٧ الألف |
|                     | م المسح على الجبيرة                     | ۱۰۷       |
| •                   | ط المسح على الجبيرة                     | ۱۰۸ شرو   |
|                     | ة تطهر واضع الجبيرة                     | ۱۰۹ کیفیا |
| · · ·               | قض المسح على الجبيرة                    | ۱۱۰ ماین  |
| <b>^</b>            | ق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف | ١١١ الفرة |
|                     | جعد                                     | 117       |
|                     | : إنكار                                 | انظر      |
| <b>Y</b> = <b>1</b> | الجحفة                                  | 114-114   |
| 1                   | يف                                      | ۱۱۲ التعر |
| <b>Y</b>            | م الإجمالي ومواطن البحث                 | 541 117   |
|                     | جحود                                    | 114       |
|                     | : إنكار                                 | انظر      |
|                     | جدار                                    | 115       |
|                     | : حائط                                  | انظر      |
| 17-1                | جد                                      | 114-114   |
| <b>\</b>            | يف                                      | ١١٣ التعر |
|                     | كام المتعلقة بالجد                      | ١١٣ الأح  |
| <b>Y</b>            | الجد في النكاح                          | ١١٣ ولاية |
| ۳                   | الجد                                    | ۱۱۶ إرث   |
| ٤                   | الجد                                    | ۱۱٤ نفقة  |
|                     |                                         |           |

| الفقرات   | العنـــوان                      | الصفحة  |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 6         | إعفاف الجد                      | 110     |
|           | حضانة الجد                      | 110     |
| <b>V</b>  | دفع الزكاة للجد                 | 117     |
| ٨         | القصاص من الجد                  | 117     |
| •         | سرقة الجدمن مال حفيده           | 117     |
| <b>1.</b> | قذف الجد حفيده                  | 117     |
| 11        | شهادة الجد لولد ولده            | 117     |
| 14        | مرتبة الجدفي الصلاة على الجنازة | 114     |
| 11-1      | جدة                             | 174-114 |
|           | التعريف                         | 114     |
|           | الأحكام المتعلقة بالجدة :       | 114     |
| <b>Y</b>  | ميراث الجدة                     | 114     |
|           | فرض الجدة والجدات               | 114     |
| <b>.</b>  | حجب الجدة                       | 1.4.    |
|           | تحريم نكاح الجدة                | 171     |
| <b>Y</b>  | تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها   | 171     |
| <b>^</b>  | تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار   | 177     |
|           | حق الجدة بالحضانة               | 177     |
| 1.        | قتل الجدة بحفيدها               | 177     |
|           | استئذان الجدة في الجهاد         | ١٢٢     |
| £-1       | جدع                             | 170_178 |
|           | التعريف                         | ١٧٤     |
|           | الألفاظ ذات الصلة: المثلة       | 178     |
|           | الحكم الإجمالي ومواطن البحث     | 178     |
|           | التمثيل بالأسرى والمحاربين      | 170     |

| الفقرات     | العنـــوان                     |                    | الصفحة  |
|-------------|--------------------------------|--------------------|---------|
|             | جدعاء                          |                    | 170     |
|             |                                | انظر: جدع          |         |
|             | جدك                            |                    | 170     |
|             |                                | انظر: كدك          |         |
| Y_1         | جدل                            |                    | 171-171 |
| 1           |                                | التعريف            | 177     |
| £ - Y       | لة: المناظرة: المناقشة: المراء | الألفاظ ذات الص    | 177     |
|             | لجدل                           | الحكم التكليفي ل   | 177     |
| •           |                                | الجدل الممدوح      | 177     |
| <b>T</b>    |                                | الجدل المذموم      | 177     |
| V           |                                | أهمية الجدال بالحق | 177     |
| 9-1         | جذام                           |                    | 144-144 |
| 1           |                                | التعريف            | 179     |
| <b>7</b> -7 | لة: البرص، البهق               | الألفاظ ذات الص    | 179     |
|             | الجذام                         | الأحكام المتعلقة ب | 179     |
| <b>£</b>    | مين بسبب الجذام                | التفريق بين الزوج  | 174     |
| •           | الناس                          | إختلاط المجذوم ب   | 14.     |
| <b>A</b>    |                                | إمامة المجذوم      | 144     |
| •           |                                | مصافحة المجذوم     | 144     |
| V-1         | جذع                            |                    | 140-144 |
| <b>\</b>    | •                              | التعريف            | 124     |
| <b>Y</b> .  | •                              | الجذع من الإبل     | 144     |
| *           |                                | الجذع من البقر     | 124     |
| <b>£</b>    | والمعز                         | الجذع من الضأن     | 144     |
| •           | لمة : الثني                    | الألفاظ ذات الص    | 148     |
| •           | واطن البحث                     | الحكم الإجمالي وم  | ١٣٤     |

| الفقرات                                 | العنـــوان                                      | الصفحة  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 14-1                                    | جراح                                            | 181-170 |
| 1                                       | التعريف                                         | 140     |
| <b>T</b> - T                            | الألفاظ ذات الصلة: الشجاج، الفصد                | 141     |
| ٤                                       | الحكم التكليفي                                  | ١٣٦     |
| •                                       | تطهر الجرح                                      | 147     |
| ٦ ,                                     | غسل الميت الجريح                                | ١٣٨     |
| <b>V</b>                                | حكم جريح المعركة                                | 144     |
| ٨                                       | حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن | 144     |
| 111                                     | جرح حيوان تعذر ذبحه                             | 18.     |
| 1.4                                     | جرح الصيد                                       | 18.     |
| ١٣                                      | تملك الصيد بالجرح                               | 181     |
|                                         | جراد                                            | 1.51    |
|                                         | انظر: أطعمة                                     |         |
| Y = 1                                   | جرب                                             | 187-181 |
| · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | التعريف                                         | 181     |
| *                                       | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                     | 1 2 1   |
|                                         | جرباء                                           | 184     |
|                                         | انظر: جرب                                       | •       |
|                                         | جرح                                             | 187     |
|                                         | انظر: جراح، تزكية، شهادة                        |         |
| <b>Y</b> = <b>1</b>                     | جرة                                             | 184     |
| 1                                       | التعريف                                         | 184     |
| <b>Y</b> .                              | الحكم التكليفي ومواطن البحث                     | 184     |
| ٤ - ١                                   | جرموق                                           | 180-188 |
| 1                                       | التعريف                                         | 1 2 2   |
| 4-4                                     | الألفاظ ذات الصلة: الخف، الجورب واللفافة        | 188     |
|                                         | _ ~~                                            |         |

| الفقرات              | العنـــوان                                            | الصفحة        |
|----------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| ٧. ٤                 | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                           | 1 8 8         |
|                      | جــريمة                                               | 120           |
|                      | انظر : جناية                                          |               |
|                      | جـــزاف                                               | 1 80          |
|                      | انظر: بيع الجزاف                                      |               |
| 14-1                 | جـــزم                                                | 184-180       |
| 1                    | التعريف                                               | 180           |
|                      | الألفاظ ذات الصلة:                                    | 180           |
| *                    | أ ـ العزم والقصد والنية                               | 180           |
| · <b>*</b>           | ب-الهـم                                               | 180           |
| ٤                    | جــ التعليق                                           | 187           |
| •                    | د_الـتردد                                             | 731           |
| 7                    | الحكم التكليفي                                        | 187           |
| •                    | أ_ الإسلام والصلاة                                    | 1 2 7         |
| ٨                    | ب ـ الحج والعمرة                                      | 1 1 1         |
|                      | جــ الصوم والاعتكاف                                   | 1 & V         |
| 1.                   | د ـ الـوضــوء                                         | 187           |
| 11                   | صور مستثناة من اشتراط الجزم في النية لانعقاد العبادة  | 184           |
| ۱۳                   | الجزم بالصيغة في العقود                               | 189           |
|                      | جزيرة العرب                                           | 1.89          |
|                      | انظر: أرض العرب                                       |               |
| <b>A•</b> = <b>1</b> | جـــزية                                               | 7 · V - 1 £ 9 |
|                      | التعريف                                               | 1 1 2 4       |
| A _ 0                | الألفاظ ذات الصلة: أ- الغنيمة، ب- الفيء، جـ - الخراج، | 104-104       |
|                      | د_العشـــور.                                          |               |
| ٩                    | تاريخ تشريع الجزية في الإسلام                         | 104           |
|                      |                                                       |               |

| الفقرات   | العنـــوان                                                 | الصفحة |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------|
| ۱۰        | الأدلة على مشروعية الجزية                                  | 101    |
| •         | الحكمة من مشروعية الجزية                                   | 107    |
| 17        | ١ - الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين                | 107    |
| 14        | ٢ - الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة                          | 101    |
| 1 &       | ٣- الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد              | 104    |
| 10        | ٤ - الجزية مورد مالي تستعين به الدولة الاسلامية في الإنفاق | 109    |
| . •       | على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع               |        |
|           | أنواع الجزية                                               | 17.    |
| 17        | أولا: الجزية الصلحية والعنوية:                             | 17.    |
| 17        | الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية                   | 171    |
| ١٨        | ثانيا: جزية الرؤ وس والجزية على الأموال                    | 177    |
| 19        | طبيعة الجزية                                               | 177    |
| ۲.        | عقد الذمة                                                  | 178    |
| <b>Y1</b> | إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالجزية .                       | 178    |
| . 77      | ركنا عقد الذمة                                             | 170    |
| Y &:      | محل الجسزية                                                | 177    |
| 70        | الطوائف التي تقبل منها الجزية                              | 177    |
| 77        | أهل الكتاب                                                 | 177    |
| **        | أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب                             | 177    |
| 47        | المجوس                                                     | 171    |
| ۳.        | قبول الجزية من الصابئة                                     | 179    |
| ٣١        | أخذ الجزية من المشركين                                     | 14.    |
| **        | أخذ الجزية من المرتدين                                     | 174    |
| 44        | الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية                     | ۱۷۳    |
| ٣٤        | شروط من تفرض عليهم الجزية :                                | 140    |
| 70        | أولاً : البلوغ                                             | 140    |
| , -       |                                                            |        |

| الصفحة | العنــوان                                               | الفقرات    |
|--------|---------------------------------------------------------|------------|
| 177    | ثانيا : العقل                                           | **         |
| ۱ÝY    | ثالثا: الذكورة                                          | ٣٨         |
| 177    | رابعا: الحرية                                           | 44         |
| ١٧٨    | خامسا: المقدرة المالية                                  | ٤٠         |
| 174    | سادسا: ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع | ٤١         |
| 1.41   | سابعا: السلامة من العاهات المزمنة                       | £ Y        |
| 144    | ضبط أسهاء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان                    | 24         |
| 144    | مقدار الجزية                                            | * £ £      |
| 144    | استيفاء الجزية                                          |            |
| 144    | وقت استيفاء الجزية                                      | ٤٩         |
| 144    | وقت وجوب الجزية                                         | •          |
| 114    | تعجيل الجزية                                            | 0 7        |
| 114    | تأخير الجزية                                            | ٥٣         |
| 14.    | من له حق استيفاء الجزية                                 | 0 \$       |
| 14.    | حكم دفع الجزية إلى أئمة العدل                           | 309        |
| 191    | حكم دفع الجزية إلى أئمة الجور والظلم                    | 00         |
| 147    | دفع الجزية إلى البغاة                                   | 70         |
| 194    | حكم دفع الجزية إلى المحاربين (قطاع الطرق)               | <b>0</b> V |
| 194    | طرق استيفاء الجزية                                      | <b>o A</b> |
| 194    | الطريقة الأولى: العمالة على الجزية                      | 09         |
| 194    | مايراعيه العامل في جباية الجزية                         |            |
| 194    | الرفق بأهل الذمة                                        | 7.         |
| 198    | الأموال التي تستوفي منها الجزية                         | 71         |
| 198    | استيفاء الجزية من ثمن الخمر والخنزير                    | 77         |
| 197    | تأخيرهم إلى غلاتهم                                      | 74         |
| 197    | استيفاء الجزية على أقساط                                | 78         |

| الفقرات    | العنـــوان                                            | الصفحة      |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| 70         | كتابة عامل الجزية براءة للذمي                         | 197         |
| 77         | التعفف عن أخذ ماليس له أخذه                           | 197         |
| 77         | الرقابة على عمال الجزية                               | 197         |
| ٦٨         | الطريقة الثانية : لاستيفاء الجزية: القبالة أو التقبيل | 141         |
|            | وتسمى التضمين أو الالتـزام                            |             |
| 79         | مسقطات الجزية                                         | 199         |
| <b>V</b> • | الأول: الإسمالام                                      | 199         |
| <b>Y Y</b> | الثاني: الـمـوت                                       | 7.1         |
| ٧٣         | الثالث: اجتماع جزية سنتين فأكثر                       | 7.7         |
| ٧٤         | الرابع : طــروء الإعسار                               | 7.4         |
| ٧٥         | الخامس: الترهب والانعزال عن الناس                     | 7.4         |
| ٧٦         | السادس: الـجـنون                                      | 3.7         |
| VV         | السمابع: العمى والزمانة والشيخوخة                     | 3.7         |
| <b>V</b> A | الثامن : عدم حماية أهل الذمة                          | 7.0         |
| <b>V9</b>  | التاسع: اشتراك الذميين في القتال مع المسلمين          | 7.7         |
| ۸۰         | مصارف الجيزية                                         | Y•Y         |
| ٧٣-١       | جعالة                                                 | X • 7 - PTY |
| 1          | التعريف                                               | Y • A       |
| <b>Y</b>   | الألفاظ ذات الصلة: الإجارة                            | Y•X         |
| *          | حكم الجعالة ودليل شرعيتها                             | Y * A       |
|            | أركان الجعالة                                         | ۲۱۰         |
| ٤          | صيغة الجعالة                                          | Y1.         |
| •          | رد العامل المعين للجعالة                              | 711         |
| ٦          | عقد الجعالة قبل تمام العمل، هل هولازم؟                | 711         |
|            | المتعاقدان                                            | 717         |
|            | مايشترط في الملتزم بالجعل                             | 717         |

| الفقرات | العنـــوان                                  | الصفحة              |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|
| ٨       | مايشترط في العامل                           | 717                 |
| ٩       | النيابة في عقد الجعالة                      |                     |
|         | محل العقد وشرائطه                           | 717                 |
| 17-1.   | أنواعه                                      | 717                 |
| 1 🗸     | المشقة في العمل                             | 415                 |
| 11      | كون العمل مباحاً غير واجب على العامل        | 112                 |
| 19      | تأقيت العمل                                 | Y 1.0               |
| ۲.      | تضمن العمل نفعاً للجاعل                     | 717                 |
|         | الجعل ومايشترط فيه                          | 717                 |
| 71      | معلوميته                                    | 717                 |
| **      | مالا يشترط فيه المعلومية                    | <b>Y</b> ) <b>Y</b> |
| 74      | اشتراط كون الجعل حلالا ومقدوراً على تسليمه  | *17                 |
| 7 8     | تعجيل الجعل قبل تمام العمل                  | 717                 |
|         | آثار عقد الجعالة                            | 711                 |
| 70      | لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل             | Y1A                 |
| 77      | صفة يد العامل على مال الجاعل                | *11                 |
| **      | النفقة على المال وهو في يد العامل           | 719                 |
| **      | حبس المال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة | **                  |
|         | استحقاق الجعل وشرائطه                       | ***                 |
| 41      | الإذن في العمل بجعل                         | **                  |
| 44      | الإذن في العمل بدون جعل                     | 771                 |
| 45      | سماع الإذن بالعمل والعلم به                 | 771                 |
| 40      | تخصيص الإذن والجعل بشخص معين                | 777                 |
| 47      | تخصيص الإذن والجعل بمكان معين               | 777                 |
| 77      | الدلالة على المال الضائع والإخبار عنه       | 777                 |
| 44      | الفراغ من العمل والتسليم للجاعل             | 772                 |
|         | _ YE · _                                    | <b>V</b> .          |
|         |                                             |                     |

Ŧ

| الفقرات    | العنـــوان                                      | الصفحة |
|------------|-------------------------------------------------|--------|
| ٤٢         | تعذر التسليم للجاعل                             | 777    |
| ٤٣         | مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق الجعل  | 777    |
| ٤٨         | استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي والنائب          | 777    |
| <b>0</b> • | تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو التبديل | 7.79   |
|            | وما يترتب عليه                                  |        |
| 07         | زيادة الجاعل في العمل أو نقصه                   | 74.    |
| 94         | مايستحقه العامل عند تلف الجعل المعين            | 74.    |
| 0 8        | حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل                | 771    |
| 00         | قدر الجعل المستحق شرطاً وشرعاً                  | 771    |
| <b>o</b> V | مايستحقه العامل في حالة فساد الجعل              | 744    |
|            | اختلاف المتعاقدين وتنازعهما                     | 744    |
| 09         | أ-في سماع الإذن بالعمل أو العلم به              | 777    |
| ₹•         | ب- اشتراط الجعل في العقد                        | 774    |
| 71         | جــ في وقوع العمل من العامل                     | 744    |
| 77         | د- في قدر الجعل وجنسه وصفته                     | 744    |
| 74         | هــفي قدر العمل المشروط في العقد                | 377    |
| 7 8        | و- في نوع العمل وعين المردود                    | 377    |
| 70         | اختلاف العامل والمشارك له                       | 740    |
|            | انحلال عقد الجعالة                              | 740    |
| 77         | أولا: فسخه وأسبابه                              | 740    |
| 77         | ثانيا: انفساخه وأسبابه                          | 747    |
|            | ثالثًا: النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة    | 747    |
| ٦٨.        | ـ قبل الشروع في العمل                           | 747    |
| 74         | ـ بعد الشروع في العمل                           | 747    |
| ٧١         | مايترتب على فسخ العقد بعتق العبد الأبق          | 747    |
| ٧٢         | مايترتب على انفساخ عقد الجعالة                  | 747    |
|            | <del>-</del>                                    |        |

| الفقرات               | الغنـــوان                                        | الصفحة     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------|
| ٧٣                    | حكم عمل العامل بعد الفسخ                          | 744        |
| ۱ – ٤                 | جعرانة                                            | 181-18     |
| 1                     | التعريف                                           | 78.        |
| <b>**</b> - <b>*</b>  | الألفاظ ذات الصلة: التنعيم، الحديبية              | 78.        |
| ٤                     | الحكم الإجمالي ومواطن البحث                       | 78.        |
|                       | جعـل                                              | 781        |
|                       | انظر: جعالة.                                      |            |
| 1 = 3 /               | جَـملد                                            | 737-737    |
| ١                     | التعريف                                           | 727        |
| <b>7-7</b>            | الألفاظ ذات الصلة: الضرب، الرجم                   | 787        |
| . \$                  | الحكم التكليفي                                    | 727        |
| •                     | ثبوت الجلد                                        | 727        |
| . 1                   | الجلد في حد الزنا                                 | 727        |
| ٨                     | الجلد في حد القذف                                 | 720        |
| . 4                   | الجلد في حد شرب الخمر                             | 750        |
| 1.                    | الجلد في التعزير                                  | 787        |
| , 11                  | كيفية الجلد                                       | 757        |
|                       | الأعضاء التي لا تجلد                              | 7 £ V      |
| ١٣                    | تأخير الجلد لعذر                                  | YEA.       |
| 18                    | القصاص جلداً                                      | 721        |
| <b>Y</b> : - <b>1</b> | جِلد                                              | P37 - + 77 |
| 1                     | التعريف                                           | 789        |
| 0 _ Y                 | الألفاظ ذات الصلة: الأديم، الإِهاب، الفروة، المسك | Y0 YE9     |
|                       | الحكم التكليفي                                    | 701        |
|                       | أولا: مس جلد المصحف                               | 701        |
| <b>V</b>              | ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة            | 701        |
|                       |                                                   |            |

| الفقرات | العنـــوان                                            | الصفحة  |
|---------|-------------------------------------------------------|---------|
| ٨       | ثالثا: طهارة الجلد بالذكاة                            | 701     |
| 4       | رابعا: ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده             | 707     |
| 1.      | خامسا: تطهير الجلد بالدباغ                            | 707     |
| . 11    | سادسا: الاستنجاء بالجلد                               | 704     |
| 11      | سابعا: طهارة الشعر على الجلد                          | 408     |
| 14      | ثامنا: أكل الجلد                                      | 700     |
| ١٤      | تاسعا: لبس الجلد واستعماله                            | 400     |
| 10      | عاشرا: نزع الملابس الجلدية للشهيد                     | YOV     |
| 17      | حادي عشر: بيع جلد الأضحية                             | YOV     |
| 1       | ثاني عشر: السلم في الجلد                              | YOV     |
| 18      | ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلده                 | YOA     |
| . 14    | رابع عشر: ضمان الجلد                                  | YOA     |
| Y •     | خامس عشر: القطع بسرقة الجلد                           | 709     |
|         | جلسة                                                  | Y7.     |
|         | انظر: جلوس                                            |         |
| 7-1     | جَــلاَّلة                                            | Y7Y_Y7. |
| ١       | التعريف                                               | 77.     |
| · Y     | الحكم التكليفي                                        | Y7.     |
| ٣       | زوال الكراهة بألحبس                                   | 771     |
| ٤       | ركوب الجلالة                                          | 77.7    |
| ٥       | سؤر الجلالة                                           | . 7.7.7 |
| ٦,      | التضحية بالجلالة                                      | 777     |
| Y 0 _ 1 | جلوس                                                  | 777_077 |
| 1       | التعريف                                               | 77.7    |
| 0_7     | الألفاظ ذات الصلة: القعود، الاحتباء، الافتراش، التورك | 777-777 |
|         | أحكام تتعلق بالجلوس                                   | 778     |

| الفقرات    | العنـــوان                                 | الصفحة    |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| ٦.         | أداء الأذان والإقامة جالسا                 | 778       |
| ٧          | جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة            | 778       |
| ٨          | الجلوس قبل تحية المسجد                     | 770       |
|            | الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة       | 770       |
| 11         | الجلوس بين السجدتين                        | 777       |
| 14         | جلسة الاستراحة                             | 777       |
| 18         | الجلوس في التشهد                           | 777       |
| ١٤         | الجلوس بين كل ترويحتين في قيام رمضان       | 774       |
| 10         | الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر | 779       |
| 17         | حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره            | 779       |
| 1          | الخطبة جالسا                               | **        |
| 11         | الجلوس على الحرير                          | **        |
| 19         | الجلوس للأكل والشرب                        | **        |
| Y •        | جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها             | **1       |
|            | الجلوس للتعزية                             | **1       |
| **         | الجلوس على القبور                          | 777       |
| 22         | الجلوس في المسجد للقضاء                    | 774       |
| 7 £        | حد المرأة وهي جالسة                        | 475       |
| 40         | الجلوس للتبول                              | 377       |
| <b>N-1</b> | جمار                                       | 7V9 _ 7V0 |
| 1          | التعريف                                    | 740       |
|            | الحكم الإجمالي                             | ***       |
| <b>Y</b> . | أولا: الجمار بمعنى الحصيات التي يرمى بها   | YVV       |
| ٣          | صفة جمار الرمي                             | ***       |
| ٤          | حجم الجمار                                 | ***       |
| •          | مكان التقاط الجمار                         | ***       |

| الفقرات  | 10 |          | العنـــوان   |                                       | الصفحة      |
|----------|----|----------|--------------|---------------------------------------|-------------|
| ٦        |    |          |              | كيفية رمي الجمار                      | YVA         |
| ٧        |    | · · · •. |              | وقت رمي الجمار                        | 779         |
| ٨        | ,  |          | جی بہا       | ثانياً : الجمار التي يستن             | 779         |
|          |    |          | جماع         |                                       | 779         |
|          |    |          |              | انظر: وطء                             |             |
| ٧-١      |    |          | جماعة        |                                       | 7A4 - 4V ·  |
| . 1.     |    |          |              | التعريف                               | ۲,۸۰        |
|          |    |          |              | الحكم الإجمالي                        | <b>YA</b> • |
|          |    |          | A .          | صيلاة الجماعية                        | <b>YA.</b>  |
| ٣        |    |          |              | أقسل الجماعية                         | 7/1         |
| ٤        |    |          |              | قتل الجماعة بالواحد                   | YAY         |
| •        |    |          | الجماعة      | القصاص من الواحد بقتا                 | YAY         |
| 7        |    |          |              | لزوم جماعة المسلمين                   | 714         |
|          |    |          | جمع          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 717         |
|          | b  |          |              | انظر: مزدلفة                          |             |
| 17-1     |    |          | جمع الصلوات  |                                       | 347-797     |
| ١        |    |          |              | التعريف                               | 3           |
| *        |    |          |              | الحكم التكليفي                        | 3           |
| ٣        |    | •        |              | الجمع للسفر                           | 3 . 7       |
| ٦        |    |          | (            | شروط صحة جمع التقديم                  | YAY         |
| <b>V</b> |    |          |              | شروط صحة جمع التأخير                  | 444         |
| 4        |    |          |              | الجمع للمرض                           | YAA         |
| ١.       |    |          | لبرد، ونحوها | الجمع للمطر، الثلج، وال               | PAY         |
| 11       |    |          | · ·          | الجمع للخوف                           | 791         |
| 17       |    |          |              | الجمع بدون سبب                        | 797         |

| الصفحة  | العنـــوان                          | الفقرات    |
|---------|-------------------------------------|------------|
| 797     | جمعة                                |            |
|         | انظر: صلاة الجمعة                   |            |
| 790_794 | جاء                                 | 0_1        |
| 797     | التعريف                             | 1          |
| 794     | الألفاظ ذات الصلة: القصماء والعصماء | <b>Y</b> . |
| 79 8    | الحكم الاجمالي                      | *          |





تم بحمد الله الجزء الخامس عشر من الموسوعة الفقهية ويليه الجزء السادس عشر، وأوله بحث «جنائز»

